







e^>^e^>^e^>

8 8

حَارِتْ ثَرَفَ إِصْدَارِهَا تأيياً عَلَىٰ عَنْ الْفَالِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ





جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الرابعة - 1420 هـ

سورية \_ دمشق \_ ص.ب 30268 هاتف 2210269 فاكس 2241615 - 11 00963

e.mail: staha @ net.sy اثبريد الإنكتروني site: http://www.dar-al-maarifah.com الموقع على الإنترنيت

مطبعت ركابي ونضروش المطقت امحرة

# مصف التجويد

بثلاثة ألوان رئيسية (احمر سنيه اخضر، ازرق)

(بينما اللون الرمادي لا يُلْفَظ)

تطبق ۲۸ حکماً

eight sell si المنالعاد في المركون Siell stains of the state of th Jobs ples YI مذالعلقالكرى المذ الواجب الإدغام المتجانس (المنفصل الختيار الشاطبي) المدّ الواجب الإدغام المتقارب (المتصل) مدّ الفَرق غُنَّة الإخفاء والإخفاء الشفوي المداللاذم (المدني) النون المشددة الميم المثلوة المدّالان العلي 沙村 الحفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) 🔵 سد ۲ حركات لزوماً 🌑 مدّ ۲ او ١ او ٢ جوازاً ■ تفخيم الراء वाहाई ادغام ، ومالا بُلفظ ● مدُ واجب ٤ او ٥ حركات ● مدُ حسركتسان

# ؠؾڔؖڵڹؽۘٲڵڿٙٵٚڵۣڿ؞؞ ٳٵۼٛٷڗڵؿٵڷڵ۪ۯڰٷٳٵڶڿؙۼٳڣڟ۪ۏؿ

إِذَهِنْ فِيَ إِللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنَا ، أَنْ جَعَلَ قُرَّانَهُ مُيَسَرًا لِلذَّكْرِ، \* حَيْثُ دُوِّنَتُ كَلِمَا تُهُ فِي عَهْدِ ٱلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : \*

## الرسم فقط للكلمات:



\* وَضَيِطَتْ بِٱلشَّكْلِ أَخْرُفُ كَلِمَاتِهِ فِي عَهْدِ ٱلْإِمَامِ عَلِي كَرَمَ ٱللَّهُ وَجْهَهُ:

#### رسم + تشكيل:

مَا مُن الدِّت المَوالسَّو الله وَ مَن اللهِ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

\* وَوُضِعَتْ ٱلنُّقَاطُ عَلَىٰ أَحُرُفِ وِٱلْمُتَسَابِهَ فِي ٱلرَّسْءِ ، فِي عَهْدِ ٱلْخَلِيفَة عَبْدِ ٱلْمُلِكِ بْنِهَ وَإِن

#### رسم + تشكيل + تنقيط:

يَّايُّهُا الَّذِينَءَ امَنُواْ اَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْتَظُرُنَفْسٌ مَّاقَدَّمَتُ لِغَدِّوَاتَقُواْ اللَّهُ

\* وَالْآن .. . يَمُنَّاللَهُ عَلَيْنَا بِأَنْ مَمَ فِي هذا الْمَهْدِ الْمُبَارَكِ مَرْمِيزُ مَبْضِ الْمُحُوبِ الْخَاضِعة لِأَحْكَامِ اللَّجْوِيدِ فِي كَتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، بِالشَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْمُحُوبِ فِي كِنَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، بِاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل عَلَمُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

#### رسم + تشكيل + تنقيط + تجويد:

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدَّواً تَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِنِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهَ خَبِيرُ إِنِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهَ

واراللغفت

# 10. 31.

#### بسم الله الرحمن الرحيم



AL-AZHAA ISLAMIC RESEARCH ACADEMY GENERAL DEPARTMENT

 $\Omega \Omega \Omega \Omega \Omega \Omega$ 

For Research, Writing & Translation



السيد // ميحسى طسمه - المديدر المسام - لدار المعسرف... مدريسة - دشسسن

السلام عليكم ورحمة الله وموكاته ٠٠٠٠٠ وبعد :

فإشارة إلى الطلب العقدم من سيادتكم بشأن قدص ومراجمة مسحف التجويد ( دار المعرف ..... " ورتل القران توتيلا" ومعرض المسحف المداحبية ، •

انسادة الأنسسى:

- يفحس ومواجعة مصحف التجيد " ورتل القرآن ترتيلا" والخاص بدار المعرفة تبين أنه صحيح في جوهر الرسم العثماني وأن المنهج الذي اعتمدته الدار التاشرة قد طبق تطبيقا صحيحا وذلك بعد التثبت من الفقرات المدون\_\_\_\_\_\_ في آخــر المصحف والذي يبين فيها الناشركل ما يتعلق بتطبيق فكرة التلويسسن "

ـ لذا ترى اللجنة السماع ينشر مصحف التجويد " ورتل القوان ترثيلا" الخاص يدار المعرفة وتداوله على ان تـــراع الدقة التامة في عليات الطبع والنشر حفاظا على كتاب الله من التحريف كسا جا" يتقريرها بتاريخ ١٩٩٩/٩/١م والمعتمد من فنيلة الامين العام لمجمع البحـــوت الاسلاميــــة بنا ريخ ١٩٩١/٩/٦م والمستلم عليكم ورحســة الله وركاتــــه



وفندم فرضه فأبهما سرة أخب

NPP 127.70/41



الأرهـــر مجمع البحــوث الامـــــالابية الادأرة المــــانة للبحــرث والساليف والترجـــة

هن سحف التجريد والملتم يطيعه دام البحر في القرآن ترتيد " " وراسل القرآن ترتيد " "

AL-AZHAA

GENERAL IN PARTMENT



اللوني من خلاله داللته على الأحكام التجهد يسة حكما تبهى اللجنة أيضا بسرورة إغلاق هدا الباب نهاف

يتيس اللجئة بأن لا يودد أكرس سحف يموس فيه الترميسية



### مثال توضيحي

## يبين بعض مواقع الأحكام التجويدية المرمزّة

فقط بثلاثة ألوان رئيسية: الأحمر (بتدرجاته) لمواقع المدود، الأخضر لمواقع المُعْنَى، الأزرق لصفة المخرج، (بينما الرمادي لايلفظ) تُطبق أثناء التلاوة ٢٨ حكماً بشكل مباشر دون حفظ تلك الأحكام أما إذا رغبت بحفظها ... فهي مشروحة في آخر صفحات هذا المصحف

|                 | النَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللّ |   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                 | بِسْ لِللّهِ الرَّحْمِ الرّحْمِ |   |
| لايلفظ          | معن البِّم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِمِ اللَّهُ هُدَى وَرَحْمَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|                 | اللهُ تَسِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا |   |
|                 | بِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ أَنَكِبِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِيعِمٌ وَأُولَيِكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| ردغار بغنة      | هُمُ الْمُفْلِحُونِ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن بِيشْتَرِي لَهُو الْحَدِيثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 |
| حكم الإخساء     | اليُضِلَّعَنِ سَبِيلِ ٱللَّهِ بِعَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُنُوًا أُولَيِّكَ لَمُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 |
| حكم الإخطاء     | عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ وَإِذَانْتُكَى عَلَيْهِ ءَايَبِنُنَا وَلَّى مُسْتَكِيرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|                 | كَان لَمْ يَعْدَابٍ أَلْم يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَفِرْ أَفْبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | À |
| قلقلة           | إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِلحَنتِ لَهُمْ جَبَّتُ ٱلنَّعِيمِ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 |
| غنة<br>مع الشدة | خَلِدِينَ فِيهَ أَوَعَدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَهُوا لَعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الْ خَلَقَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| تفخيم           | ٱلسَّمَا وَتِبِغَيْرِعَمَدِ تَرُونَهَ أَوا لَقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَعِيدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| الراء           | و يَكُمْ وَبَثَّ فِيهَامِن كُلِّ دَآبَةً وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَبْنَنَا فِيهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| القون ال        | مركات من كُلِّ زَوْج كَرِيمٍ إِنَّ هَنْذَاخَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| إدغام بغثة      | خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِبِي ٱلطَّلِلِمُونَ فِي ضَلَالٍ بُّهِينِ إِنَّ السَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ بُّهِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 |
|                 | ركتان • خسركات لروسا • مد 7 حسركات لروسا • مد 7 لوغاو 7 جسوازا • فظاء ومواقع الله المركتان • فخفيم الراء • فقل في الماء ومالا بلغند • فقل الماء ومالا بلغند • فقل الماء ومالا بلغند • فقل الماء • ومالا بلغند • و  | 7 |







إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَرِهِمْ غِشَوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَن اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ يُخَدِعُونَ ٱللهَ وَ لَّذِينَ ءَامَنُو وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِنَّ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَانُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُو إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ شَ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِى لَّا يَشْعُرُونَ إِنَّ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوا أَنُوْمِنُ كُمَاءَامَنَ ٱلسُّفَهَا مُ أَلاّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِي لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ إِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَقَ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَعُنُ مُسْتَهْ زِءُونَ ﴿ أَلَّهُ يَسْتَهْ زِئْ مِهُمْ وَيَمُدُّهُمُ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أَن لَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُو ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَجِكَت بِجُنَرَتُهُمْ وَمَاكَانُوا مُهْتَدِينَ إِنَّا

غِشَاؤَةً
 غِطَاءُ وَسِئْرُ

■ **يُخادِعُون** يَعْمَلُونَ عَملَ

المخادع

مَوضٌ
 شَكُ وَيَفَاق أَوْ
 تَكذِيبٌ وَجَحْدٌ

خلوا إلى
 شياطينهم
 ألصترفوا إليهم
 أو آلفردوا

ا يَمُدُّهُمُ اللهِ اللهُ الل

أو يُمْهِلُهُمْ • طُغْيَالِهِم مُخَاوَزَتِهِم الخَدَّ مُغُلُّهِم

الخد وغُلُوْهِم في الكُفْر يَفْمُهُونَ يَفْمُونَ عَن يَفْمُونَ عَن

الرُّشدِ أَوْ

يتخيرون

مَثَلُهُمْ كُمثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتُوقَدُ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَ تُمَاحُولُهُ = مُكَالِمُ م خالهم العجيبة أو صفتهم ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَتِ لَّا يُبْصِرُونَ (١) صُمُّ ■ استوقد ناراً أوقدها بُكُمُ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّهُ أَوْكُصَيِّب مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ۽ بُکي خُرْسُ عن النُّطْق ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أُصَبِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِم مِّنَا لَصَّوْعِقِ بالحق # كُصِيِّب حَذَرًا لْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُّ إِلْكَ فِينَ ﴿ إِنَّ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَغْطَفُ الصيب : المطرّ النازل أو السّحاب ويخطف أبصارهم أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ يَسْتَلِبُها أَوْ يَذْهَبُ بها بسرغة وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُلِّ ■ قامُوا وَقَفُوا وَثَبَتُوا فِي أمَاكِنِهِمْ مُتَخَيِّرِينَ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ الأرض فراشاً بساطأ ووطاء وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ للاستقرار عليها السماء بناءً ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآّةَ فَأَخْرَجَ سَقَّفاً مرفوعاً أو كالقُبَّة المضروبة = أنذاداً بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَكَلَّ جَعَكُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمُ أمثالاً من الأو ثان تعبذونها تَعَلَمُونَ ١ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا آدْغُوا شُهَدَاءَكُمْ أخضروا آلهتكم فَأْتُواْ بِسُورَةِ مِن مِثْلِهِ وَأَدْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ أو تُصرّاءَكم إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ

ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِنَ إِنَّ النَّارِ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِنَ إِنَّ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِنَ إِنَّ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِنَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِنَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِنَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِنَ النَّاسُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

مُتشابِهاً
 في اللونِ والمنظرِ
 لا في الطعم



استوی إلی السماء فصد إلی خلقها بارادته قصداً سویاً بلا صارف عنه صارف عنه التمان وقومهن وأحكمهن وأحكمهن

وَبَثِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ لِرُّكُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرة رِّزُقَا ْفَالُوا هَذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَبِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُّطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (أَنَّ وَكُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (أَنَّ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي عَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهم وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ حَيْمِيًّا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيشَقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ إِنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٧٠) كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ اللهِ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمُّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّلَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَتَ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْ (أَنَّ)

 يَشْفَكُ الدَّمَاء يريقها عُدُواناً وَظُلْما ئىنىئ بخمدك نُنزُ هُكَ عَن كُلُّ سُوءِ مُثْنينَ عَلَيك ■ لَقَدُسُ لُكَ نُمَجُدُكُ وَ لَطُهُمُ ذِكْرُكَ عَمَّا لا يُلِيقُ بعَظَمَتِكَ آسُجُدُوا الآدَمَ آخضتعوا له أو سجود تحية وتعظيم = زُغَداً = أكلا واسعا أو هَنيثاً لَا عَنَاءَ فِيهِ قَأْزِلُهُمَا الشَّيْطَانُ أذهبهما وأبعدهما

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْ كَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلَيفَةً قَالُوٓ الْبَحْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحُنُ نْسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَانْعُلَمُونَ النَّ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلْتِكَةِ فَقَالَ أَلْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَتَوُكُاء إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (إِنَّ قَالُوا سُبْحَننكَ لَاعِلْمَ لَنا ٓ إِلَّا مَاعَلَّمْتَنا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ الآل قَالَ يَعَادَمُ أَلْبِتْهُم بِأَسْمَا عِهِمْ فَكُمَّا أَلْبَأَهُم بِأَسْمَا عِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنْهُونَ ﴿ إِنَّ قُلْنَا لِلْهَلَيْ كُمُ ٱسْجُدُوا لِلَّادَمَ فَسَجَدُوٓ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكْبَرُوَكَانَ مِنَ ٱلْكَيْفِينَ الْأَتِيُّ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَفْرَبَا هَا فِي الشَّجَرَةُ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (فَيُّ) فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِمَّا كَانَافِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى حِنِ (آتَ) فَنَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَّبِهِ كَلِمَتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ الْآَ

قُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخُونَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْبِعَايَنِينَآ أُولَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِبِهَاخَلِدُونَ الْآَ يَبَنِيَ إِسْرَءِ يِلَ أَذُكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّى فَأَرْهَبُونِ ﴿ وَعَامِنُوا بِمَآأَ نَزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أُوَّلَ كَافِرِ بِمِ فَي وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَ إِيَّى فَأَتَّقُونِ إِنَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنُّهُ وَالْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَأَرْكُعُوا مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ فَيَا أَمُمُ وَنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئَبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ إِنا اللَّهِ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ الصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى لَخَشِعِينَ اللَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُولَ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَجَعُونَ اللَّهُ اللَّهِ وَجَعُونَ اللَّهُ اللَّهِ وَرَجِعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل يَبَنِي إِسْرَءِ بِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى لَعَكَمِينَ اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا يَجْزِى نَفْسُ عَن نَّفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُلُّ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١

إسْرَائِيلَ
 لقبُ يعقوبَ
 عليه السلام

قَارْهَبُونِ
 فَحَانُونِ في
 نقضِكُمْ الْعَهْدَ

= لَا تَلْبِسُوا لا تَخْلِطُوا

بالبر بالجئر والطّاعة

■لكَبيرَةٌ لَشَاقَةٌ ثَقِيلةٌ

يَظُنُونَ
 يَعْلَمُونَ أو
 يَسْتَيْقِنونَ



الْغَالَمِينَ
 غَالَمِي زَمَانِكُمُ

■ لا تأجزي لا تقضيي

غذل
 فذیة

وَإِذْ نَجَّيَّنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ = نسومونکم يُكَلُّفُونِكُمْ . أو يُذِيقُونكُمُ يُذَبِحُونَ أَبْنَآءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَآءً «يَسْتَخْيُونَ نِسَاءَكُمْ يَسْتَنِّقُونَ - لِلْخِدْمَةِ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ إِنَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ **≡**بَلاءُ أختِبَارٌ وَ آمَّتِحالٌ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ إِنَّ وَإِذْ وَعَدْنَامُوسَى بالنّغم والنَّقَم ■فَرَ فَنَا فَصِلْنَا وَ شَفَقُنَا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ =الْفُرْ قَانَ الْفَارِقَ بَيْنِ الحَقِّ اللهُ أَمَّ عَفُونَا عَنكُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ والباطل ■بارئكم وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرُقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ (إِنَّ اللَّهُ مُبْدعكُمْ ، ومحديكم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُومِهِ يَنقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم • جهرة عِيَاناً بِالْبُصِير ■الْغَمَامَ بِأَيُّخَاذِ كُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ إِلَى بَارِيكُمْ فَأَقْنُكُوٓ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ السُّحَابُ الأَبْيَضَ الرقيق خَيْرُلُّكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ المن مَادُّةً صَمْغَيْةً ، ا وَ إِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نُرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً خُلُوةً كَالْعَسَل ■ السُّلْوَى فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ ثَا ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِنْ الطَّائِرُ المَعْرُوفُ بالسماني بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْمِن طَيِّبَتِ مَا

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 البغام، ومالا بُلفظ

كات ● مد حسركان ال

رَزَقْنَكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوۤ النَّفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَاظَلِمُونَ ﴿ اللَّ

رَغَداً

 مَسْالتنا

 مَسْالتنا

 ياربنا أن تَمُطُ

 عنا خطايانا

 رِخِزاً

 مَانَفَجَرَتُ

■ فَانْفَجَرَ ثُ فَاتُشَقَّتُ وَسَالَتُ ■ مَشْرَ بَهُمْ مَوْضِعَ شَرْبِهِمْ = لا تغثوا لَا تُفْسِدُوا إفسادا شديدا ≡فُومِهَا لهُوَ الحِنْطَةُ أَوْ النُّومُ = الذَّلَّةُ الذُّلُّ وَالْهُوَانُ = المُسْكَنَةُ فَقُرُ النَّفْسي وشحها ■ بَاءُوا بغضب

> رَجَعُوا واتَّقَلَبُوا به

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّكَ اوَقُولُواْحِطَّةٌ نَّغَفِرْ لَكُرْخُطَي كُمُّ وَسَنَزِيدُٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرًا لَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (أَنَّ فَي وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرِّ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشَرَةَ عَيْنَا قَدْعَ لِعَكُلُ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُ مُ كُلُواْ وَأَشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَاتَ عَثُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ إِنَّ وَإِذْ قُلْتُمْ يَهُ مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَامِ مَا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ اوَقِثَ آبِهَ اوَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبُدِلُونِ ٱلَّذِى هُوَأَدْنَى بِالَّذِي هُوَخَيْرٌ أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِعَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِٱلْحَقِّ ذَ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ١ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ ٱلطُّورَخُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ أَمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ إِنَّ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُوْ المِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِينَ ﴿ فَيَ الْمَا لَكُلَّا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمُوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِإِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَنَنَّخِذُنَا هُزُوَّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَ ابْقَرَةٌ لَّافَارِضٌ وَلَا بِكُرُّعُوانًا بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا ثُوَّ مَرُونَ ١ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَالُوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ

> لائستة ■ولا بكر ولا فتية ■غذان

عوان
 نصنف ه متوسطة «
 بثن السئشين
 فاقع لزلها
 شابيد الصثفرة

إِنَّهَا بَقَرَةٌ صُفْرَاءُ فَاقِعٌ لُّونُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنَبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَتَدُونَ ﴿ ثَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّاذَلُولُ تُشِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَّثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةً فِيهَا قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَلَا بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ الْآلِاقَ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَعُ ثُمْ فِيهَ أَواللَّهُ مُغْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ (إِنَّا فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِي اللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَاينتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ثَنَّ أَمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَأْلِحِ جَارَةِ أُوۡ أَشَدُ قَسُوةً وَ إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله المُعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنَ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بِعُضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُو ٓ الْتُحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَرَبِّكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ (إِنَّ)

لا ذأولً
 ليست مَيِّنةٌ ،
 سَهْلَةَ الانقيادِ
 ثيرُ الأرض

تُقْلِبُهَا للزراعة الحَرْثَ

الزَّرْعَ. أَوْ الأَرْضَ المهيَّأَةَ له

مُسَلَّمةً
 مُسَرَّأة من العُيُوبِ

■ لا شِيَةَ فيها لا لَوْنَ فيها غيرُ الصُّفْرَةِ

فاذار أثم
 تذافعتُم ،

وتخاصَمْتُمْ الخِرْفُونَةُ

ئِيْدُلُونَهُ . أو يُؤوّلُونَهُ

مضلى . أو الْفَرَدَ



الله أنتخ الله أنتخ وقضى

اميون
 خهلة
 أماني
 أكاذيب افتراها
 أخبار هم
 هَوَيْلُ
 هَلَكَةَ أَوْحَسُرة .
 أو واد في جهتم
 أخدَفَتْ به
 واستؤلت عليه
 واستؤلت عليه

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَا نِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ إِنَّ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنْذَامِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَمَنًا قِلِيلًا فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكُنبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّايكُسِبُونَ الله وقَالُواْ لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسْكَامًا مَّعَدُودَةً قُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ إِنَّ بَكِي مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ فَأُوْلَيَكَ أَصْحَبُ النَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ إِنَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَ قَ بَنِي إِسْرَهِ يِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إحسانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَاوَأَقِهِ مُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَعَاثُواْ ٱلزَّكَوَةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قِلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ شَا

تَتَعَاوَ نُونَ ■ أسازى مأسورين = تُفَادُوُهمْ تُخْرِجُوهُم من الأسر بإعطاء الفِدْيَة = خزتي هُوَانٌ وفَضِيحَةٌ ■ قَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ أتَّبَعْنَاهُمْ إِيَّاهُ مُتَرتَبِينَ **≖**بزُوحِ القُدُس جبريل عليه السلام ■غُلْفُ مُغَشَّاةً بِأُغْشِيَة خلقية

تظاهرُونَ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسكُم مِن دِينرِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ ثُمُّ أَنتُمْ هَتَؤُلآء تَقَنُّلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكِهِم تَظَهُرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْلِا ثُم وَالْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ تُفَدُوهُمْ وَهُوَ مُعَرَّمٌ عَلَيْتُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤُمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجُزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَ لِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزْيُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَ فِلِعَمَّا تَعُمَلُونَ ١١٥ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِأَ لَا خِرَةً فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ الله وَلَقَدْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَّيْنَامِنَ بَعْدِهِ عِلِالرُّسُ لِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَنْ يَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُما جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهُويَ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنْلُونَ ﴿ إِنَّ وَقَالُوا اللَّهِ وَقَالُواْ قُلُو بُنَا غُلُفُ أَبَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ الْإِلَّا

سُونَ وَالْبُنْفِيَّةِ ٢

يَسْتَفْتِحُونَ
 يَسْتَفْرُونَ
 يَشْتُه اللهِ
 الْمُتْزُول بهِ
 باغوا به
 خسنداً
 فَبَاءُوا بغضبِ
 فَبَاءُوا بغضبِ

وانْقَلَبُوا به



وَلَمَّاجَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّاجَاءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِذِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ بِثْسَكُمَا ٱشْتَرُوْ أَبِهِ عَ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَآءُ وبِعَضَبِ عَلَىٰ عَضَبْ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُهِيثُ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أَنزلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَهُمُ قُلُ فَلِمَ تَقَنُلُونَ أَيْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَى بِأَلْبَيِّنَتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَلِمُونَ اللَّهِ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَ قَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمُ قُلْ بِشُكَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَنْكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ اللهُ

يَعْمَونُ
 يَطُولُ عُمُرُه
 تَبَذَهُ
 طَرَحَهُ ونقَضَهُ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَدَّةُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمنُّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِنَّ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِدَ ابِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَّامِينَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَاهُو يِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَايِعُمَلُونَ ﴿ قُلُ قُلْ مَن كَاتَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُثْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الله مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمَلَتِمِكَ تِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَنفِرِينَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَنزَلْنا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَمَايَكُفُرُ بِهِمَ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ (أَنَّ أُوَكُلَّمَا عَنِهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُوْمِنُونَ إِنَّ وَلَمَّاجَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْعِندِ ٱللهِ مُصَدِّقٌ لِيِّمَامَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ كِتَنَبُ اللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّا

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 النفام، ومالا بِلفظ

مد ۲ درکات ازوما ۵ مد۲ او فاو ۱ جنوازا
 مد وادی فی او هجرکات ۵ مد حسرکتسان

وَاتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَفَرَ سُلَيْمَنْ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَ ٓ أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يُنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَـٰرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَدُّ فَلَا تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ ، بَيْنَ ٱلْمَرْ ، وَزَوْجِهِ ؟ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَ لِمُوا لَمَن ٱشْتَرَنهُ مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِثُس مَا شَكَرُواْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْكَ انُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ أَنْظُرْنَا وَأَسْمَعُواْ وَلِلْكَ فَرِينَ عَنَا الْبَأْلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَّا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنزَّلُ عَلَيْحُم مِّنْ خَيْرِمِّن رَّبِحُمْ وَاللَّهُ يَخْنُصُّ برَحْ مَتِهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِٱلْعَظِيمِ فَيْ

َ **= تَثْلُو** تَقْرُأ . أو تكْذِبُ

فِتْنَةُ
 الْيُتلاء والْحتِبَار

مِنَ اللهِ تعالى = ځکلاق

تصييب من الخير

شزؤا به
 باغوا به

■ زاعِنا

كلمةً سُبٍ وتنقيص عند اليهود

انظرنا
 انتظرنا

أو الْظُرُ إلينا



النسخ المنطقة المنطقة

أنحلص عبادته

اللهُ مَانَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِنْهَا أَوْمِثْ لِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَهُ مَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَانَصِيرِ إِنَّ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَاسُ عِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّ لِٱلْكُفْرَبُٱلْإِيمَٰن فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ اللَّهِ وَدَّكَثِيرٌ مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِنَابِ لَوْيَرُدُّ ونَكُم مِّنَ بَعَدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّ ارَّاحَسَا مِّنْ عِندِأَ نَفُسِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ النَّ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَمَانُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمُ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيلٌ اللهِ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَرَيٌّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْهَاتُوا بُرُهَنكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ بَالَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُعْسِنُ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَرَبِّهِ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ النَّالَّا

تفخيم الراء مندد

مد ٦ حـركات لروساً 🧼 مد٢ او \$او ٦ جـو٥ بدواجيد \$ او ۵ جنگات 🦚 مد حـــ كــــا

بخزي ذُلُّ وصَعَارٌ ، وقتل وأسر ا سُبْحَانه تنزيهاً له تعالى عن اتَّخَاذِ الْوَلَد قَانِتُون مطيعون خاضعُو ن ■ نديم مُبْدِعُ ومُخْتَرِعُ ■ قضَى أَمْرِ أَ أزاد شيئاً = کُنُ فِیکُونُ الحَدُثُ ؛ فَهُوَ يَحُدُثُ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِئَبُ كَذَٰ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ شَنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِد ٱللَّهِ أَن يُذَكَّرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ۚ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ ٱلْمَشْرِقُ وَلَهُ الْمُشْرِقُ وَلَلْعَرْبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِيمٌ اللَّهِ وَسِعُ عَلِيمٌ اللَّهِ وَقَالُواْ الشَّخَاذَ اللَّهُ وَلَدًا الشَّهُ وَلَدًا الشَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَّهُ قَانِنُونَ شَلَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ إِنَّ إِنَّا إِوْقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَا ءَايَةٌ كَذَ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلهمْ تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْبَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ شَيَّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ الْإِلَى

■ لا تخزي
لا تقضي

■ غَذْلُ
فدیّة

التقلى
 الحقير والمتخن

 بكلمات بأوامِر ونواه

مثابة
 مرْجعاً . أو مَلْجَاً
 أو موضع ثواب



وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْمَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّى تَبُّعِ مِلَّتُهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَالْهُدُيُّ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ إِنَّا ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلا وَتِهِ أَوْلَيْكِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ . فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الْإِنَّ يَبَنِي إِسْرَءِ بِلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَّا يَجْزِي نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَاعَدْ لُّ وَلَا نَنفَعُها شَفَعَةُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَإِذِ أَبْتَكَيَّ إِبْرَهِمَ رَبُّهُ بِكَلِّمَتِ فَأْتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأُتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ مَمْصَلَّى وَعَهِدْ نَآ إِلَى إِبْرَهِ مَ وَ إِسْمَعِيلَ أَن طَهِرا بَيْتِي لِلطَّآمِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ (إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَأُرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ الْمُثَا





وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ مُ ٱلْقُواعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْآلِ رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةَ مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَيُبْعَلِنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ كَنَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَالْحِكْمَةُ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ شَ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِ مَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأُسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآلِي وَوَصَّى بِهَا إِبْرَهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبِنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ إِنَّ أَمْ كُنتُمْ شُهَداء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِ مَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَعُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللَّهِ عَلَكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم وَلا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ عَمَّا

 مُسْلِمَیْنِ للک مُثْقَادَیْنِ . أو مُخْلِصَیْن لَك

مناسكتا
 معالم خجنا

شترابعة

■ يُزكِّيهِمْ يُطَهِّرُهُمْ

من الشرك والمعاصبي

یرغب عن ..
 یزهد، وینصرف

سَفِهَ نَفْسَهُ

الْمُنْهُنَهَا وَاسْتُخَفُّ بِهَا . أُو أَهْلِكُهَا

أسْلِمُ
 أنْقَدْ. أو أخلِصِ

العبادة لِي

نفخیم الراء
 قلقلة

إخفاء، ومواقع الغُنْة (هركتان)
 ادغاد، ومالا بلفظ

● مد ٦ حركات لزوما ● مد٢ او ١٤ هـ جـ وازاً ● مد واجب٤ او ٥ حركات ● مد حـــركتــــان

خييفاً
 ماثلاً عن
 الباطل إلى
 الدّين الحقَّ
 أو لادٍ يَمْقُوبَ.
 أو لادٍ
 ألدّه مِنْهُ اللهِ
 ألتُه مِن اللهِ
 التُهوسَ بالإيمانِ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلُ مِلَّةَ إِبْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْآَ قُولُواْءَامَنَ ا إِللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزلَ إِلَى إِبْرَهِمَ وَلِسَمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّون مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحَنُّ لَهُ مُسْلِمُ وَنَ الْآَلُ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِمَآءَامَنتُم بِهِ فَقَدِاْهُتَدُواْ وَّإِنْ نَوَلُوْاْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍّ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ الله صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحُنُ لَهُ عَنبِدُونَ شَ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَعَنُ لَهُ مُغْلِصُونَ الْآَلُ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبِ وَٱلْأَسْبَاطَكَانُوا هُودًا أَوْنَصَارَيٌّ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن كُتُمَ شَهَدةً عِندُهُ مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْخُلَتْ لَهَامَاكُسَبَتْ وَلَكُمْ مَّاكُسُبْتُمُّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ لِّتِي كَانُواْ

اللهُ عَن قِبُلَهُمُ اللَّهُ عَنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبْلَهُمُ الَّتِي كَانُولْ اللَّهُمُ الَّتِي كَانُولْ عَلَيْهَا قُل لِللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّهِ وَكَذَ اللَّهَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ فَا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجِهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُو لِينَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلُهَ أَفُولِ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ إِنَّ وَلَيِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَنْهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةً بَعْضِ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّن بَعْدِ مَاجَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ شَ

السُّقهاءُ
 الخِفَافُ العُمُولِ :
 اليهودُ ومن اتبعهم

مَا وَلَاهُمْ
 أيُّ شيء صرفَهُمْ

■ وَسَطأ خِياراً . أو متوسّطين معتدلين

نَتْقَلِبُ عَلَى عَقِينَهِ
 نَرْتَدُّ عن الإسلام

 لكيزة لشاقة ثفيلة

= إيمَانكُمْ

مَلَاتكُم إلى بيتِ المُقْدِس

> • شطر جهَة

المَسْجِدِ الحَرامِ الكفيّة

■ المُمترين الشَّاكِّينَ في أنُّ الحقُّ من ربك ■ يُزكِكُمُ يُطَهُّرُ كُمُ من الشرك والمعاصي

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُّ وَإِنَّ فَريقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وَجُهَدُّ هُومُولِّهُمَّ اللَّهِ عَلَيْهَا فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِإِنَّا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَا لُمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا ٱلله بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الْفَلْ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فُولِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَآخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ إِنَّ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَانِنَا وَيُزِّكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَابَ وَالْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ اللَّا فَأَذُكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَاتَكُفُرُونِ اللَّهِ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِوَ الصَّلَوةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِينَ المِّهَا

قَبْلُونَكُمْ
 لَنَخْتِرَنُكُم

■ صلوات

ثناءً ومغفرةً

= شَعَاتُر اللهِ

مُعالِم دِينِه في الحجِّ والعُمْرة

■ اغتمر

زار البيث المُعظَّمَ



يَطُونُ بِهِمَا

يسعى بينهما

يَلْغَنهُم الله
 يَطُرُدُهم من

زخمته

يُنظُرُون

يُؤخُّرُونَ عن الغذاب لَحْظَةً

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُ أَبُل أَحْياً \* وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ اللَّهِ وَلَنَبْلُونَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ وَبَشِّر ٱلصَّابِينَ الله أَوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ اللَّهِ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَ الْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُواعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوُّفَ بهمَاْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْمُكَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابِيَّكَ أَ لِلتَّاسِ فِي ٱلْكِنْبِ أُوْلَيْهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّعِنُونَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوا وَهُمْ كُفَّارُ أَوْلَيْكِ عَلَيْهِمْ لَعُنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللهُ خَلِدِينَ فِيما لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنظرُونَ الله وَحِدُ لا إِله وَحِدُ لا إِله إِلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِمْ اللَّهِ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِمْ

> فقاء، ومواقع الغُنّة إحركتان) • نقضِم الراء غام، ومالا بلفند

صد ۲ حركات لزوما () مد۲او ۱۱ ججوازاً
 مدواجب ۶ او صحركات () مد حسركتسان

■ بَثْ فرَّقَ ، ونشرَ

تصريف الرّياح ِ
 تَفليها في مَهابُها

 أنذاداً أمثالاً من الأصنام يعبدونها

> الأسباب الصلات التي كانت بينهم في الدنيا

كَرَّةُ
 عَوْدَةُ إلى الدُنيا

 خسترات ئذامات شديدة

لحطوات
 الشيطان
 طرُقه وآثارة

بالسوء
 بالمعاصي
 والذُنوب

الْفَحْشاء
 ما عظمَ فَبْحُهُ
 من الدُّنوب

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَخْتِلُفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَ لَفُلُكِ ٱلَّتِي جَنرِي فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّينِجِ وَالسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ النَّا وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (وَأَنَّ) إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُوا ٱلْعَادَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَتَّ لَنَاكُرَّةً فَنَتَبَرَّأُمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّاكُذَ لِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱنَّاسُ كُلُوا مِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَاتَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطِنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوَّ مُّبِينُ اللَّهُ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوَّءِ وَالْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ الْآلِ

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 الغام، ومالا بُلفظ

🐞 صد ۱۲ حرکات نزوما 🥱 مدّ۲ او ۱۶ و جمه وازاً 🍀 🐞 إخفاء، ومواقع الغَمْدُ اللهُ ا

الفينا = وَ جَدْنَا ■ ينعق يُصوِّكُ ويُصِيحُ ■ بُكُمُ ده ه څوس = أهل به لغير الله ذكر عند ذبحه غيرُ اسمه تعالى ■ غَيْر باغ غير طالب للمُحَرَّم لِللَّهِ أو استثنار ■ ولا غادٍ ولا مُتجاور ما يَسَدُّ الرَّمَق ■ لا يُزكيهم لا يُطهّرُ هُمْ من دئس ذنوبهم

■ شقاق

بحلاف ومبازعة

وَإِذَا قِيلَ لَمُهُ أُتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوَلُوكَانَ ءَابَ أَوُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْءًا وَلَا يَهُ تَدُونَ شَ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ كُمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا ذُعَاءً وَنِدَاءً صُمًّا بُكُمٌ عُمَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الن يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقُنَكُمُ وَأَشَكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِنَّا الْمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزير وَمَا أَهِلَّ بِهِ عَلَيْكُمُ ٱلْمِنزير وَمَا أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَّنَاقَلِيلًا أُوْلَيِكَ مَايَأَكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَوَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يُوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَلَا يُزَكِّيمِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١ ٱشْتَرَقُ ٱلطَّهَ لَكُ إِلَّهُ دَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةُ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَبِ لَنِي شِقَاقِ بَعِيدٍ اللَّهِ الْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَبِ لَنِي شِقَاقِ بَعِيدٍ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الل

> ) فضيد الراء فلقلة





≡البرً هو جميعً الطاعات وأعمال الخير الرِّقَاب في تحريرها من الرُّقُّ . أو الأسر = الْبَأْسَاء الفَقُر ونحوه ■ الضّرّاء السقم ونخوه = جينَ الْبَأْس وقت مجاهدة العدو ■ عُفِي تُرِكَ

> ■ گتِبَ فُرضَ

■ ځيراً مَالاً كثيراً

اللَّهُ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْءَ امَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْ كَةِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى ٱلْقُرْ رَجَك وَٱلْيَتَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَهَدُواْ وَالصَّبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيْكِ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ الإنا يَثَايُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا كُنِب عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَيِّ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأَنْيُ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنِّبَاعُ إِلَّمْعُرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَنِّ ذَالِكَ تَغُفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ فَيَ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةً \* يَّأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ شَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ فَمَنَ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَا ۚ إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْمُ الْأَبْ

> ات لزوما • مد ٢ او ١٤ و ٦ جـ وازاً ﴿ فَاعَدُ مُوافَعُ الغُنَّةُ (مَرِكِتَانٍ) • نَفَخَيْمُ الرا و هـ حركات ١٤ مـ حــ حركتــــان ﴿ الغَامُ ، ودالا يُلفظُ أَنَّ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ لَا ال

مَيْلاً عن الحَقَّ
خَطَآ وَجَهَلاً
الْمُعَا الْمُعَا الْمُعَا الْمُعَا الْمُعَا الْمُعَا الْمُعَا المُعَاداً الطلم عَمْداً
المُعْلِقُونَة .
المُعْلِقُونَة .
والحَكمُ مَسْوَخُ اللَّالِيةِ التَّالِيةِ الْحَالِيةِ التَّالِيةِ الْمُعْلِيقِ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمِ الْ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَا عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ اللَّهِ عَنُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمْ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَاعِمْ عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ أَيَّامًا مَّعَـٰدُودَ رَبِّ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّ يِنْ الْوَعَلَى سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَريضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةً مِّنَ أَتَكَامٍ أُخَرَّيُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَايُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَوَلِتُكَمِيلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَ نَكُمْ وَلَعَلَّاكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّ قَرِيثُ أُجِيثُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الرُّفَثُ
الْوِقَاعُ
الْبُوقَاعُ
الْبُوقَاعُ
الْبُرْعِ عن الحرام
مَنْهِيَّاتُهُ .
أُو أَحكامُه
المتضمنةُ لها
تُلْلُوا بِها
تُلْلُوا بِها



أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآ بِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنْتُمْ تَغْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْتَن بَشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُو ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِثْمُ أَتِمُوا ٱلْصِيامَ إِلَى ٱلنَّيْلُ وَلَا تُبَشِرُوهُ ﴾ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَ تَقْرَبُوهَ أَكَذَ لِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ لِنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَريقًامِّنُ أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١١٥ ١ النَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلُهِي مَوقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّعَيَّ وَأَتُوا ٱلْبُيُوبِ مِنْ أَبُوبِهِ أُواتَ قُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللَّهِ وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ إِنَّ

> ن) 🌰 تفضيم الراء الله فاهاه

ا سدا ۱۳ خبرکات لژوسا ﴿ مدّ ۱۳ او ۱۶ و ۲۰ مدّ واحد ۱۰ و محرکات ﴿ مدّ حس کت

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِقْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِنْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَلَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ الْإِنَّا فَإِنِ ٱنْهَوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الْآلِيُّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِللَّهِ فَإِنِ ٱننَهُوْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى لَظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ مُرالِكُ رَامُ بِٱلشَّهْرِٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُّمَنتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَإِنْ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلُ للَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ النَّهُ لُكَةٍ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَتِمُّوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهَ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِي وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُرْحَتَّى بَبِلُغَ ٱلْهَدَىُ مَحِلَّهُ فَهَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ عَأَذَى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْ يَدُّ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكُ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى لَهَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدْيَ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ تَلْتَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم عِلْكُ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي

تَقِفْتُمُوهُمْ
 وَجَدْتُمُوهُمْ
 الْفِئْنَةُ
 الشَّرْكُ في

الخرم المسجد الخرام الحرم

الحُرْمَاتُ
 مَا تُجِبُ

الحَافَظَةُ عليهِ التَّهْلُكَة

الهلاك بترك

الجهاد أو الإنفاق فيه

أخصر ثم
 مُنِعْتُمْ عَنْ البيت

يعد الإحرام

استثمار
 ئيسر وئستهل

سار رسين ■ الهٰذي

مَا يُهْدَى إلى البيتِ المغظم من الأنعام

■ مُجِلَّهُ

الحَرَم

أسُلِث
 أبيخة ،

وأدناها شاة

ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (إِنَّا اللَّهَ سَدِيدُ الْعِقَابِ (إِنَّا اللَّهَ سَدِيدُ الْعِقَابِ (إِنَّا اللَّهَ سَدِيدُ الْعِقَابِ (إِنَّا اللَّهَ سَدِيدُ الْعِقَابِ (إِنَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّ

فلا وقاع. أو فَلا وقاع. أو من القول من القول لا جدال لا خصام مع الناس حياة

■ فَلا رَفَتْ

جُنَاحٌ
 إثنهٌ وَحَرَجٌ

أفضته أنفسكم
 وسرتم وسرتم

 المشغر الخرام مُزْدَلِفَة

مَنَاسِكَكُم
 عباداتِكُمْ الحجّية

 خالاق تصييب من الخير

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعُ لُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ الْحَجُّ فَلا رَفَتَ وَلَا فُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْر يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ إِنَّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَامِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّن عَرَفَتِ فَأَذَ كُرُوا اللهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرَ ٱلْحَرَامِ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَاهَدُ نَكُمُ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلضَّالِينَ إِنَّ شَهُ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ ٱلنَّاسُ وَأَسْتَغْفِرُوا ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنْسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكُرُهُ ءَابَ اللهُ عَالَى اللهُ يَ قُولُ رَبَّنَا عَ الْنَافِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ إِنَّ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنيكا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ النَّارِ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (أَنَّ)



- ألد الخصام
   شيديد المخاصمة
   في الباطل
   الخرث
  - الزُّرْغ الْعِزُّةُ الأُنْفَةُ والحَمِيَّةُ
    - **فَحَسْبُهُ** كَافِيهِ جَزَاءً
    - المهادُ
       الفراشُ ؛ أي
       المُستَقرَ
      - يَطْرِي نَدَهُ
- السلم
   شرابع الإسلام
   وتكاليفه
- خطوات الشيطان طرئة وآثارة
  - ظُلْلِ
     ما يُسْتَظُلُ به
- الغمام الشخاب الأتيض الرقيق

الله وَالْذَكُرُواْ ٱللهَ فِي أَيَّامِ مَّعَدُودَ تَ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأُخَّرَ فَلاَّ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ ۖ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ الْ وَإِذَا تُولَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَكُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُ وفَّ بِٱلْعِبَ دِ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّلَطَنَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنَ بَعَدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللهَ عَن يزُحَكِيمُ الله عَلَينظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُل مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَيْمِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

البغير جساب
الإعد عد لما يُغطى
البغيا
خسنداً . أو ظلما
خال
ختوا
خال
الفقر، والسقراء
الفقر، والسقم،
ونحوهما
ازْعِجُوا

سَلْ بَنِي ٓ إِسْرَاءِ يلَ كُمْ ءَاتَيْنَاهُم مِنْ ءَايَةِ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ أُرِّينَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَالَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ الله كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بِغَيْا بِينَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُواْفِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيم اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُٱللَّهِ اللَّهِ ا أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ إِنَّ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقْتُم مِّنُ خَيْرِ فَلِلُوَ لِدَيْنِ وَٱلْأُقْرَبِينَ وَٱلْمُتَمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمُ (إِنَّا)

كُرة
 مكروة
 المسجد الحرام
 الخرم
 الفخرة

الشرك

 ◄ خبطت بطلت

المنسو
 القمار
 المقفؤ

ما فضل عن الخاجة











عن البرِّ

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَمَيُّ قُلْ إِصْلَاحٌ لَمُّمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُو نُكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُّؤْمِنَ أَوْكُمْ مُثَّا مُّؤْمِنَ أَخير مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمُّ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُوْوَمِنَ خَيْرُ مِن مُّشْرِكِ وَلَوْاً عُجَبَكُمُ أُولَيِك يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ اللَّهِ الْمَعْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَعْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ اللَّهِ وَيُبَيِّنُ ءَاينتِهِ ولِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ إِنَّ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضَ قُلُهُو أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقُرَ نُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّٱلْمُتَطَهِّينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه نِسَآ وُكُمْ حَرِثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَقُوهُ وَبَشِّراً لَمُؤْمِنِينَ النَّهُ وَلَا تَجْعَلُوا ٱللَّهَ عُنْضَاةً لِّأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصَلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ النَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ

■ يُؤْلُونَ يحلفون غلى ترك مباشرة زوجاتهم ■ تربُّصُ ائتظار ■ فَاعُوا رُجُعوا في المدة غما حلفُوا عليه = قروء جيض . وقيل أطَهَارٌ ■ بُغُولَتُهُنَّ أزواجهن ا دُرْجَةُ متزلة وقضيلة = تشريخ طلاق خدود الله

أحكامه

لَّا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ وَاللَّغُوفِي آيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم مِاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبِعَةِ أَشْهُرِ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ وَٱلْمُطَلِّقَتُ يَتَرَبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءً وَلَا يَعِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِأَللَّهِ وَأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَبُعُولَهُ أَنَّ أَحَقَّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ الصِّلَحَا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِمُ النَّا ٱلطَّلَقُ مَنَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّاءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَغَافَا أَلَّا يُقِيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَافِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَالَا تَعْتَدُوهِ أَوْمَنَ يَنَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأَوْلَيْكِ هُمُ ٱلظَّلِمُ وَ الْآَيُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًاغَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظُنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُ نَ (اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَل

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَقَ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا تُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنَدُواْ وَمَ يَفْعَلْ ذَ إِلَّ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوا عَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِنْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَآتُقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُو جَهُنَّ إِذَا تَرَضُواْ بِينَهُم بِالْمَعْرُوفِ فَ ذَلِكَ يُوعَظِّيهِ مَنكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزَكَى لَكُرُ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴿ وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلِدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى لُؤَلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِأَلْمُعْرُوفِ لَا ثُكُلُّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَلِدَةً أَبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُذَ لِكُ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَ أَوَانِ فَ أَرَدِتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ أَوْلَادُكُرُ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَانَيْتُم بِالْمَعُ وفِ وَانْقُوا ٱللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعُمُلُونَ بَصِيرٌ المِّبَ

■ طبرُ ارأ مُضَارَّةٌ لَهُنَّ

ه هُزُواً سُخْرِيَّةً

بالتَّهاوُ نِ بما فيها ■ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ فلا تَمْنَعُوهُنَّ

■ أزكى

أثمى وأنفع ■ ۇسغها

طاقتها ■ فصالاً

فطامأ للولد قبل الحولين



■ غرضتم لوحتم وأشرتم = أكنتني أسررتم وأخفيتم = يَتْلُغ الكتابُ المفروضُ من العدة ■ فريضة مَهْراً = مَتَعُو هُنَّ أعطوهن المثغة = المُوسِع الغنى = قدرة قذر إمكانه وطاقته المُقتر

الضيّق الحال

وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوكَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشَراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَافَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِأَلْمَعُ وَفِي وَأُلَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ خَبِيرٌ النَّ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْأَكْنَنْمُ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذُكُرُونَهُ نَّ وَلَكِي لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْ رُوفًا وَلَا تَعْنِرُمُو عُقَدَةً ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغُ ٱلْكِنَبُ أَجَلَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِ كُمْ فَأَحْذُرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَيَّ لُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ مَتَعَابِ لَمَعُهُ وَيَ حَقَّاعَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ النَّ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضْتُمُ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَافَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُوا ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَهُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُو ٓ الْقُوبُ لِلتَّقُوكَ وَلَا تَنسُوا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ الْآَا

قابتین
 مُطِیعین خاضعین

فَرِجَالاً
 فَصَلُوا مُشَاةٌ

أفقاع مقاع مثعة . أو

نفقةُ العِدة

يَقْبِضُ ويَسْطُ
 يُضِيَّقُ ، ويُوسَّعُ

قَنِينَ ١ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذَكُرُواْ ٱللَّهَ كُمَاعَلَّمَكُم مَّالَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَيَنْ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوجًا وَصِيَّةً لْأُزْوَجِهِم مَّتَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعَرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَعُ بِالْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ اللَّهُ لَكُمْ عَلْمُ لَكُمْ مَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّمْ تَسَرّ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ آَحْيَا هُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَايشْكُرُونَ اللَّهُ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَايشْكُرُونَ وَقَتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيكُمُ النَّا مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقَرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكُوَتِ وَالصَّكُوْةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ

العادانياع الخِنزِبُ ا

مد ۲ حرکات لزوما ۵ مد۲ او او ۴جوازا



كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَنْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الْهِا

■ المالأ وجوه القوم وكُبْرَاتُهم

■ غسيتم قَارُ بُتُمُ

= أنِّي يُكُونُ كَيْفَ .أو مِنْ

> أين يكون ■ نسطة

سعة وامتدادا

• التَّابُوتُ صندوق التوراة

■ سكنة طُمَأُنينَةً لقلوبكُ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِإِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِ يلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَ انُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَ الْ أَلَّا نُقَاتِلُوا قَالُواْ وَمَالَنَا أَلَّا نُقَتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَ رِنَا وَأَبْنَ آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مَّ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ إِلْظَلِمِينَ ١ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلَّجِسْمِ وَٱلَّهِ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَسِعُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ مَ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيدِسَكِينَةً مِّن رُّبِّكُمْ وَيَقَيَّةٌ مِّمَّا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَكَيْحَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآكِةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْ أُفَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمَهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةُ بِيدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا ٱللهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بَإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَمَّ ٱصَّبِرِنَ (اللهِ وَاللَّهُ مَمَّ ٱصَّبِرِنَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَكَ أَفْرِغُ عَلَيْنَاصِ بِرًا وَثُكِبِّتُ أَقْدَامَنَ الْأَنْصُ رَنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ فَرِينَ إِنَّ فَهَازَمُوهُم بِاذْ نِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ دُجَالُوبِ وَءَاتَ هُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَالْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّايَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِيَعْضِ لَّفَسَكَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَحِينَ ٱللَّهَ ذُو

■ فمثل انَّفُصَلُ عن بيت المقدس

> ■ مُبْتَلِيكِم مُخْتَبركم

= اغْتَرَف أخذ بيده

دون الكُرْع ■ لا طَاقَة

فَضَالِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ وَلَكُ ءَايَاتُ اللَّهِ

نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآنَا



 برُوح القُدُس جبريل عليه

السلام

منو دُةً وصندافةً

• الخيّ الدان الدان

الدائم الحياة

الْقَيْومُ
 الدَّائِمُ القيام

الدائم القيام بتَدْبير أمْر

الخلق

= سِنَةً

لنخاس وغفوة

لا يُتُودُهُ
 لا يُثَقِلُهُ ولا

يَشْقُ عليه الرُّشْدُ

الهُدَى

■ الْغيّ
 الضّلال

= بالطَّاغوت

مايطني من صنم وشيطان ونحوهما

بالغُرْوَةِ الوُثْقَى

بالعُقدةِ المُحكمةِ الوثيقةِ

= لا انقِصَامَ الله

لا انقطاعً ولازوال لها اللَّهُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بِعَضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلُّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمُ دَرَجَنتِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَعَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنَ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُوا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوٓ أَنفِقُواْ مِمَّارَزَقْنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةً وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلايُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ عِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَثُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ الْ لَهِ لَا إِكْرَاهُ فِي ٱلدِّيْنِ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَكُنْ يَكُفُرُ بِٱلطَّعْوَتِ وَيُؤْمِلُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِأَلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ الْقَا

ا مد ۱ حرکات لزوما ﴿ مدَّا اوااو ۱ جـوازا ﴿ مدُّ واجِبِ ﴾ او ۵حرکات ﴿ مدَّ حــرکتـــان ٱللهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيا وَهُمُ ٱلطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَتِ أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجٌ إِبْرَهِمَ فِي رَبِّهِ = أَنْ ءَاتَكُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِ وَيُميتُ قَالَ أَنَا أُحِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِمِنَٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبْهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَكَالَّذِى مَكَّ عَلَىٰ قُرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْي هَذِهِ ٱللَّهُ بَعُدَمَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِرْتُمْ بَعَتُهُ قَالَ كُمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائدَة عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأَنظُرُ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةً لِّلنَّاسِ وَأَنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَاثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَافَلَمَّا

غُلِبَ وتَحَيَّرَ ■ خاويةٌ عَلى عروشها خَرِيَةً . أُوخَالِيةً من أهلِهَا ■ ألى يُخيى كيف . أو ه م متی پخیی لَمْ نِنْسَنَّةُ لَمْ يَتَغَيِّرُ مع مُرُورِ السُّنِين عَلَيْهِ ■ تُنشِرُها تَرْفَعُهَا من الأرض لِنُؤلَّفَها

■ نَبُهت

تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْفَيْ

■ قَصْرُهُنَّ أَمِلْهُنَّ . أُوقَطَّعْهُنَّ

تعذادا للإحسان

تطاولأ وتفاخرأ بالإنفاق

> رثاء الناس مُرَاتِياً لهم

■ صَفْوَانِ خجر كبير أملس

■ ۋابل مَطَرُّ شَدِيدُ الوَقَع

= صلدا

أَجُرُدَ نَقِيًّا من التّراب



وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ أُرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَيِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّا جْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَأَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهِ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كُمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّا ثَكُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَّهُمْ

أَجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله قُولُ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَٱللَّهُ عَنِي كُلِم اللَّهِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانْبَطِلُوا صَدَقَنتِكُم بِأَلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَأَلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِيئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُوْمِنُ بِأَسَّهِ وَأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابُهُ وَابِلُ فَتَرَكُهُ صَلَدًالَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّاكَسَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ الْأَلَا

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ وَتُنْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمْثُ لِجَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابُهَا وَابِلُّ فَعَانَتَ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلٌّ وَٱللهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُلَهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبُرُولَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَا إِ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيمَ مُواالْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَكِمِيدُ السَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأُمُرُكُم بِالْفَحْسَاءِ

مكان مُرْتَفع من الأرض ا أَكُلُها ثَمَرَها الذي يۇ كل = فَطَلَّل مَطرٌ خفيف ( زَذَاذً ) ا إغصارً ريحٌ عاصِفٌ ( زُوْنِعةً ) ■ فيه نارّ سَمُومٌ ، أو صاعقة الا تَيْمُمُوا لا تقصيدُوا = الخبيث الرديء = تُغْمِضُوا فيهِ تَتَسَاهَلُو ا وتتسامحوا

في أخذه

₩ بربوة

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 ابغام، ومالا بلغظ
 ابغام، ومالا بلغظ

● مد ۱ حرکات لژوما ● مد۱ او۱۶و اجبوازاً ●مدواجب ۱۶ او ۵ حرکات ● مد حسرکلسان

وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ

يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَدُ

أُوتِي خَيْرًا كَثِيراً وَمَايَذَّكُ رُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ١

أُحْصِرُوا
 حَبَسهُم الجهادُ
 نَهَاباً وسَيْراً
 للتكسيب
 التَّمَقُفِ
 التَّمَقُفِ

بهيئة مم الدّالة على الفاقة والحاجة والحاجة الدّالة المحاجة ا

وَمَا أَنْفَقُتُم مِن نَّفَ قَةٍ أَوْنَ ذَرْتُم مِن نَّكُذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴿ إِن تُبْدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُوا مِنْ خَيْرِيُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ الله عَرام الله عَرام الله عند المناسب إلله لَايستَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَكَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لايسْ عَلُوك ٱلنَّاس إِلْحَافًا وَمَاتُ نَفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُم بِأَلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّا

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوۤ إِنَّمَاٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأُ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِّن رَّيِّهِ فَأَنْهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ يَمْحَقُّ ٱللَّهُ ٱلرِّبُواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارِ أَثِيمِ النَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوِّ أَإِن كُنتُ مِثُّؤُ مِنِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبَيْمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَاتَظْلِمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ اللَّهِ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرًا كُمُّ

■ يَتَحَبُّطُهُ يصرُّعُه ويضرِبُ به الأرضَ ■ الْمَسٌ

الجُنونِ والخَيْلِ ع يَمْحَقُ الله الرَّبا

يُهْلِك المالَ الذي دخل فيه

■ يُرْبِي الصَّدَقاتِ
يكثرُ المالَ الذي
أخْرِجَتْ منه

قَادُنُوا
 قارُيقِنُوا

عُسْرةِ
 ضيقِ الحال
 من عُدُم
 المال

فَنْظِرَةُ
 فاإمْهَالُ وتأخِيرٌ

إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ إِنَّ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى

ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّا

= وَلَيُمْلِل وليُمْل وَلَيُقِرَّ • لا يُنخسُ لا يَنْقُصُ ■ يُمِلُ يملكي ويقو = لا يأب لا يُمتنع ■ لا تسامها لا تُملُّوا . أو لا تضجروا ا أفسط أعْدَلُ ■ أَقُومُ للشُهادة أَثِنتُ لَهَا وأغون عليها ■ أذنى أقرب ■ فُسُوقُ خروج عن

الطاعة

يَّنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا تَدَايَنتُمُ بِدَيْنٍ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَكِّى فَأَحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِإَلْعَدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبُ كَمَاعَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمُ لِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَ تَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلُّهُ وَفَلَيْمُلِلُ وَلِيُّهُ إِلْعَدُلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَ هُمَا ٱلْأَخْرَىٰ وَلَا يَأْبِ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْتَمُوٓ ا أَن تَكُنُّبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَ بِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَكُط عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَا بُو أَ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرةً حَاضِرةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّاتَكُنُّ بُوهَا وَأَشْهِ دُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَاَّرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِ يَدُو إِن تَفْ عَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقًا بِكُمْ وَأَتَّ قُواْ ٱلله وَيُعَلِّمُ حُمُ ٱللهُ وَٱللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ وَٱللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ



وُسْعَها
 طاقتها وما
 تقدِرُ عليه
 إصراً
 عِبْناً ثقيلاً ،
 وهو التكاليفُ
 الشاقة

لا طَاقَة
 لا قُدْرة

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنُّ مَّقْبُوضَةً " فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوْتُمِنَ أَمَنتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللهَرَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمُ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُوا مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَ يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَ يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَ لَمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِأُللَّهِ وَمَكَيِّكُنِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ لَانُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدَمٌ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفُوانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ الْهِ كَالِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَامَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ رَبَّنَا لَا ثُوَّاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَّا رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِيِّلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ " وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفَرْلَنَا وَارْحَمَنَا أَنْتَ مَوْلَكُ فَأَنْصُ رَنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

> نفخيم الراء فلقلة

 إخفاء، ومواقع الغنة (حركتاز ادغام، ومالا بلعظ

سن ٦ مبركات لزوسا ● سن٢١و٤١و ٢جيوازاً
 من واجب ٤ او ٥حركات ● من حسركلسان

## المُعْلِينَ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعْل

إِسْ اللهِ الرَّمْوَ الرَّحِيمِ

الَّمْ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُ وَٱلْحَيُّ ٱلْقَيْرُمُ اللَّهُ ذَرَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيةَ وَٱلْإِنجِيلَ (أَنَّ مِن قَبْلُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَانَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَنِيزُ ذُو ٱننِقَامِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ هُوالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لا إِللهُ إِلَّاهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَتُ عُنَّكَمْتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْب وَأُخُرُمُتَسَبِهَتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَسُبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأُوبِلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأُوبِلَهُ ﴿ إِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ كُلَّ مِّنْ عِندِ رَيِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ( ) كَنَّا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ كَا رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ

■ الْقَيُّومُ الدَّائِمُ الْقِيَامِ بتذبير خلقه الفرقان ما فُرقی به بین الحق والباطل غزيز غالبٌ قويٌّ ، مَنِيعً الجَانِب مُحُكَمَاتُ واضيحات لا الْتِبَاسَ فيها ولا اشتياه أمُّ الْكِتاب أصْلُهُ الَّذِي يرجع إليه ■ مُتشابهات نحفيات استأثر الله بعلمها أو لا تُتُضِح إلا بنظر دقيق ميل والجراف عن الحُقّ لا تُزغ لَا تُمِلُ عن

الحق

فخيم الراء متنه

إخفاء، ومواقع الغَنَّة (حركتان)
 إن النقام، ومالا بلعظ

ه مد ٦ حـركات لزومـاً ۞ مد٢ أوءَاو ٦جـوازاً مدُ واجِبِ٤ او ٥جركات ۞ مدَ حـــركتـــان

ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيدِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (أَنَّ

كَفَادَةُ الْمِهَادُ الْمِهَادُ الْمُهَادُ اللهُ الله

■ كَدَأْب

المُحْكَمَةِ
المُسْؤُمَةِ
المُسْؤُمَةِ
المُعَلَّمَةِ
المُطَهَمَةِ الحِسَانِ

الأنعام
 الإبل والبقر
 والغنم
 الْخَرْثِ

الْمَزْرُوعَاتِ • الم**آبِ** الْمَرجع

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلا آَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللهِ شَيْعًا وَأُوْلَيْهِكُ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ إِنَّ كَدُأْبِ ال فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهِ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَافِئَةُ تُقَيِّلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرُوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِ ٱلْأَبْصَارِ الله زُبِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَ تِمِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَيْنِ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلْمَعَابِ إِنَّ ﴿ قُلْ أَوُّنَبِيَّكُمُ بِخَيْرِمِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْ عِندَرَبِّهِمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِيهَا وَأَزُوجُ مُّطَهَّكُرةً وَرِضُونَ مِن ٱللهُ وَٱللهُ بَصِيرُ بِالْعِادِ (فَا

= القانتين المطيعين الخاضعين لله تعالى = بالأستحار في أواجر اللَّيْل بالقشط بالعذل ■ الدّينَ المِلَّةُ والشَّريعَةُ الإسلام الإقرارُ مع التصديق بالْوَ حْذَانيْـةِ خسدا وطلبا للرّياسة ■ أسْلَمْتُ أخلصت • الأمين منشركي العرب ■ خبطت بطلت

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَأَغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ إِنَّ ٱلصَّعَبِينَ وَالصَّدِقِينَ وَٱلْقَنِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ اللهِ شَهد ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَيْحِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوا لَغَ إِينُ الْحَكِمُ اللَّهِ إِنَّ الدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَمْ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّنَ ءَأَسُلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ٱهْتَكُواْ وَابِ تُولُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكُ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِلْعِبَادِ إِنَّ إِلَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقٌّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ إِنَّ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فِ ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِن نَصِرِينَ اللهُ

أَلَوْ تَرَالِي ٱلَّذِيكَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِنَبِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ١ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَ تُ وَعَرَّهُمُ فِ دِينِهِ مِمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ فَأَي فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ قُلِ ٱللَّهُ مَّ مَلِكَ ٱلْمُلَّكِ تُؤْتِي ٱلْمُلَّكِ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّا تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاّهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (١٠) لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُوا مِنْهُمْ

ضَرَهُمْ
 خَدَعَهُمْ
 وَأَطْنَعَهُمْ
 يَفْتُرُونَ
 يَكْذِبُونَ
 نَكْذِبُونَ
 تُدُخِلُ

 أُدُخِلُ
 أُولِياءَ

بطانة أوداء تتقوا منهم ثقاة تخافوا من جهيهم أمراً

يجبُ اتقاؤه

تُقَلَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمَصِيرُ اللَّهِ قُلُ

إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعَلَمُهُ ٱللهُ وَيَعَلَمُ مَا فِي

ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّا

■ مُحْضَرِأً مُشَاهَداً في صُحُفِ الأغمال ■ يُحَذُّرُكُم يُخَوِّ فُكُمُ ا مُحَوِّداً عَتِيقاً مُفَرُّ عَا لخدمة بيت المقدس = أعِيدُهَا أجيرها وأحصتها ■ كَفُلْهَا ذِكِ نَا جَعَلَهُ الله كافلاً ليا وضامنا = اغرابَ غُرْفَة عبادتها في بيتِ المقدس = أنَّى لَكِ هَذَا کیف . أو مِنْ أَينَ لكِ هَذَا

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ يُخْضَرَا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوْءٍ تُودُّ لُوْأَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ إِلْعِبَادِ (إِنَّ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ الله عُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَكَ فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ الْآَثَا اللهُ اللهُ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ آتِ أَنْ أَدُرِيَّةَ أَبِعَضُهَامِ أَبَعْضَ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْزَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (وَأَنَّ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُكَا لَأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ إِنَّ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكُفَّلُهَا زُكِّرِيًّا كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهِا زَكْرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَمَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَتُهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ (لَّهُ)

هُنَالِكَ دَعَازَكَ رِيَّارَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ دُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْمِكُةُ وَهُوقَآيِمٌ اللَّهِ كَذَّهُ وَهُوقَآيِمٌ يُصِكِي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ الْآَ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي عُلَمْ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبْرُ وَٱمْرَأَ يِعَاقِرُ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّيٓءَ ايةً قَالَءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمْزَا وَأَذْكُر رَّبُّكَ كَثِيرًا وَسَيِّعُ بِأَلْعَشِيُّ وَأَلْلابْكُرِ إِنَّ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَى نِسَاءِ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ يَمُرْيَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِي وَأَرْكُعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ وَالْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمُهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصِمُونَ ١ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَكَيْكَةُ يَمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْنِيمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ

◄ خصُوراً
 لا يأتي النساء
 مع القدرة
 على إتيانهنً
 ◄ آنة

ایی علامهٔ علی خمْلِ زوجَتی • زَمْزاً

■ رمزا إيماءً وإشارةً

سَبِّع ثَمْ
 صَلِّل ثَمْ

بالعشي من وقت الروال
 إلى الغروب
 الإبكار

الإبخار
 من وقت الفجر
 إلى الضخى

اقْتيي
 أديمي الطاعة أوْ
 أخلصي العبادة

أقلامهُمْ التي سيهامَهُمُ التي يَقْتَرِعُونَ بِهَا

■ ؤجيهاً
 ذا جاهِ وقدر

في الممهد
 في زمن
 طفولته قبل
 أوان الكلام

كَهْلاً
 خال اكتمال

حال اک نویه قویه

قضى أمراً
 أراده

الحِكْمة الصواب ق

القول والعمل

أخلُق أصور وأقدر وأقدر المعادر ا

الأكمة
 الأغمى خلقة

تَذْخُرُونَ
 تخفُّ نَهُ للأكا

فيما بعد

 أخس غلم بلا شبهة

الخواريُّونَ أَصْدِقاءُ عِيسَى وَخواصَّهُ



وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَهُ لَّا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ الْأَلَّ قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَلِكِ ٱللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْإِلَّا وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَالْحِكُمةَ وَالتَّوْرَيَّةُ وَٱلْإِنِيلَ ١ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَءِ يلَ أَنِّي قَدْجِئْتُكُمْ بِنَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمَّ أَنِّ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِي اللَّهِ وَأُبْرِي اللَّهِ وَأُبْرِي اللَّهِ وَأَبْرِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَأَبْرِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَأَبْرِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَالْمِلْمِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُؤْمِيلُولِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمِلْمِ وَاللّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمِلْمِيلِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّالِمِلْمِ الللَّالِي اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّتُ كُم بِمَاتَأُ كُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي يُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِي ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَنَةِ وَلِأَحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِن رَّبِّكُمْ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَاصِرَطُمُّسَتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَعْنُ أَنْصَارُ ٱللهِ عَامَنًا بِٱللهِ وَأَشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ أَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ وَأَنْ الْمُونَ

> و نفخيم الراء الله الله

إخفاء، ومواقع الغَنّة (حركتان)
 إنقاء، ومالا بلغظ

) مد ؟ حبركات لزوما ... مد؟ او او ٢جبوازاً مد واجب ؛ او ٥ حركات في مد حسركسان

ا مُتَوَفِّيك النحة والله النحة والله والمنافقة والمنافقة المحبية المحبية المُحْمَّرينَ

الشُّاكِّينَ تَعَالَوُا أَقْبِلُوا

لَيْتَهِلُ
 لَدْعُ باللَّعْنَةِ

رَبِّنَاءَ امنتابِما أَنزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَمَكُرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَيْرُ ٱلْمَكِينَ إِنَّ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ ١ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَصِرِنَ إِنَّ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ ذَ لِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَالذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ الْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّ مَثَلَعِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كُمَثُلِ ءَادَمْ خَلَقَهُ مِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَلَاتَكُ مِّنَٱلْمُمْتَرِنَ إِنَّا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّرَنَبْتُهُلُ فَنَجْعَكُ لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ

> واقع الغَنَّة (هركتان) • نفخيم الراء بالإيلفظ • قلفلة

عد ۱ حرکات لزوما ۵ مدا او ۱و ۱ جوازا
 مد واجب ٤ او ٥ حرکات ◊ مد حسرکساں

كَلِمة سواء كلام عدل أو لا تنختلف فيه الشرائع مائيلا عن الباطل مائيلا عن الباطل مرحداً . أو مرحداً . أو ولي المؤمنين ناصرهم وجازيهم بالحسنني

إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ فَإِن تُولُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ قُلْ يَنَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ تَعَالُوْ إِلَى كَلِمَةِ سَوْآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّانَعْ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَكِئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تُولُّوا فَقُولُوا ٱشْهَا دُو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ إِنَّ يَنَأَهُلُ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنزِلَتِ ٱلتَّوْرَاتُ وَ آلِإِنجِيلُ إِلَّامِ ابْعَدِهِ الْكَالِمِ الْعَدِهِ الْكَالِمِ تَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهُ مَا أَنتُمُ مَا وُلاءِ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ إِنَّ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفَامُّسلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَدَّ لَا اللَّهِ عَلَّا بِفَدُّ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَوْيُضِلُّونَكُو وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِنَّ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ إِنَّا

تأبِسُونَ
 تخطِطُونَ .
 أو تستُرُونَ
 عَلَيْهِ قائماً
 ملازِماً له
 الأميينَ
 اللعرب الذين
 ليسُوا أهلَ
 كتاب
 كتاب
 لا تصيبَ من
 الخيرُ



لا ينظر إليهم
 لا يُحسن إليهم
 ولا يرحمهم
 لا يُؤكّيهم
 أو لا يُثني
 غليهم

يَنَأُهُلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ وَقَالَت طَّآبِهَ مِّن أَهْلِ ٱلْكِتبِ ءَامِنُوا بِٱلَّذِي أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجَهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْءَاخِرُهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِنَّ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ لَعَلَّمْ فُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَى آحَدٌ مِّثْلَ مَاۤ أُوتِيثُمُ أَوْيُحَاجُّوُكُمُ عِندَرَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ اللَّهِ يَخْنُصُّ بِرَحْ مَتِهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَّ لِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنَطَارِ يُؤدِّهِ ﴿ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤدِّهِ ۗ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِماً ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّنَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ بَلَىٰ مَنْ أُوفَى بِعَهْدِهِ وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ (إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثُمَّنَا قَلِيلًا أُولَيَاكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ اللهُ

> فقيم الراء فالقلة

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حرك
 أن النقام، ومالا بلفظ

📦 مدّ ۱۲ خبرکات لژومه 😵 مدّ۱۲ او کاو ۱۹جوازاً 🍺 مدّ واجب؛ او ۵ حرکات 🙆 مد حسرکنسان يَلُوُونَ أَلسِنتَهُمْ
 يُميلونها عن
 إلى الحَرَّف
 عُلماء ثُفَهَاء
 عُلماء ثُفَهاء
 تُلَرُسُون
 تُلَرُسُون
 تُفرَّءون
 إصري
 أَسْلَمُ
 أَسْلَمُ

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِ نَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَمَاهُو مِنْ عِندِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ مَاكَانَ لِبَشَرِأَ لَوْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحُكُمُ وَالنُّهُ وَالنُّهُ وَالنُّهُ وَالنَّاسِ اللَّهُ وَالنَّاسِ كُونُواْ عِبَادَالِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِنَبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ الْآيَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَتِمِكَة وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَيَأُمُرُكُم بِالْكُفْرِبَعَدَ إِذْ أَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِينَ لَمَآءَ اتَّيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةٍ ثُمَّجَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَءَأَفُرَرْتُهُ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِيُّ قَالُوٓ الْمُقَرِّرِنَا قَالَ فَأَشَهُدُواْ وَأَنَامَعَكُم مِنَ ٱلشَّهِدِينَ اللهِ فَمَن تُولَّى بِعُدَذَ لِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهِ أَفَعَارُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمُوتِ وَٱلْأَرْضِ طُوعَاوَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ الله

الأشباط أو لاد يعقوب أو لاد أولاده التوحيد أو شريعة نينا ينظئرون يؤخُرون عن العذاب لحظة

قُلُ ءَامَنَّا بِأَللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرًا إِلْسُلَمِ دِينًا فَلَ يُقْبَلَمِنْ أُوهُوفِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (١٠) كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنَهُمْ وَشَهِدُوا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقٌّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَوْلَيْهِكَ جَزَّا وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَ ٱللَّهِ وَالْمَلَتِيكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١١ خَلِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ ١٩ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُولُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَكِمِكَ هُمُ ٱلصَّالُّونَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُ فَكَ يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ عُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَو ٱفْتَدَىٰ بِهِ عَلَى اللَّهِ مَا لَهُمْ عَذَابُ ٱللَّهُ وَمَالَهُمْ مِن نَّصِرِينَ اللَّهُ

إخفاء، ومواقع الغنة (حركتان)
 انغاء، ومالا ملفظ
 النغاء، ومالا ملفظ

ا مد ۲ هرکات لزومیا ، مده او کاو ۴جوازا مد واحد که او درکات ، مد حسکنسا

البوّ
 الإحسان وكال الخير
 حنيفا ماثلاً عن الباطل إلى الدين الحقى
 الدين الحقى
 عوجاً

لمعوحة

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُّونَ وَمَانُنفِقُواْ مِنشَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللّ إِسْرَءِ يِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَءِ يِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنزُّلُ ٱلتَّوْرَانَةُ قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَاةِ فَٱتْلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الله فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِذَ لِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ فَأَ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُوا مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ آفِي إِنَّ أُوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكَّةَ مُبَارِكًا وَهُدَى لِلْعَلَمِينَ الْإِنَّ فِيهِ ءَايَتُ بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدً عَلَىٰ مَا تَعْمَدُونَ شَنَّ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبَغُونَهَا عِوَجَا وَأَنتُمْ شُهكَ الْمُ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِبِهَا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَإِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

يَشتصم بالله
 يَلْتجىء إليه
 تُقَاتِه
 تقواه
 شفا حُفْرة

طُرُفِ خُفْرُةِ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيم اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ النَّا وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَا ذَكُرُواْ نِعُمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعَداآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَة مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِنْهَا كُذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ مُتَدُونَ المُن وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرُ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١ تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ النَّهِ يَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوهٌ وَتَسُودٌ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُ لَهُمْ أَكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ النَّا وَأُمَّاٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتَ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمَّ فِهَا خَلِدُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى المَتْ ٱللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِلْعَلَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ اللَّ

■ أَذَيُ ضررأ يسيرأ يُولُوكُمُ الأَذْبَارَ يتهزموا = تُقِفُوا وجدوا ■ بخبل بعهد پاءوا بغنضب زَجْعُوا به المَسْكَنةُ فقر النَّفسي وشخها ■ قائمة مستقيمة ثابتة على الحقّ



وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ وَنَ بِأَلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِن ٱلْمُنكَروَتُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَن أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكُثُرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ إِنَّ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ اللَّهِ اللَّهُ أَذَكَ اللَّهُ الْذَكِ وَإِن يُقَدِيلُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ إِن صَرَيتَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُو ۚ إِلَّا بِحَبِّل مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُ و بِغَضَب مِنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَبْلِيَّاءَ بِغَيْر حَقٌّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١١٠ اللَّهِ لَيْسُواْ سَوَّاءً ﴿ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَابِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ إِنَّ يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِأَلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِوَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَيْبِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُحْفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُتَّقِينَ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُتَّقِينَ وَاللَّهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُو لَن تُعْنِي عَنْهُمْ أَمُو لُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُ وَلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللَّا مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثُلِ ربحِ فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرَّثَ قَوْمِ ظَلَمُو ٓ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ أَكْبُرُ قَدْبَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآينَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ هَنَأْنَتُمْ أُولَاءِ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِئْبِكُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوآءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللَّهِ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفَرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ إِنَّ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ النَّا

صورٌ بَرْدُ شَندِيدٌ أو نارٌ خَوْ بِثَ قَدْهِ

■ خُرْثُ قُوْمٍ

زَرْعَهُمْ

■ بِطَانَةً خواصَ يَسْتَبُطِنُونَ أَمْرُكُمْ

■ لا يألونكُم خبَالاً . لا يُقَصِّرونَ فِي إفْسادِ أَمْرِكُمْ

الله عَبْتُمُ مَا عَبْتُمُ الشديدة ﴿ مَنْ مُنْتَقِّدُمُ الشديدة ﴿

تخلوا الفرد بعضهم ببغض

الغيظ أشدَّ الغَضَب والخنقِ

**■غَدُوْتَ** خرجْتَ أَوَّلَ النَّهارِ

ثَبْوَىءُ
 ثُنْزِلُ وتُوطَّنُ
 مَقَاعِد

مواطن ومواقف

إِذْ هَمَّت طَّآيِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا وَٱللَّهُ وَلَيْهُمَّا وَعَلَى ا تفشر تَجْبِنَا عَن القتال ٱلله فَلْيَتَوَكُّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ الآيا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللهُ بِبَدْرِوَأَنتُمْ ا يُمدُّكُمُ يقويكم أَذِلَّةُ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ إِنَّ اللَّهُ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ويعيئكم ■ فورهم أَلَ يَكُفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَثَةِ ءَاكَفِ مِّنَ ٱلْمَكَيِكَةِ من ساعتِهم ■ مُسُوِّمِينَ مُنزَلِينَ النَّا بِكَيَّ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ مغلمين أنفسهم أو خيلهم هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ النَّفِ مِّنَ ٱلْمَلْيَهِ مُسَوِّمِينَ بعلامات = لِقطع طزفاً وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا ليهلك طائفة ■ يَكْبَتُهُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِرِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ لِيَقْطَعَ طَرَفَا يُخْزِيَهُمْ بِالْمِرْ عِهِ ■ مضاعفة كثيرة مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْيَكِبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَابِبِينَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ المُنْ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ ١ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبُوّا أَضْعَامُّ ضَعَفَةً وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ إِنَّ وَأَتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أَعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ

تفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 البغام، ومالا بتفظ

الله وأطِيعُوا ٱلله والرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الله

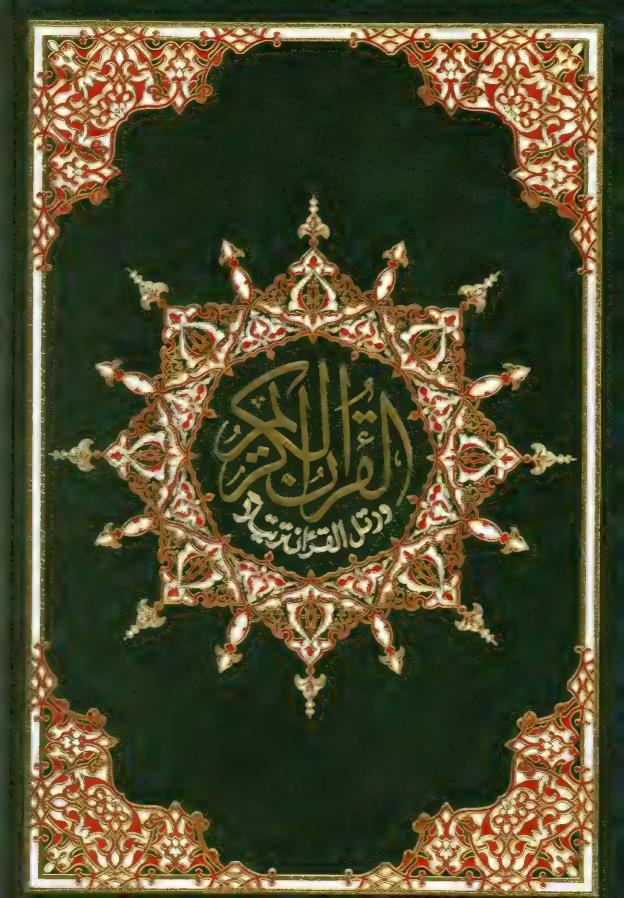

المُخَمِّ ا يُصَفِّي من الذُّنُوبِ أو يختبر ويبتلي ■ يَمْحَقُ يهلك ويستأصل ■ كَأَيْنَ مِن نبي كثيرٌ من الأنبياء ■ ريون عُلَماء فقهاء أو جُمُوعٌ کثہ ہ ■ فما وَهَنُوا فما عجزوا. أو فما جُبُلُوا ■ ما استكالوا ما خَضْعُوا . أو ذُلُوا لِغَدُوَّهُم

وَلِيْمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ ٱلْكَفِرِينَ إِنَّا أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَادُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّارَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَ بِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَبَا مُّؤَجَّلاً وَمَ يُرِدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَانُوُّ تِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْرِى ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَكَأْيِدٌ مِن نَّبِيِّ قَـ تَلَ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُوا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرُلْنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي ٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ فِرِنَ الْإِنا فَعَانَهُمُ ٱللهُ ثُوابَ الدُّنْيَا وَحُسَنَ ثُوابِ ٱلْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ لَنُحْسِنِينَ الْأَا

> ا تفخيد الراء ماقاة

إخفاء، ومواقع الفنة (حركتان)
 ابغام، ومالا بلفظ

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ الْأِنالُ بَلِ ٱللهُ مَوْلَنَكُمُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّصِرِينَ الْهُ اللَّهُ مُولَنَكُمُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّصِرِينَ الْهَا سَكُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلُطَ نَا وَمَأْوَ لَهُمُ ٱلنَّازُّ وَبِئْسَ مَثُوى ٱلظَّلِمِينَ إِنَّ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَحَقَّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَايْتُم مِنْ بَعْدِما أَرْبَكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّ يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَنْتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَاعَن حُمُّمُ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّ لِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَكُمْ فَأَتْبَكُمْ عَمَّا بِغَمِّ لِّكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ

■ مَوْلاكُمْ نَاصِرُكُمْ

■ الرُّغْبَ
 الخُوْف والفَزَغ

سُلُطاناً
 خُجَّهُ وَبُرْهَاناً

مَثوَى الظَّالِمِينَ
 مَأْوَاهُم
 وَمُقَامُهُم
 تَحُسُّونَهُمْ
 تستأصِلُونَهُمْ
 تستأصِلُونَهُمْ

فَشِلْتُمْ
 خَبُنْتُمْ
 عن تتال
 عَدُورٌ

لِيْتَالِيَكُمْ
 لِيْمُتَارِيَكُمْ
 غَلَى الإيمَانِ

تُصْعِدُونَ
 تَذْهَبُونَ في
 الوادي هَرَباً
 لا تلوُ ون

د تعوون لا تُعرَّجُونَ



■ فأثابَكُم جَازَاكُمْ

غمةا بغم
 خُزنا مُتْصبلاً
 بخُزن

) إخفاء، ومواقع الفُنَّة (حركتان) 

البغام، ومالا بلفظ 
البغام، ومالا بلفظ

﴾ مدا ۱۲ حبرکات لزومه ﴿ مد۲ او\$او ۱ جبوازاً ﴾مدّواجب\$ او ۵ حرکات ﴿ مدّ حسرکلسان

وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

أننةأنناأخاسا

نغاسا
 سُكُوناً وهُدُوء.
 أ ينهنا

أو مُقَازَيَّةً للنوم

> ■ يغشي الدارا

للابس كالغشاء • لبرز

لغرج

المفاجعهم مصارعهم المفدرة لهم

> ■ لِيُتلِي لِيخْتِبر

= ليمخص

يُخلَصُ ويُزيل • اسْتَزَلُهِمْ

الشيطان أزلّهم . أو خملهم على الزّلل

■ طار بُوا

سارُوا لتجارةٍ أو غيرِها

غُزَّى
 غُزاة مُجاهِدِين

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ بِعَدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُعُاسًا يَغْشَى طَآبِفَ ةُ مِنكُمْ وَطَآبِفَةُ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّالَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّاقُتِلْنَاهَ هُنَاقُلُوكُنْمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتَلَ إِلَى مَضَاجِعِهِمَّ وَلِيَنْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْعَفَا ٱللهُ عَنْهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ اللَّهُ عَنْهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ اللَّهُ عَنْهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَإِنَّ ٱللَّهُ عَنْهُ وَرُحَلِيمٌ اللَّهُ عَنْهُمْ أَإِنَّ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيمًا لللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَلَّهُ عَنْهُمْ أَلِيمٌ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِنَّا لللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيلًا لللَّهُ عَنْهُمْ أَلَّهُ عَنْهُمْ أَلِيلًا لللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيلًا للللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيلًا للللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيلًا لللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيلًا للللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيلَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلَّهُ عَنْهُمْ أَلَّهُ عَنْهُ أَلَّهُ لِللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيلًا للللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيلًا لللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَّهُ عَنْهُمْ أَعْمُ أَلَّهُ لَّهُ لَهُ عَنْهُمُ لِلللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلَّهُ لِللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا لِللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّلَّالِ لَلَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّلَّالِلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّا لَلَّا عِلَاكُمُ الل ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَامَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمُّ وَاللَّهُ يُحْتِي وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ وَلَمِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُّمْ لَمَغُفِرَةً مِّنَ ٱللهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اللهِ

فغنيم الراء 🕳 فنقلة

إخفاء، ومواقع الفنة (حركتار)
 أدغام، ومالا بلفظ

ا مد ٦ حركات لزوما ﴿ مدَّ ٢ أوءًاو ٦ جـوازًا المدَّ واجبٍ ٤ أو ٥ حركات ﴿ مدَّ حــركتـــان

وَلَهِ اللَّهُ مُنَّمُ أَوْقُتِلْتُمْ لِإِلَى اللَّهِ تَحْشَرُونَ (إِنَّ فَي مَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّوا مِنْ حَولِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَمُهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ إِنَّا إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ وَمَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاعَلُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ ثُمُّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْس مَّاكُسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُ نَ إِنَّ أَفْمَنِ أَتَّبِعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنَ بَآءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُولَهُ جَهَنَمُ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَتُ عِندَاللهِ وَاللهُ بَصِيرُابِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَب وَ الْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَلِ مُّبِينٍ النَّا أُولَمَّا أَصَبَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدُ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَذَا قُلُهُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ الْإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

لِنْتَ لَهُمْ
 سهُلْتَ لهم
 أخلاقك

فظاً
 جَافِياً في
 المُعَاشَرةِ
 الأنفضيُ

لَفَفَرَّ قُوا فلا غالب لكم

فلا قاهرَ ولا خاذِلَ لكم • يَعْلُ

يخُونَ في الغنيمة

ا باء بسخط رجع بغضب عظیم

ا يُزكِيهِمُ يُطَهْرُهُمْ من أَدْنَاس الجاهلية

ا أَنِّى هَلَـٰدًا مِنْ أَيْنَ لِنا هَـٰذَا الخِدُّلَانُ قَادُونَهُ ا
 قَادُونَهُ ا

الْقَوْخُ
 الجراحُ

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعَلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّا وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَمُهُمَّ تَعَالُواْ قَتِلُواْ فِي سَبِيلُ للَّهِ أُوادْفَعُوا قَالُوا لَوْنَعْلَمُ قِتَالًا لَّا تَتَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَبِنٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِا يَكْتُمُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهُمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدُرَءُ وَاعَنَ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتًا بَلْ أَحْياء عِندَرَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١١٠) فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا يهم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهُ اللهُ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ ٱللهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنِينَ ٱللَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْسُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَّا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ



ئمبلي لهم
 ئمبله مع
 كفرهم
 يختي
 يضطفي ويختار
 سيطوً ثون
 سيحعل طؤقا
 في أعناقهم

فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسَّهُمْ سُوَّةً وَأَتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضَلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّهَا وَلِكُمُ ٱلشَّيْطُنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُنْمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعَا لَيْ يِدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُّا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَن لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْنًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الْآلِيكُ الْآلِيكُ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمَّلِي هَنَّمْ خَيْرٌ لِّإَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي هَنُمْ لِيَزْدَادُوۤ إِنْ مَا وَلَمْهُمْ عَذَابٌ مُعِينٌ إِنَّ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيتَ مِنَ ٱلطَّيّبِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَآءُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلا اللَّهِ وَلا اللَّهِ وَلا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَاءَاتَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ هُوَخَيْراً لُّهُمْ بَلْهُوَشَرٌ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِدِيوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَ لِللَّهِ مِيرَ ثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهِ

إخفاء، ومواقع الغنّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بنفض الغنّة (حركتان)

مد ۱ حركات لزوما ← مدا او او اجروازا
 مد واجب او ۵ حركات ← مد حسركنسان

بقرنان من الير من الير اليه تعالى الواعظ المواعظ والزواجي المؤود بنقد ولخي المؤود المؤود المؤود المؤود المؤود المؤود وتخيرن وتخيرن وتخيرن





طَرْحُوهُ

المَهْوْرُ وَمُنْجَاةٍ

فَقِهَا عَذَابِ
الطَّارِ
الطَّارِ
عَذَابِها
عَذَابِها
عَذَابِها
فَضَحْتَهُ وَأَهْنَتُهُ
فَضَحْتَهُ وَأَهْنَتُهُ

وَأَزِلُ عِنَّا

■ فَنَبَذُوه

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ شَيْ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ لِهِ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَآخِتِكَ فِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَايَتِ لِإُولِي ٱلْأَلْبَبِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَذُكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا شُبْحَنْكَ فَقِنَاعَذَابَ النَّارِ اللَّهِ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِٱلنَّارَ فَقَدْاً خُرِيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ اللَّهِ رَّبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَامُنَادِيَايُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَيِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ مَنَّا وَءَانِنَا مَا وَعَدَّتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا يُحْزِّنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ إِنَّكَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اِجْفَاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 اِجْفَاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 الله الدُغَام، ومالا بِلْفَطْ
 الله الدُغَام، ومالا بِلْفَطْ

عد ۲ درکات ازوما ● مد۲ اوغاو ۲جوازا
 مد واجب ٤ او ۵ حرکات ● مد حرکنسان

الايغرنك لا يغرنك المقبقة عن الحقبقة تضرف أف المهاف الفراش الفراش المهافة وتكرمة غالبوا الأغداء المهروا في الصبروا في الصبر المهروا ا

مُتَأَهِّبِنَ للجهاد

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكُرِ أَوْ أَنْثَى بِعَضُكُم مِن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَىرِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَنْتَلُوا وَقُتِلُواْ لَأَ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأُدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَحْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُبُوابًا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلثَّوَابِ اللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلْبِلَدِ اللَّهِ مَتَعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهِ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبُّهُمْ لَمُمْ جَنَّتُ تَجَرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلدينَ فِهَا نُزُلًا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَادِ الْآَلُ وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا أُولَيِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمُ إِنَ ٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصِّبُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفَالِحُونَ اللَّهَ سِوْرَةُ السِّانِيَّاءِ السَّوْرَةُ السِّانِيَّاءِ السَّوْرَةُ السِّانِيَّاءِ السَّوْرَةُ السِّلْبِيَاءِ

رَقِيباً: مُطلِعاً.
 أو حافظاً لأعمالك.

= خُوباً: إِنْماً

تُقْسِطوا
 تُغْدِلُوا

■ طاب: خاً

أذنى: أقْرَبُ

■ لا تغولُوا لا تُجُورُوا.

أو لا تكُلُّر عيالكُمْ

صَدُقَاتِهِنَّ
 مُهُوزَهُنَّ

= نِحْلَة

عَطِيَّةً منه تعالى عنيناً هريئاً

سَائِعًا خُميدَ المَغَبَّة

قياماً
 قوام مَعَاشِكُمْ

ووام معاموت البتأؤا

الختبروا وامتجئوا

علمتُم وثبَيْتُم • رُشداً

مُعَمَّنَ تَصَرُّفِ في الأُمُّوالِ

في الامتوال • بداراً

> مُبَادِرِينَ ■ فَلْيَسْتَعُفف

فليستعبس فليُكُفَّ عن أكْل أمْوَالِهِمْ

خسيباً
 مُحاسباً لكُمُ

## بِسَ اللهِ ٱلرَّحْمِرُ أَرْتِهِ مِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَّفَسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَارِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ

بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِنَّ أَنْهُ اللَّهُ مَا أَمُولَهُمْ

وَلَاتَتَبَدُّ لُوا ٱلْخَبِيثَ إِلطِّيبِ وَلَاتَأْكُلُو أَمْوَلَهُمْ إِلَى أَمْوَلِكُمْ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّا لَا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقَسِطُوا فِي ٱلْيَنَكِي فَأَنكِحُوا

مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعُدِلُوا

فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَلَّا تَعُولُوا ١

ٱلنِّسَاءَ صَدُقَنْمِنَّ نِحَلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيَّا مِّنِيًّا إِنَّا وَلَا تُؤْتُوا ٱلسَّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ لللَّهُ لَكُرْ

قِيمًا وَأَرْزُقُوهُمْ فِهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَمُتْرَقَوْلَا مَّعْرُ وَقُولُوا لَمْتُرْقَوْلَا مَّعْرُ وَقُولُوا لَمْتُرْقَوْلَا مَّعْرُ وَقُولُوا لَمْتُرْقَوْلَا مَّعْرُ وَقُولُوا لَمْتُرْقَوْلَا مَّعْرُ وَقُالَا إِنَّ الْوَالْمُ الْمُعْرُونَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ٱلْيَنَمَىٰ حَتَّى إِذَا بِكَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمُ رُشُدًا فَادْفَعُوا

إِلَيْهِمْ أَمْوَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهِ آلِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ

غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُّ بِالْمَعْرُ فَإِذَا

دَفَعَتُمْ إِلَبْهِمْ أَمُولَكُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِأَللَّهِ حَسِيبًا اللَّهِ

إخفاء، ومواقع العنة (حركتان) 
 أخفاء، ومواقع العنة (حركتان) 
 أَنْ تُلْفُكُ الْمُعْلَقُونُ اللَّهُ الللَّلَّ اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّ

مَفْرُوضاً
 وَاجِباً
 سَدِيداً
 جَمِيلاً. أو صواباً

مَيَصْلُوْنَ
 ميدخُلُون
 فريضة

مفروضة

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَفَرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأُقْرِبُونَ مِمَّاقَلَّ مِنْهُ أَوْكُثُرَ نَصِيبًا مَّ فَرُوضًا إِنَّ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِنْمَى وَالْمَسَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُواْ لَمُعْمَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ وَلَيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قُولًا سَدِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا إِنَّ يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أَوْلَادِ كُمِّ لِلذَّكِرِمِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثَّنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَاتَرَكَّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَّةً فَلَهَا ٱلنِصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَلَهُ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلْثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخُونَ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنَ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهِ آ أَوْدَيْنِ عَابَا وُكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَفْرَبُ لَكُور نَفْعَأْ فَرِيضَكَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

> رمواقع الفتّة (حركتان) • تفخيم الرا ومالا بلفظ • فلقلة

مد ۴ مبرکات لزومنا ● مد۲ او۱۶و ۲جنوازا
 مد واجب ۴ او ۵حرکات ● مد حسرکنسان



كلالة ميتاً لا ولذ
 له ولا والذ
 خدود الله
 شترائعه وأحكائه

الله وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَكُ لَا أَزْوَجُكُمْ إِن لَّهُ يَكُنُ لَّهُ إِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَحْمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنَ وَلَهُ إِن الرُّبُعُ مِمَّا تُرَكَّتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لُّكُمْ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّاتَرَكَمْ مِّنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهِ ٱلْوَدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَةً أُوامْرَأَةٌ وَلَهُ, أَخُ أُو أَخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكُثُر مِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَا مُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارَّ وصيتةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله وَرُسُولَهُ عَلَى حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِع اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ. يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيثُ ١

> إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان) نفخيم الرا: الغام، ومالا يلفظ

● سد ٦ حبركات الزوما ● سد؟ او ادو ٢ جبوازاً ● مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ● صدّ حسركنسان

وَ ٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآ إِحْثُمْ فَأَسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ فَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَّ هُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا الله وَاللَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تُوَّابَارِّحِيمًا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبِ فَأُولَيْكِ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنَّى تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ صَحُفَّارٌ أُولَيْهِكَ أَعْتَدُنَا لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَا يَكُا يُلُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِأَلْمَعُرُوفِ فَإِن كُرهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللَّهُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

أهتاناً
 باطلاً . أو ظلماً

أفضى بغضكم
 ؤصل

ميثاقاً غليظاً
 عهداً وثيقاً

مَقْتاً
 مُبْغُوضاً
 مستحقراً جداً

رَبائبُکُمْ
 بَنَاتُ زُوْجَاتِکُمْ
 من غَيْر کُمْ

قلا جُناخ
 قلا إثم

خلائِل أبنائِكم
 زُوْجَائُهُمْ

وَإِنْ أَرَدَتُكُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَ بَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيًّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَنَاوَ إِثْمَا شِّينًا إِنَّ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثُقًا غَلِيظًا إِنَّ وَلَانَنكِحُواْ مَانكُمَ ءَابَ أَوْكُم مِّن ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا إِنَّ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا مُكَّالًا وَبِنَا أَكُمْ وَأَخُو تُكُمْ وَعُمَّ أَكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱللَّخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَ تُكُمُ ٱلَّتِي أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُوا ثُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَا ثُونِ إِلَا صُحْمَ وَرَبَيْبُكُمُ ٱلَّتِي فِي خُجُورِكُم مِن نِسَا يَكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْلُ أَبْنَآيِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِين إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا شَ



المُحُصناتُ
 ذُوَاتُ الأَزُواجِ

ه مُحْصِينَ

غفيفين عن المعاصي

غير مسافحين

غير زانين

= أجُورَهُنَّ

مُهُوزَهُنَّ • طَوُلاً

غنى وسغة

المحمنات الحرائر

فتياتكم
 إمائكم

■ مُخصناتِ
 عفائف

 غَيْر مُسافِحات غير مُجاهرات

> بالزَّنٰی • مُ<del>قُخذَات</del>

الخذان

مُصاحِبَات أصدقاء للزّنا سيرأ

■ الْغنَث

الزُّني . أو الإثم به

≡سُننَ

طرائق ومناهج

المُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمْ كِنَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَ لِكُمْ مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تُرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعُدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكُتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَنْيَتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِنَ بَعْضِ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعُهُونِ مُحْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَفِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَ تِ أَخُدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله يُرِيدُ اللهُ لِينُ بَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ شُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيكُمْ وَاللهُ عَلِيكُمْ وَاللهُ عَلِيكُم وَاللهُ عَلِيكُم

بالتباطل
 با یخالف
 حُکّم الله تعالی
 نُشجله
 نُذبخله
 مُذخكالاً كريماً
 مُكاناً حَسناً
 وهو الجنة

موالين
 وزئة عصبة

عَقَدت أَيْمالُكُمْ
 حالفتُمُوهم
 وعاهدتُمُوهم

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَ تِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ ثُلُّ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفُ عَنَكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ١١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّاأَن تَكُونَ يَجِكُرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا نَقَتُلُوا أَنفُسكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱلله يَسِيرًا اللهُ إِن تَحْتَنِبُوا كَبَآيِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْهُ نُكُفِّرُ عَنكُمُ سَيِّ عَاتِكُمُ وَنُدْخِلُكُم مُنْدَخَلًا كُرِيمًا الله وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَافَضَّ لَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَا أَكْسَبُنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مُولِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الآيَ

ف تفخيم الراء فنفنة سركات لزوسا ، مد ٧ أو غاو ٦ جسوازا ، ومولقع ، ومولقع ، ومالا بلا ، ومولقع ، ومالا بلا ، ومالا بلا ،

ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّكَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَٱلصَّلِحَتُ قَنِنَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ ٱللَّهُ وَالَّذِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُ ﴾ فَعِظُوهُ ﴾ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَأَبْعَثُوا حَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهَ إِن يُريدا إصلَحايُوفِق ٱللهُ بَيْنَهُما إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَ مَي وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَادِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِٱلْجَلْب وَأَبِنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ١ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِأَلْبُخُ لِ وَيَكْتُمُونَ مَا عَاتَ هُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُّهِ يِنَا اللَّهُ

مُتكبِّراً معجباً بنفسه فخوراً كثير التَّطاول والتَّعاظم بالمناقِب

■ قوَّامُون على النساء قيامَ الوُلاة على

> الرعيَّة ■ قَانتاتٌ

مُطيعات لله ولأزواجهنُّ

■ ئشُوزْهُنَّ تَرْفُعهُنَّ عن طاعتِكم

الجَارِ الجُنْبِ البعيدِ سَكْناً

أو نسبًا • الصّاحب بالجلّب

> الرُّفِيقِ فِي أَمرٍ مرغوبِ

> > ريخ الخِنرب ٩

■ ابن السبيل

المُعْقَالاً المُعْتَالاً

المسافر الْغريب أو الضيف

■ رئاءً الناس مراءاة لهم ■ مِثْقَالَ ذُرُّةِ مقداز أصغر ■ تُسوَّى بهم الأرض يُدُفُّوا فيها كالموتى ■ غابري سيل المسافرين . أو مجتازي المسجد ■ الغائط مكان قضاء الحاجة ■ صعیداً ترابأ . أو وجه الأرض

غلة

■ طيباً

طاهرأ

وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَادِ لَيُوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطُنُ لَهُ قَرينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿ إِنَّ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَا مَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُ مُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِ مَعَلِيمًا الْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أُجرًا عَظِيمًا إِنَّ فَكَيْفَ إِذَاجِئْ نَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَوُلاءِ شَهِيدًا ﴿ يُوْمَيِذِيوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسُوكَ لَوْتُسُوكَ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللهَ حَدِيثًا ١ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَاةِةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَتَّى تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّ مُنَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَر أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِن كُم مِن ٱلْغَايِطِ أَوْلَ مَسْنُمُ ٱلنِساءَ فَلَمْ يَجَدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا (إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِلَ ﴿ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

 أيحرَّفُونَ الكلمَ يُغَيِّرُونَهُ . أو يتأوُّلُونَه ■ اسْمَعْ غَيرَ فستمعى دعاء من اليهو د عليه عليه ■ زاعنا سب من اليهود له ع انحرافاً إلى جانب السوء ■ أَقْوَمُ أَعْذَلُ فِي نَفْسَهُ ■ تنظمس ولجوها تمخوها ■ يُزَكُونَ يمذخون ■ فتيلاً هو الخيط الرُّفِيقُ في وسنط التواة س بالجبت والطَّاغُوت کل معبُود أو مُطاع

غيره تعالى

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِأُللَّهِ نَصِيرًا (فَ) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَى مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَهُمْ وَطَعَنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمُ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَأَنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لِمُّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِى لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ يَا يُهَا ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِنَبَ عَامِنُوا مِانَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِأُللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللَّهُ اللَّهُ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِنَّ انظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَمْ وُلاَّءِ أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُواْ سَبِيلًا (إِنَّ

نقشید الراء
 نقشید

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتار
 الغام , ومالا بِلَقَظَ

ا مد ۱ هرکات لزوماً ﴿ مدَّا اوعاو اجبوازاً مدّواجب؛ او هجرکات ﴿ مدَّ حَسرکنسان

أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ نَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَلَن تَجِدَلُهُ نَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَن تَجِدَلُهُ نَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَلَن تَجِدَلُهُ نَصِيرًا لِنَّهُ فَا لَذَا لَهُ مَا اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَن تَجِدَلُهُ نَصِيرًا لِنَّهُ فَا لَذَا لَهُ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ فَلَا عَلَيْكُ اللَّهُ فَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَا لَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (إِنَّ أَمْ يَحُسُدُ ونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَاءَاتَ هُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ فَقَدُ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلَكًا عَظِيمًا اللهُ فَمِنْهُم مِّنْءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكُفَّى بِجَهَنَّمَ سَعِيلًا وَفِي إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَدِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنهِزًا حَكِيمًا ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَجَرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا أَبْدًا لُّمُمْ فِهَا أَزُوجَ مُطَهَّرَةُ وَنُدِّخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا (إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدُ لِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِبَا يَعِظُكُمُ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (١٠) يَنَا يُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُو الطِّيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى للَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (أَنَّ

نقيرا
 هو النّقرة في
 ظهر النّواق

• نُصْلِيهِمْ نُدْخِلُهُمْ

تضجث اخترنت

وتهرث

■ ظليلاً
 دائماً لا خراً

نيه ولا قرَّ • نعمًا يَعظُكُمُ

> نِعُمَ مَا نِعِظكُمُ

■ تناويلاً غاتبةٔ ومَالاً



الطَّاعُوتِ الضَّلْيلِ كَعْبِ بن الضَّلْيلِ كَعْبِ بن الأشرفِ اليهودي

■ يَصُدُّون

يعرضون

شَجْرَ بَيْنَهم
 أشْكُل عليهم من

الأمور = خزجاً ضيقاً

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى ٱلطَّعْنُوتِ وَقَدُ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمُ ضَلَلًا بَعِيدًا ١١ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا إِنَّ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةً إِما قَدَّ مَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعَلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّ أَرَدُ نَآ إِلَّا إِحْسَنَاوَتُوْفِيقًا إِنَّ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قُولًا بَلِيغًا إِنَّ وَمَآأَرُ سَلْنَامِ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِنظَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِن ظَلَّمُوا أَنفُسُهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغَفَرُوا ٱللهَ وَأَسْتَغَفَرَلَهُمُ ٱلرَّسُولُ لُوَجَدُوا ٱللهَ تُوَّابَارَّحِيمًا ﴿ فَكُلُ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيَّنَهُ مَرُّكُم لَا يَجِ دُوا في أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْ تَسَلِيمًا الْ

> 🌰 تفقيم الراء 🌁 فلقلة

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان
 ادغام، ومالا بلفظ

🔵 مند 🕻 خبركات لزوميا 🧓 مدلا اوغاو 1 جنوازا 🎒 مد واجمه څ او څجركات 🚳 مد حبيركتسيان

وَلَوْأَنَّا كُنَابُنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُو ۖ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُو مِن دِيَرِكُمْ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُو مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُّ مُ وَأَشَدَّ تَنْبِيتًا اللَّهِ وَإِذَا لَّا تَيْنَهُم مِّ لَّدُنَّا أَجَّرًا عَظِيمًا إِنَّ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا إِنَّ اللَّهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأَ لَيْبِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَ لَيْهِكَ رَفِيقًا إِنَّ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو خُذُو حِذْرَكُمْ فَ نَفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا جَمِيعًا الْإِنَّ وَإِنَّ مِنكُولَمَ لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَبَتَكُمْ مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَوْ أَكُرْ مَّعَهُمْ شَهِيدًا إِنَّ وَلَهِنَ أَصَبَكُمْ فَضَلْ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كُأَ لَّمْ تَكُلُّ بِيْنَكُمْ وَبِيْنَهُ مَودَّة يَلَيْ تَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ

الخنزب الخ

■ جذركم عُدَّتكُم من

> السلاح ا فَانْفُرُ وِ ا

■ ثبات جماعة إثر

> جناعة أيطئن

ليتثاقلنَّ عن الجهاد يشرون

اخرجوا للجهاد

فَوْزًا عَظِيمًا اللهُ اللهُ فَلْيُقَتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ٱلَّذِينَ

يَشْرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا إِلَّا خِرَةً وَمَ يُقَتِلُ في

سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسُوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَا اللَّهِ

■ الطاغوت الشيطان الشيطان هو الخيط الرقبل في وسط التواة في وسط التواة خصون وقلاع. المنشذة

وَمَالَكُمُ لَانُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَ لُولْدَ نِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آخْرِجْنَامِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِ لَلْأَنكَ وَلِيَّا وَاجْعَل لَّنَامِ لَدُنكَ نَصِيرًا الآنِ الَّذِينَ عَامَنُوا يُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقَنِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّغُوتِ فَقَنِلُو ۖ أَوْلِيّاءَ ٱشَّيْطَيَّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطِينَ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ إِنَّ الْمُرْتَرِ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمُمْ كُفُّوا أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَا تُوا ٱلرَّكَوةَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَيِقُ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أُوَّأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخَّرُنَنَّا إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٍ قُلُمَنَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمِنِ ٱنَّقَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا الَّهِ اللَّهِ الَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ تَكُونُوا يُدْرِككُمُ ٱلْمَوْتُ وَلُوكُنكُمْ فِي بُرُوج مُّسَيَّدَةً وَإِن تُصِبَهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلُكُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنُّولُاءَ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِيزَا لِلَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةِ فِينَنَّفُسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا (إِنَّ )

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا آرْسَلْنَك عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ١١ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهُ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلُوَّكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لُوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلُ فَاكَثِيرًا اللَّهِ وَإِذَاجَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أُو ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَلْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضَّلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطِنَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّهُ فَقَيْلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا ثُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ١ مَن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَأَ وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفُلُّ مِنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ

■ حفيظاً حافظاً ورقيباً ■ بَرَزُوا

خرَجُوا **≡نيُث** ذَبُّو

أذاغوا به
 أفْشَوْهُ وَأَشَاعُوهُ

■ يستنبطونه يستخر خون علمه

> ■ بأس نكاية

نكايه ابأساً فُوَّةُ وَشِيدَةً

و رواد ∎ ٹکیلا

ئَعْدِيباً وَعِ<u>قَاباً</u> • كَفُلِّ

نصيبٌ وَخطٌ • مُقيتاً

> مقُتْدِراً . أو حفيظاً

إخفاء، ومواقع الغُنَّةُ (حركتان)
 اخفاء، ومواقع الغُنَّةُ (حركتان)
 ادغاء، ومالا تلفظ

مد ٦ خركات لزوسا ﴿ مد١ او٤١و ٦ جـوازاً
 مدُ واجب٤ أو ٥ حركات ﴿ مد حـركنـــان

بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوها إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللهُ

سُونَ وَالنِّناتِاءِ ٤

وأصبتموهم

ٱللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيةٍ وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ فِي اللُّهُ فِي اللَّهُ فِي اللُّهُ عِن فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كُسَبُوا ٱتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنَّ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ وَأُواْ لَوَ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُ وَالْمِنْهُمُ أَوْلِيَّاءً حَتَّى مُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تُولُّواْ فَخُذُ وَهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلَا نَنَّ خِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيِّنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَاءُ وَكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْيُقَائِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَ نَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُكُلُّ مَارُدُّوَ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُو إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُم وَأُولَيِّكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا مُّبِينًا ١



وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةً مُّسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ ٤ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوا فَإِن كَانَ مِن قُومٍ عَدُوِّ لَّكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً وَإِن كَانَ مِن قُوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ فَدِيةً مُّسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ وَتَعْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَ أَوْ مَنَ أَوْمَا لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ أللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدُّلُهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١ أَنَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ إِذَاضَرَ بُتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا نَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ أُلسَّكُمُ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونِ عَرَضَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَ افْعِنْدَ ٱللهِ مَعْانِمُ كَيْرَةً كَذَ لِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُو اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١

ضَرَبْتُم
 سِرْتُم وَذَهَبْتُمْ

السلام
 الاستسلام
 أو تُجيئة الإسلام

عَوضَ الحياةِ
 المال الزائل

الضَّرْدِ العُدُّرِ المَاتِع من الجهاد

مُواغماً
 مُهاجَراً ومنحولاً
 فَهْنِكُم

يتالكم بمكروه





وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوْةَ فَلَنَقُمْ طَآيِفَ قُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَكَ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّالَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنَّ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُرُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَةً أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَيَّ أَن تَضَعُوۤ أَسُلِحَتَكُمُ وَخُذُوا حِذْرَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكُفرينَ عَذَابًا مُّهِينًا اللَّهُ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذُكُرُواْ ٱللَّهَ قِيمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنَتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا ﴿ اللَّهِ وَلَا تَهِ نُوا فِي ٱبْتِغَاءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا

اخترازهُمْ مِن عَدُوْهِمْ مِن عَدُوْهِمْ مِن عَدُوْهِمْ مِن عَدُوْهِمْ مِن تَسْهُون 
مؤقوتا مُخْدُودَ الأَوْقَاتِ مُخْدُودَ الأَوْقَاتِ لِللَّهُمُوا 
لا تَصْعُفُوا 
ولا تَتُوانُوا 
حصيما 
حصيما

مخاصما مدافعا

■ حذرهم

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتار)
 إنفقاء، ومواقع الغُنّة (حركتار)
 إنفاء، ومالاً بلفقة

صد ٦ حـركات لروماً ● صد١و١واو ٦ جـوازاً
 صد واجب٤ او ٥ حركات ● صد حــركفـــان

تَأْلَمُونَ فَرَجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ

ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا النَّاسِ

يختائون
 يُخولون
 يُنيئون
 يُذبَرُون
 وكيلا
 حافظاً ومُخامياً

عنهم بهُمَّاناً كَذِباً فظيماً وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِيثُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ١ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يُرْضَى مِنَ ٱلْقُولِ وَكَانَ ٱللهُ إِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا فِي هَا أَنتُمْ هَلُولًا عِجَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أُم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١١ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّعًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِراً لللهَ يَجِدِ ٱللهَ عَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْإِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيَّا فَقَدِ آحْتَمَلُ مُ تَنَاوَ إِثْمَامُّ بِينًا إِنَّ وَلُولًا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَ مَتْ لَمُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَ مَتْ الله عَلَيْك يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَا يَضُرُّونك مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَٱلِّحِكُمةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا النَّهُ



نجواهم

مَا يَتْنَاجَى به الناسُ

يُشاقِق الرَّسولُ
 يُخالفهُ

■ لُوَلُه مَا تَوَلَّى نُخُل بِينه

وبين ما اختاره

أصيله
 أذخله

إناثاً
 أصناماً يزينونها

اصناما يزينونها

■ مُويداً مُقَمَّرُداً مُقَجَّرُداً من الخير

■ مُفْرُوضاً مقطوعاً لي به

■ فَلَيْنَكُنُّ فَلَيْقَطُعُنُّ أُو فَلَيْقَطُعُنُّ أُو

فليفطعن! فَلْيَشُفُّنَ • غُروراً

بحذاعا وباطلا

■ مَجِيصاً مَجِيداً وَمَهْزِباً

اللَّهُ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجُو الْهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَحِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا إِنْ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِيهِ مَا تُولَّى وَنُصَلِهِ جَهَنَم وَسَاءَتُ مَصِيرًا الله الله المَا لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِأُللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَا لَهِ يعيدًا الله إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنْكَاوَ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَنَا مَّرِيدًا ﴿ لَهَا لَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّا مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفَرُوضًا إِنَّ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمِّيِّنَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْبَيِّكُنَّ ءَاذَاتَ ٱلْأَنْعَمِ وَلَامْنَ مُّهُمْ فَلَيْعَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَنَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا اللهُ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيمِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُ نُ إِلَّاغُهُ وَالنَّا أُوْلَيْكِ مَأُولَهُ مَ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مِحِيصًا اللهَ قِيلاً
 فَوْلاً
 هو النَّقرةُ فِي
 ظَهْرِ النواةِ
 أَسُلُمْ وَجُهَةً لللهِ
 أَخُلُصَ نفسه
 أَخُلُصَ نفسه
 فَوَخُجَهُ لللهِ
 مَاثِلاً عَن
 النَّالِ اللهِ
 النَّالِ اللهِ
 النَّالِ اللهِ
 النَّالِ اللهِ
 النَّالِ اللهِ
 النَّالِ اللهِ

بالغذل

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّتِ بَحْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا أَبْدًا وَعْدَ ٱللهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللهِ قِيلًا ١١ اللهِ مَا لَيْسَ بِأَمَانِيًّا مُ وَلا أَمَانِي الْهُلِ ٱلْحِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَبِهِ. وَلَا يَعِدُلُهُ مِن دُونِ أُللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهِ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكَر أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَمُؤْمِنُ الصَّلِحَتِ مِن ذَكَر أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَمُؤْمِنُ فَأُوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ أَنَّ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِللَّهِ وَهُو مُحْسِنُ وَاتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ اللَّهُ وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَابَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيءِ مُحِيطًا النَّ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءِ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا ثُوَّتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَمَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا الآبَا

) 👿 تفضيم الراء

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركثار)
 الخام، ومالا بلغظ

● صد ۴ حـركات لزومياً ﴿ مدَّ؟ اوغاو ٢جـوازاً ﴿ مدَّ واجبِعُ او قحركات ﴿ مدَّ حــركة ــبان

زوجها

شوزا
تجافیا عنها
ظلما

■ بعلها

الشُعُّ البُعْلَ مَعَ البُعْلَ مَعَ البِعْرُصِ

سعته فضله وغناهٔ

وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتَ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاجُناحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصلِحا بَيْنَهُ مَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرُوا أُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَكَاتَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُ فَكَلاتَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصلِحُوا وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغِين ٱللهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا اللَّهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئب مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (أَنَّ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا لِإِنَّا إِن يَشَأْ يُذِّهِ بِحُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَا خَرِينٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَاكَ قَدِيرًا إِنَّهُ مِّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا الْأَلْبُ

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بُلقت

هذا ٦ مركات لزوما أن مدا او او اجموازاً
 هذا درواجب او همركات أن مدا حسركاسان



تلؤوا
 تُحرِّفوا الشَّهادَة
 الْبَعْرَة
 المنعة والقُرَّة

اللَّهُ مَنَّا يُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّ مِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأَلِلَّهُ أَوْلَى بِمُمَّا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورُ الْوَتْعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهَ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ا عَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِٱلَّذِي آَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِ كَتِهِ وَكُنُّهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفُرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيهْدِيهُمْ سَبِيلًا اللهُ بَشِراً لَمُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ اللَّهِ الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَنْفِرِينَ أَوْلِيّاءً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَنْنَعُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا الْإِثْا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِأَنَ إِذَا سَمِعَنُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأُ بِهَا فَلَا نْقَعْدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّاكُمْ إِذَا مِّشْلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعً ٱلْمُنافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

■ يَعْرَبُصُونَ بِكُمْ يُنْتَظِرُونَ بِكُمُ الدُّوَاتُرِ ■ ﴿ فَتُمْ

> تعمر وظفرً • النشرة ع

 ئىلتىخوذ غلىكىم ئىللىكىم ۋىستتۇل
 غلىكىم

مُذَبُذبين
 مُرَدُدين بَيْن
 الكُفْر والإيمان

الدُّرْكِ الأسفل
 الطبقة السُّفلي

ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحْ مِنَ ٱللَّهِ قَالُواۤ ٱلْمَ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواۤ أَلَمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحُكُمُ بِينَ كُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ وَلَى يَجْعَلُ ٱللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَاقَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ١ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا اللَّهُ الَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرُيدُونَ أَن جَعَكُو إِللَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا مُّبِينًا إِنَّا ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجَدَلَهُمْ نَصِيرًا شَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَأَعْتَصِكُمُوا بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْكِ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُوَّمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا شَ مَّا يَفْعَكُلُ ٱللهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكْرَتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللَّهُ

🌰 نفخيم الراه 🍎 قنقله

) مد ٢ صركات لزوما ﴿ مدَّ ٢ او ١٤و ٦ جـ وازا



◄ جهرة
 عناناً

لا تعدوا
 لا تعدوا بالصيد

اللهُ اللهُ الله الله الله الله والله وكان الله وكان الله وكان ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا الْإِنَّا إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْتُخُفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوَّءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّا الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بألله ورسُله ويُريدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللهِ وَرُسُلهِ وَيَقُولُونَ نُؤِّمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَ فُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا اللَّهِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْكَفْرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (إِنَّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ أُولَيْكِ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (آفَ) يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرُمِن ذَالِكَ فَقَالُو أَرْنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبِينَاتُ فَعَفُونَاعَن ذَلِكَ وَءَاتَيْنَامُوسَىٰ سُلَطَنَامُّبِينَا الْآُنِا وَرَفَعْنَافُوْ قَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُّوا فِي ٱلسَّبَتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَقَا غَلِيظًا الْإِلَى

نقضيم الراء
 نقشة

إخفاء، ومواقع الفَنَة (حركتان)
 ادغام، ومالاً بلفظ

) مد ؟ حبركات لزوماً ۞ مدًّا لو\$أو ٢جبوازًا مدّواجبٍ \$ أو ٥حركات ۞ مد حسركشسان

لفٌ شُاهٌ بأغطية لُقِيَّة غ

فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِايكتِ ٱللَّهِ وَقَبْلِهِمُ ٱلْأَبْلِيَاة بِغَيْرِحَقِّ وَقُوْلِهِمْ قُلُوبُنَا عُلْفُ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ وَبِكُفْرِهِمْ وَقُوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَعَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا إِنَّ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهُ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْفِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَكُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱبِّبَاعَ ٱلظَّيِّ وَمَا قَنْلُوهُ يَقِينًا اللهِ بَل رَفَعَهُ ٱللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلُ مُوتِهِ وَيُومَ ٱلْقِيْكَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا النَّ فَيُظُلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُوا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ اللهُ لَكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَيْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكِ كَسَنُوْتِهِمْ أَجُرًّا عَظِيًّا اللَّهِ

إخفاء، ومواقع الغُنَة إحركتان)
 ابقام، ومالا ينفظ
 ابقام، ومالا ينفظ

ا مد ٦ حركات لزوماً ۞ مدّ ٢ او١٤ ججوازا ﴿ مدّ واجب؟ او ٥ حركات ۞ مدّ حسركنــــان ٧



■ الأستباط أؤلاد يَعْقُوبَ. أو أولاد أولاده • زُبُوراً

كتَاباً فيه مواعظ

وجكم

ا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْحِ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ -وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرُهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْرُبَ وَيُونُسُ وَهَـٰرُونَ وَسُلِّئَمُنَّ وَءَاتَيْنَا دَاقُ دَ زَبُورًا ﴿ اللَّهِ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصَيْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ ٱللَّهُمُوسَى تَكِلِيمًا ١ أُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا اللهُ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ . وَٱلْمَلَتِ كُذُ يَشْهَدُونَ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِنَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللَّهُ النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا اللَّهِ

لا تغلوا
 لا تُجَاوِزُوا
 الحَدُّ ولا تُفرِطُوا
 نَشْتَكِفْ
 يَائِفُ وَيَتَرَفَّعُ

يَّنَأُهُلُ ٱلْكِتَٰبِ لَاتَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَاتَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكِلِمَتُهُ وَأَلْقَاهِ آلِكَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ ٱنتَهُواْ خَيْرًا لَّحَكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبْحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّلَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا شِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًالِللهِ وَلَا ٱلْمَلَيِّكَةُ ٱلْفُرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكِيرُ فَسَيَحُشُرُهُمُ إِلَيْدِ جَمِيعًا الله فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِّهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُ مَعَذَابًا ٱلِهِمَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا الرَّبِي يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَ كُم بُرْهَنُ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿ إِنَّ النَّهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَأَعْتَصِهُ وَإِبِهِ فَسَكُيدُ خِلُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْل وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا الْهُ اللهِ

مد ٦ حــوكات لزومــا ﴿ مدّ او ١٤ وجـوازا ﴿ ﴾ إخفاه، ومواقع الله الحركتان! ﴿ تفخيم الر مد واجب ١٤ او ه حركات ﴿ مد حـــركتـــان الكلالة
 الليت ، لا ولذ
 له ولا والذ
 بالمُقُود
 بالمُهُود المؤكّذة

بالعهود المؤكدة الأنغام

الإبل والْبَقَرِ والغنم

أمجلّي الصيّد مُستنحلًه

= ځۇم ئىخرىلون

شغائر الله

مناسك الحج . أو مُقالِمَ دينه

الهذي
 ما يُهذى من
 الأثمام إلى الكعبة

■ الْقلائِدُ ما يقلّد به الحدي

علامة له • آمين قاصدين

الایجرمنگم لایخملنگم

■ شَنَآنُ قُوْم بُغُضَاكُمْ لَهُمُ

المُولَةُ المِنَائِلَةِ المَائِلَةِ المَائِلَةِ المَائِلَةِ المَائِلَةِ المَائِلَةِ المَائِلَةِ المَائِلَةِ الم

سِسُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُفُواْ الْمُفُودُ الْحِلْتُ لَكُمْ بَهِ مِهُ الْأَنْعُ مِ النَّهُ الْمُفُودُ الْحِلْتُ لَكُمْ بَهِ مِهُ الْأَنْعُ مِ النَّهُ النَّهُ الْمُفُودُ الْحَلَّةِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ اللَّهُ الْأَنْعُ مِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَ

) إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان) 

البغاء، ومالا بلغظ 

قلقلة

مد ٦ حركات لزوماً ۞ مدَّة لوغاو ٢ جموازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ۞ مدّ حـــركنــــان

مَا أَهِلُّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ أَ ما ذكر عند ذبحه غيرُ اسم الله تعالى .

الْمُتْخنِقةُ
 الْميَّةُ بالخَنق

المؤفرذة
 المينة بالضرب

■ المُتَرَدُيةُ: اللِّتَةُ بالسقوط من عُلُوً

■ النّطيخة

ما أدركتموه وفيه حياة فذبختُموه

■ النُّصُب حجارة حول

الكعبة يُعظَّمونَها • تَسْتَقُسمُو ابتطلبوا

معرفة مَا قُسِمَ لَكُمْ الأزلام: هي سهامٌ

 بادردم:هيسها، معروفة في الجاهلية

فِسْقُ : ذنبٌ عظيمٌ
 وخُرُوجٌ عن الطاعةِ

اضطر: أصيب
 بالضّر الشديد

 ■ محمصة مجاعة شديدة

مُتَجَانفِ لإثم
 مَائِل إليه وَمختار له

عنبل إيه وسمارٍ ته ■ الطيّبات: ما أذِنْ ﴿

الشارع في أكله ■ الجوارح

الكواسب للصيد من السّباع والطّير ﴿

■ مُكلِّين

مُعَلَّمِينَ لها الصَّبِّذِ

المُحْصَنَاتُ
 الْعَفَائفُ أُوالحرائرُ
 أجُورَهُنَّ: مُهُورَهُنَّ

سد ؟ حركات لزوما • سد؟ اوغاو ؟جوازاً مدّ واجبع ؟ او ه حركات • سد حسركتسان

حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَاۤ أُهِلَّ لِغَيْرِاللهِ بِهِ وَٱلْمُنْحَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَّيْنُمُ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ذَالِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُملْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي عَغْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَسْ عَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَاعَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِّمَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتَّ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَحِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ هُمْ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنبِ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُعْصِنِينَ غَيْرَمُسَافِحِينَ وَلَامُتَّخِذِي أَخْدَانِ وَمَن يَكْفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١

النفام . ومالا يُلفظ الله قلقلة

1.1

مُعَضِينَ مُتَعَفِّفِينَ بالزواج عَيْرٌ مُسَافِحِينَ عَيْرٌ مُسَافِحِينَ مُتَخِذِي أَخَذَانِ مُصَاحِبِي خَلِلات للزنى سِراً خَطِطً بطل المُفائِخِية مؤضع قضاء الخاجة

مؤضع قضاء الخاجة عضعيداً طيباً تراباً . أو وجة

الأرض طاهراً =خوج

> ضيق ميثاقه عَهْده

ت شهداء بالقِسط المعدل المعدل المعدل المعددات ا

لا يخرمنگم
 لا يخملنگم

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ برُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنْبًا فَأَطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُّمِنكُم مِّنَ ٱلْغَايِطِ أَوْلَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجِ دُواْ مَآءَ فَتَيَمُّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْكُ مَايُرِيدُ ٱللهُ لِيَجْعَكُ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمُّ وَلِينَتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ وَٱذْ كُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَاكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ يَا يَهُا ٱلدِّينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَيَ أَلَّا تَعَدِلُواْ آعَدِلُواْ هُوَأَفَرَبُ لِلتَّقُوكَ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ ابِمَا تَعْمَلُونَ ١ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرُعَظِيمٌ اللهِ

ينسطوا إليكم
 يبطشوا بكم
 بالقتل والإهلاك
 نقياً



عَرَّرْتُمُوهُمْ نَصَرْتُمُوهُمْ . أو غَظُّمْتُمُوهُمْ

يُخرِّ فُون الكَلِمَ
 يغَيَّرُونه

أو يُؤوُّلُونَه

نصيباً وافياً

خالِقةِ
 خيانةِ وغَدْرِ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنْتِنَآ أَوْلَيْهِكَ أَصْحَبْ ٱلْجَحِيمِ ١ أَنْ يَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قُوْمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيهُ مْ عَنحُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيَ تَوكُّلِ ٱلْمُوْمِنُونَ إِنَّ ﴿ وَلَقَدْ أَخَدُ ٱللَّهُ مِيثَقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللهُ إِنِّى مَعَكُمْ لَإِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأَكُفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهِ الْأَنْهَارُ فَكُن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ ٱلسَّبِيلِ اللهُ فَبِمَا نَقَضِهِم مِّيثَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيةً يُحِرِّفُونَ ٱلْكَلِمَعَن مَّوَاضِعِلْهِ وَنَسُواْ حَظَّامِمًا ذُكِّرُواْبِهِ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةِ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعَفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحَ إِنَّ ٱللَّهَ يَحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

ا فَأَغْرَيْنَا
 مَيْجُنَا ـ أو
 ألصفنا

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّانَصَدَى آخَذُنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ حِبِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيْمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ إِنَّا يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَاءَ حُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تَخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ قَدْ جَاءَ كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَبُّ مُّبِينُ إِنَّ يَهْدِي بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَهُ سُبُلُ السَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ الله الله الله المُوالله الله الله الله المُوالمسيحُ ٱبْنُ مَرْبَهُ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمُسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمعاً وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيْنَهُمَا يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ

> قع الغَنْة (حركتان) • تفخيم الراء بلفظ • تلفقة

صد ۴ حركات لزوما ﴿ مدّ او او اجبوازا ﴿
 مدّ واجب ٤ او ه حركات ﴿ مدّ حسركتسان لا

فَتْرَةٍ
 فُتُورٍ والْقِطَاعِ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُو ٱلنَّصَرَى غَنْ أَبْنَا وُ ٱللَّهِ وَأَحِبَّا وَمُ قُلِّ فَلِمَ يُعَذِّ بُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرُّ مِّمَّنْ خَلَق يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءٌ وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ يَتَأَهْلُ ٱلْكِئْبِ فَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَعَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَبِياءً وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَءَاتَنَكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١ يَفُومِ أَدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كُنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْنَدُّ وَأَعَلَىٓ أَدْ بَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِينَ إِنَّ قَالُواْ يَكُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَ خِلُونَ إِنَّ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَافُونَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُو آلِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّا لَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بُنفند

● مد ۲ هـرکات لزوماً ● مدّ او او ۱۹ جـوازاً ●مدّ ولجب ٤ او ۵ حرکات ● مد هـسرکنــــان  نيمهون نيمهون متخبرين فلا تأس فلا تخرن من البر من البر بيه إليه تعالى ترجن ترجن

■ فطوغت سَهْلَثُ وَزَيَّنَثُ ■ سَوْاةَ أَحِيه جيفتُهُ أَو عَوْرَتَه قَالُواْ يَكُوسَى إِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَا أَبَدًامَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلا إِنَّاهُهُنَاقَعِدُونَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّ لَا آَمُلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله الله وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَىٰ ءَادَمَ بِأَلْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنَ أَحَدِهِ مَا وَلَمُ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقَنُلُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ لَهُ لَيَ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَ قَنُلُكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُّوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَذَلِكَ جَزَّ أَ ٱلظَّالِمِينَ آنَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (إِنَّا فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُراً بِالْبَحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَكُويُلَتَى أَعَجَزُتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَاذًا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللَّهُ

يُغدُوا .
أو يُسْجَنُوا .

-خِزْي 
دُنُّل وَهُوانَّ 
الرُّلُقَى يَفِعُلِ 
الرُّلُقَى يَفِعُلِ 
الطَّاعَاتِ وتركِ 
الطَّاعَاتِ وتركِ

المعاصي

مِنْ أَجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَاعَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَةِ مِلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأُنَّمَاقَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُنَا بِأَلْبِيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَذَ لِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِلَى إِنَّمَا جَزَّ وُّا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْيُصِكُبُوا أَوْتُصَلِّهُ أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ أُوْيُنفُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْيُ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ آلِيًا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَتَ لَهُ ممَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَانْقُبِ لَمِنْهُم وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ

إخفاء، ومواقع الثَنْة (حركتان)
 إذ ادغاء، ومالا بلقظ

مداً ۴ حركات ازوماً → مد٣ او ١٤ و ٩ جـوازاً
 مد واجب ١٤ او صحركات → مد حــركـــان

 نكالاً عُفوبة . أو منعاً عن الغؤد
 فتنته ضلالته
 خؤي

افتِصاحٌ وذُلُّ

يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِوَ مَاهُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مُ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطُ عُوَّا أَيْدِيهُ مَاجَزًاءً بِمَاكُسَبَانَكُلًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللهُ يَتُوبُ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ الْآيُ ٱلْمُ تَعَلَّمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَدِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَغْفِرُ لِهَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءًا ٱلرَّسُولُ لَا يَعَزُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِّعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَ امَنَّا بِأَفْوَهِ هِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ إِيَّ يَقُولُونَ إِنْ أُو تِيثُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَأَحَذُوا وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ فَلَن تَمْ لِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْيُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّ رَقُلُو بَهُمْ مُلْمُمْ فِي



ٱلدُّنْيَاخِزَى وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ

■ للسُخت للمال الحَرَام ■ بالقسط بالعَدْل ■ الْمُقْسِطِينَ العادِلِينَ فيما ■ يَتُولُونَ يُعرضُون عن حكمك و أسلموا آنفادوا لحكم ريهم ■ الرُّ بُانِيُو نَ عُبَّادُ اليهودِ الأخبار ا علماء اليهود

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوك فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّ وكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكُنْ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَيْلُةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلَّوْنَ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شَي إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَكَةُ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَعَكُمُ مِهَا ٱلنَّبِيثُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِنَبِ ٱللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهُداء فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثُمَنَّا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ وَكُنبُنَا عَلَيْهِمْ فِهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (فَا اللَّهُ فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (فَا

صد ۱ حبرکات ازوت ای مد۲ او ۱۹ جبوازا
 مد واجب ۱ او ۵ حرکات و مد حبرکتان ان

قَلَيْنا على
 آثارهم
 آثارهم
 آثارهم
 رقيباً . أو شاهدا
 شرعة
 شرعة
 منهاجا
 منهاجا
 يشاركوكم
 إيشاركم
 يشيئوك

وَقُفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيْلَةِ وَءَاليَّنْهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ (اللَّهُ وَلْيَحْكُرُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ الله وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيبُلُوَكُمْ فِمَا ءَاتَلَكُمْ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلْفُونَ الْإِنَّا وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوا ءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تُولُّواْ فَأَعْلَمُ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِعَضِ ذُنُوبِهُمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ إِنَّ أَفَحُكُم ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنْ أَحُسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقُوْمِ يُوقِنُونَ إِنَّ

أبرة أن البية من نوائب الدهر

بالفئح
 بالنصر

جَهْد أَيْمَانِهم
 أَغُلظُها وأو كدها

■ خبطت نمأًا ا

■ أَذِلَّةٍ عاطفيين مُتذَلِّد

اعِزُةِ ■ أعِزُةِ

أَشِدًاء مَتَعَلَّبِينَ

 لومة الائم ا اعتراض مُعْتَرِض

هُزُوا
 سُخرية

ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَالنَّصَدَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَكَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ إِنَّ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُوكَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَى أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمْر مِّنْ عِندِهِ فَيُصَّبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ ﴿ وَإِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَهَلَوُكُ إِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنهُمُّ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (أَقَ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحَبِّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلُ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَآيِمٍ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمُ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ (١٠) وَمَن يَتُولَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُٱلْغَلِبُونَ (١٠) يَكَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوَا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِياء وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُننُم مُّوَّمِنِينَ (إِنَّ اللَّهِ

■ تثقمُونَ تَكُمُ هُونَ وَتَعِيبُونَ ■ مَثُو بَةً جَزَاءً وعُقُوبَةً الطَّاغُوث كلُّ مُطَاعٍ في معصية الله ■ سواء السبيل الطريق المعتدل وهو الإسلام ■ السُّخت المال الخرام الرّبانيُونَ عُبَّادُ اليَّهُود الأخبار علماء اليبود مَعْنُلُولَةً مقبوضة

عَنِ الْعَطَاء

بُخلاً منه

وَإِذَانَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ الْآُ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّا أَكُثَرَكُمْ فَسِقُونَ (أَنَّ اللَّهِ عَلْمَ الْمُؤْتَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَ هَلَ أُنَبِّتُكُم بِشَرِّمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْفُوتَ أَوْلَيْكَ شَرُّ مَّكَانَاوَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ إِنَّ وَإِذَاجَآءُ وَكُمْ قَالُوٓاءَامَنَّا وَقَد دَّ خَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ النا وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحْلِهِمُ ٱلشُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَيْ الْوَلَا يَنْهَا هُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسَّحْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ لُولَةً عُلَّتَ أَيْدِيهُ وَلُعِنُواْ عِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْزِيدَ كَيْكُ كِثْمِلَ مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ كُلّْغَيْلَنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدُوةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

مُفتصدة
 مُعتدنة
 وهم من
 آمن منهم
 فلا تأس
 فلا تخزن



الصّابتون
 غبدة الكواكب
 أو الملائكة

وَلُوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرُنَاعَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ (فَ) وَلَوْأَنَّهُمُ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْنَةُ وَٱلْإِنْجِيلُ وَمَا أُنِزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّيِّهُمْ لَأَكْ لُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةً مُّقْتَصِدَةً وكثيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَايِعْمَلُونَ إِنَّ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُ هَا بَلَّغَتَ رِسَالَتَهُ ، وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقُوْمَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ قُلْيَا أَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسَتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَتُ كَثِيراً مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعُونَ وَٱلنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَنَ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَالِحًا فَلاَخُوفْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلَا حُكُلَّما جَآءَ هُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًاكَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

نفخيم الراء شفنه

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 ادغام، ومالا يُنقَظ

فِشةٌ
 بلاءٌ وعذاتٌ
 مضتْ
 أبى يُؤفكُون
 كَبْف يُصرُون
 عن الدلائل
 البينة

وَحَسِبُواْ أَلَّاتَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَيْرٌ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ إِنَّ لَقَدْكَفَرَالَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مُرْيَحٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَءِ يلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَ إِنَّ اللَّهِ لَّقَدْ كَفُرَ ٱلَّذِينَ قَالُو إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً وَمَامِنً إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغَفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَءَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْ لِهِ ٱلرُّسُ لُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةُ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُ ٱنْظُرْكَيْفُ نُبُيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ ٱنْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ إِنَّ قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَانَفْعَا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

الا تعلوا لا تجاوزوا الحدَّ منخطَ غضب

قُلْ يَا أَهُلُ ٱلْكِتَبِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَالْحَقِّ وَلَاتَتَبِعُوا أَهُواءَ قُومِ قَدْضَ لُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوآءِ ٱلسَّكِيل اللهُ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدُ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَعُ ذَ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّهِ كَانُواْ لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُّنكَرِفَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ الْآلِا تَكْرَىٰ كَثِيرًامِّنْهُمْ يَتُولُّونَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَبِئْسَ مَاقَدَّمَتْ لَمُعْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَ وَفِي ٱلْعَاذَابِ هُمْ خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَا خَالِدُونَ وَلَوْكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَا أَنزلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَتَ أَقْرَبَهُم مُّودَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُو ٓ أَإِنَّا نَصَدَىٰ ذَ لِكَ بَأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَ أَنَا وَأَنَّهُ مُ لَا يَسْتَكُبُرُونَ الْأَلَا







تفيضُ من الدّمع
 مَتْلِى، به فَتَصْبُهُ فَتَصْبُهُ الساقطِ الذي الساقطِ الذي كُمُّم كُمُّم حُكُمُّم القصد و تُقتم بالقصد و النية

وَإِذَاسَمِعُواْمَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَاءَامَنَّا فَٱكْنُبْنَ مَعَ ٱلشَّهِدِينَ إِنَّ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدُخِلَنَارَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ١ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتِ تَجَرِي مِن تَعَيِّهَا ٱلْأَنَّهَ رُخَالِدِينَ فِهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا أُوْلَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحْكِرِمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاكَمُ اللَّهِ عَلَاكَمُ اللَّهِ عَلَاكَمُ اللَّهِ عَلَاكُمُ اللَّهِ عَلَاكُمُ اللَّهِ عَلَاكُمُ اللَّهِ عَلَاكُمُ اللَّهِ عَلَاكُمُ اللَّهِ عَلَاكُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى الل وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغُوِفِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَّد أَيُّمُ ٱلْأَيْمَانَ فَكُفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَٰ لِكَ كُفَّارَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُواْ أَيْمَنَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْأَبْ

الأنصاب جمارة حول الكعبة يعظمونها الكعبة المظمونها الأزلام

سهام الاستقسام في الجاهلية

■ رجُسٌ قَذْرٌ

■ جُناخ إثمَّ

الينلونكم ليخفرنكم وينتحشكم

څارمٌ
 مُخرمُونَ

بالغ الكفية
 واصل الحرم

■ عَدْلُ ذلك مثلُه

وَبَالَ أَمْرِهِ
 عقوبة ذُئبه

يَّنَا يُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُو ۚ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُفَلِحُونَ إِنَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِوَ ٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنْهُم مُّنهُونَ (إِنَّ وَأَطِيعُواْ ٱللهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأَحْذَرُواْ فَإِن تُولَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوٓ إِذَامَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُوا ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَآحَسَنُواْ وَالسَّوْاوَاللَّهُ يُحِبُّ لَحُسِنِينَ الله يَتَأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَبْلُونَّكُمْ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمُ اللهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ فَمَنِ أَعْدَى بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَاقَنْلُ مِن ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ ذَوَاعَدُلِ مِنكُمْ هَدَيًّا بَلِغُ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيامًا لِيَّذُوقَ وَبَالَ أَمْ مِي مَا عَفَاٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْفِقَامِ الْإِنَّا

• للسِّيَّارُة المسافرين البيث الحرام جميع الحرم

■ قياماً للناس سبأ لإصلاحهم دِيناً ودُنيَا

■ الهَدْي ما يُهْذَى من

الأنعام إلى الكعبة ■ القلائد

مَا يُقَلَّد بِهِ الْهَدِّيُ علامة لذ

■بحيرة النَّاقَةُ تُشْتُّ أَذُنُّهَا وتُخَلِّي للطّواغيت إذا وَلَذَتْ

> تحمسة أيطن آخرُها ذكر

=سائبة الثاقة تُسَمَّتُ

لِلأَصْنَامِ في أحوال

مخصوصة و وصيلة النَّاقَةُ تُمُّرُكُ

> للطُّواغِيتِ إذا بَكِّرتْ بِأَنْثَى

مْ ثُنَّتْ بأنثى

الفحّ لايُرك ولا يُحْمل عليه إذا لَقِحَ ولدُ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكَثَّرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ النَّا

أُحِلَّ لَكُمْ صَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعَالَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّمَادُ مُتُمْ حُرُماً وَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِع إِلَيْهِ تُعْشَرُونَ اللَّهُ الْكَعْبَةُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيكَمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُ رَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْى وَٱلْقَلَيْهِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَى عِ عَلِيمُ الْآَنِ اعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ﴿ إِنَّ قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبُدُ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزُّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدُلَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ اللَّهُ قَدْ سَأَلَهَا قُوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ النَّا مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَاسَ آبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِنَّ

كافينا عليكم أنفستكم الزموها واحفظوها من المعاصى

> ■ ضربتم سافر تُم

■الأزليانِ الأقربان إلى البُّت

وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْ نَاعَلَيْهِ ءَابِاءَنَا أُولُو كَانَءَابِ أَوُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ الْإِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمَّ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْإِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثَّنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَبِشُونَهُ مَامِن بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُمُ لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقُرُيُّ لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقُرُيُّ وَلَانَكُتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ﴿ فَإِنْ عُيْرَعَلَيْ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِثْمَافَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُنُنَا أَحَقَّ مِن شَهَدَتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ وَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُردَّ أَيْنَ بُعَد أَيْمَنِهِمْ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَسْمَعُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ الْإِنَّ

> لله إحركتان) فنفجم الراء فنفلة

مد ۳ درکات لزومهٔ ● مدت اوغاو ۴جوازا
 مد درکات او مدرکتات



■ بِرُوحِ. الْقُدْسُ جبريل عليه السلامُ

■ في المهد
 زمن الطُّفو لَة

قبُل أوان الكلام

■ کهلا

حالُ اكتمالِ القُدُّة

■ تخلُقُ

تُصَوِّرُ وَتُقَدِّرُ • الأَكْمَة

الأعمى خلقة

■ الحواريين

أنصار عيسى عليه السلام

= ماندة

جخواناً عليه طعامً ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَّا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ الْإِنَّا إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكِيِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَ هَلَا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةُ وَٱلتَّوْرَالَةُ وَٱلْإِنجِيلُ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ نِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَ مَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمُوْتَى بِإِذْ نِي وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِي إِسْرَءِ يلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَنْدَآإِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ إِنَّ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُواْءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ شَيْ إِذْقَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَعَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهِ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأُكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُو بُنَا وَنَعُلَمَ أَن قَدْ صَدَقَتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّهِدِينَ اللهُ

أخذتني إليك وافيأ برفعي إلى السماء

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مُنْ مَمْ مَمُ ٱللَّهُ مَّ رَبُّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِلأُوَّلِنَاوَءَاخِرِنَاوَءَايَةً مِّنكَ وَٱرْزُفْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ الْأِنِيُ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ لَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أَعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أَعَذِّبُهُ وَعَدَامِنَ الْعَلَمِينَ الْإِلَّا وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأَمِّي إِلَهُ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ شُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ، فَقَدْ عَلِمْتَهُ، تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَافِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ اللَّهُ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا آَمَرْتَنِي بِلِي إِن ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ الْإِنَّ إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِيمُ الْآَلِي قَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدُقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِ أَبْدَارَ ضِيَ ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنَّهُ ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ [أَنَّا لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَيْ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا (اللَّهُ مُلكُ ٱلسَّمَوَ تِوَدِيرًا (اللَّهُ مُلكُ ٱلسَّمَوَ تَوِيرًا (اللَّهُ مُلكُ السَّمَوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا (اللَّهُ مُلكُ اللَّهُ مُلكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُلكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّهُ

## سُونَةُ الْأَنْجُ عُلَا الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّلُ

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّ

ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّالَانِينَ كَفَرُواْبِرَبِّهُمْ يَعْدِلُونَ ﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينِ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلا وَأَجَلُ مُسمَّى عِندُهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ١ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَ تِوفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ

وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ ﴿ وَمَاتَأْنِيهِ مِينَ ءَايَةٍ مِّنُ

ءَايَنتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ﴿ فَقَدْكُذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ

لَمَّاجَاءَهُم فَسُوفَ يَأْتِيهِم أَنْبَتُوا مَاكَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (أَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ

يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَّكُنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمْ

نُعَكِّن لَّكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ

تَجْرِي مِن تَحْنِهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُو بِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا

ءَاخَرِينَ إِنَّ وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنَبَّا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ

لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَذَآ إِلَّاسِحْرٌ مُّبِينٌ ١ وَقَالُوا لَوَلَآ أُنزِلَ

عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظُرُونَ ١

€ جُعَلَ أنشأ وأبدع

د . د . پسوون به غیره فی

■قضي أجلاً

تَشْكُونَ في البعث

■قرن أمَّة

= مَكْنَاهُمْ

غزيرا كثير الصب

■قِرطاس

كالكاغد والرق ■لا يُنظُرون

■بربُهم يعدلُون العبادة كتبه وقذره

= تمقرون أو تُجْخَدُونَهُ

> = أنباءُ ما ينالهم مر العقوبات

أعطيناهم ه مذراراً

ما يُكْتُبُ فيه

لا يُمْهَلُونَ

وَلُوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسْنَهُ رَءُونَ ١٠ قُلُّ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ قُللِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَّ قُللِّهِ كُنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله الله مَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّا قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَتُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ مِّن يُصَّرَفُ عَنْدُ يَوْمَ إِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ١١ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفِهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اللهَ

لَلْبَسْنَا عليهم
 لُخَلطُنا وأشكَلْنا
 عليهم

ما يُلْبِسُونَ
 ما يَخْلِطُونَ على

أنفُسِهِم • فخاق

أخاط ، أو نزل

 گفټ
 قضنی واوجټ ؛ أ تفضلُا

> ■ فَاطِر مُبْدِع.



■ يُطْعِمُ يَرْزُقُ

■ أسلم

انقادَ لله تعالى من هذه الأمة معدرتهم أو معدرتهم أو ضلالتهم ضلاً

غابَ ■ يَفْتَوُون

يَكُذِبُون

■ أكنة
 أغطية كثيرة

= وَقُرا

صمماً وثقلاً في السُّمع

■أساطير الأولين أكاذيبهم المسطرة في كُتُبهم

> ■يْئَاوْنَ عنه يُتَبَاعْدُون عنه بأنفسِهم

• وفقهوا على الدار خستوا عليها أو غرفوها

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُشَهَادَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَىّٰ هَنَا ٱلْقُرْءَ انُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغُ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُو إِلَهُ وَحِدُ وَإِنَّني بَرِيَّ عُمَّا تُشْرِكُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْ فُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُوكَذَّبَ بِعَايَتِهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ اللهِ وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُو ٱلْيَنَ شُرَكَا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَكُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ أَنْظُرُكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَضَـلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوَّا كُلَّءَايَةِ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اْإِنْ هَذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٩ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهُلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ آنِ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ

> ن) 🌑 تفخيم الراء 🌉 فنفلة

إخفاء، ومواقع الثُنثة (حركتان)
 النفام، ومالا بِنفتد

صد ۴ حركات لزوما ♦ مد١ او او ٩ حيوازا
 مد ٩ حركات ♦ مد حركاتان

فَقَالُواْ يَلَيُنْنَا نُرَدُّ وَلَانُكَذِّب بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَا لَوُمْنِينَ (لِأَبَّ

بَلْ بَدَ الْهُمُ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا مُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ إِنَّ وَقَالُو آاِنْ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنُّ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ وَلَوْتَرَي إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبَّهُمْ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ الْبُنِي قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرُنَنَاعَلَى مَافَرَّطْنَافِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ الله وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُو وَلَلدَّا رُأُ لَا خِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ الْ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ اللَّهِ عَلَمُ إِنَّهُ لَي كُذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ يَبُّ وَلَقَدْ كُذِّ بَتْ رُسُلٌ مِن قَبَلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَنَاهُمْ نَصُّرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَنتِ ٱللَّهِ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ

زَبُهم خُبسُوا على حُكْبه تعالى • بغنة فجأة • أوزارهم ذُنُوبَهُم و خَطَاياهُمْ

■ وُقِفُوا على

شَقُّ وعَظُمُ • نَفَقاً

سَرَباً ومنْفَداً

مد ۲ حرکات لژومأ ۵ مد۲ او ۱۶ ججوازا و مدورانا مد واجب ۱ مدورات ۵ مد حرکتان اد مدرکتان ادام

المن وَإِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَعِي

نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلُمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةً وَلَوْشَاءَ

ٱللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (أَنَّ الْجَهِلِينَ (أَنَّ الْمُ



■ ما فرّطنا ما أغفلنا وتركنا مندمن

أزأيتكم
 أخبروني

= بالبأساء

الفقر ونحره • الضؤاء

السقم وخوه

■ يتضرُّ غون يتذلّلون

ويتخشعون • بأستا

غادابنا

■ بغُتهُ فجاًةً

■ مُبُلسُون

- تبسون آيسلون . أو

مُكْتَفِيهِ ن

اللهُ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونُ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ إِنَّ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلُ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ مِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَيْرِيطِيرُ بِجَنَا حَيْدِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّ طَنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم يُحْشَرُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَتِنَاصُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَتِ مَن يَشَا إِٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَآ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَنْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّا مُلَاإِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا ثُثْرِكُونَ ﴿ إِنَّا وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا إِلَىٰ أُمَمِمِن قَبْلِكَ فَأَخَذُنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَصَرَّعُونَ الله فَلُولًا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتُ قُلُوجُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَالْمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواب كُلُّشَيء

ن) 🌑 تفخيم الر

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

مرکات لژوماً ﴿ مدَّا او او اجبوازا ﴿ مدَّا او او المحبوازا ﴿ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذُنَهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبْلِسُونَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْحِلْمُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّل

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَكُمْ وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ قُلُ أَرَءَ يُتَكُمْ إِنْ أَنْكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدِنا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ قُلُلَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَ إِبْنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ إِنَّ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشُّرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الله وَلَا تَطْرُدِ ٱلنَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِالْعَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَدُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّا

 ■ ذاير القوم آخِرُهُمْ

أرأيتم
 أخبروني

■ لَصَرُّفُ نُكَرِّرُ على

أتحاء مختلفة

يَمندِفُونَ

يُغْرِضُونَ

■ أرايتكم
 أخبروني

 جَهْرَة مُعَايَنة . أو ئهاراً

بالغداة
 والغشي
 أول النهار

وآخره

فَتَنَّا
 ابْتَلِيْنَا وَامْتَحَنَّا
 يَقُصُّ الحَقُ
 يَشِمُه . أو
 يَقُولُه فيما
 يَخُكُم به
 الفاصِلِينَ
 الخاكِمينَ

وَكَذَ لِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهْتَوُلآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا أَلْيْسَ ٱللهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنْكِرِينَ آلَا اللهُ وَإِذَا جَاءَكُ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَا بِجَهَ لَةِ ثُمَّ تَابَمِ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (إِنْ وَكَذَ الكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ (اللهُ اللهُ عُرِمِينَ اللهُ اللهُ عُرِمِينَ قُلْ إِنِّي نَهُمِيتُ أَنْ أَعْبُدا لَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَنِّبُعُ أَهْوَاءَ كُمْ قَدْ صَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ اللَّهِ قُلُ إِنِّ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّ وَكَذَّبْتُم بِدَّ مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِدِي إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَصِلِانَ اللهُ قُلُلُّوْأَنَّ عِندِي مَاتَسَ تَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُبِينِي وَبَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ (١٠) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَ ۚ إِلَّاهُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبُرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَاتَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنْبِ شَبِينٍ (أَنَّ اللَّهِ عَلَيْبِ مُلِّينٍ (أَنَّ اللَّهِ عَلَيْبَ مُلِّينٍ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْبَ مُلِّينٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْبُ مُلِّينٍ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْبُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْبُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْبُ اللَّهِ عَلَيْبُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْبُ اللَّهُ عَلَيْبُ اللَّهُ عَلَيْلُمُ عَلَيْلُوسِ اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلُولِ اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلًا عَلَيْلِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلُولِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلُوا عَلَيْلُواللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَّهُ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلُولِ اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلْمِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِي اللّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلْمِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِمِ اللَّهِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِمُ اللَّهِ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَّلْمِ الْعِلْمِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْ



وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوفَّ حُكُم بِأَلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِأَلَّهُ إِنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيدِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَ جِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ إِنَّ ثُمَّ رُدُّوۤ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ هُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمُتِ ٱلْبِرِو ٱلْبَحْرِيدُ عُونَهُ يَضَرُّعَا وَخُفْيَةً لَّإِنْ أَبَحَلْنَامِنَ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ آتِ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كُرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ إِنَّ قُلْ هُوَ أَلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أُوْمِن تَحَيِّ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ ٱنْظُرْكَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ الْآ وَكُذَّبَ بِهِ قُومُكَ وَهُو ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوكِيلِ (إِنَّ لِّكُلِّ نَبَا إِمُّسْتَقُر وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ إِنَّ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَنْنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرُهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَنُ فَلَا نُقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ الْأَ

جَرْخَتُمْ
 كُسَنْتُمْ

لا يَقُرُطونَ
 لَا يَتُواتُونَ
 أو لا يُقَصِّرُونَ

تضرُّعاً
 مُمُّانِ مَالَةٍ مَا المَّانِيَةِ

مُعْلِنِينَ الضَّرَاعَةَ والتَّذُللَ

الله خفية مسررين بالدعاء

يَلْبِسَكُمْ
 يَخْلِطَكُمْ فِ

القتال • شِيَعاً •

فِرَقاً مُختَلِفَة الأهواء

 بأس بعض شِدَّةُ بعض
 في القتال

أَصَوَّفُ
 أَكَرُّرُ بأساليبَ
 مختلفة

ا غُرْتَهُم تحذعتهم وأطغمتهم بالباطل تبسك تُحْبَسَ في جهتم تَعْدِلْ كُلِّ عَدل تَفْتَدِ بكلِّ فِلَاء أيسلوا حُيسُوا في النار خويم ماء بالغر نهايةً الحرارةِ استنهزته أضلته الصور

القرب

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ شَ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱلَّغَادُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأُ وَذَكِّرْبِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتَ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَاكُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيكُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ قُلْ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَ نِنَاٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسْتَهُوتُهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى وَأُمِنْ نَالِنُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَالَّذِي إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ إِنَّ وَهُوَالَّذِي إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ الَّهُ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَبُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ وَهُوَ ٱلْحَجِيمُ ٱلْخَبِيرُ الْآلَا



■ آزرَ لقبِ والدِ إبراهيمَ

■ مَلَكُوتَ عجائبَ

جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ
 سَتَرَهُ بِظَلامِهِ

أَفَلَ
 غَابَ وغَربَ

تحتَ الأَفْقِ • بَازِغا

طَالِعاً من الأُفْقِ

 فطر أؤجد وأنشا

ا خيفاً
 ماثلاً عن
 الباطل إلى

الدِّينِ الحقِّ - خاجُهُ

خاصته

مثلطاناً
 خُجَّةُ وبُرْ هَاناً

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَل مُّبِينِ إِنَّ وَكُذَ لِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِبِينَ اللَّهِ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوكَبَّاقَالَ هَنذَارَبِّ فَلَمَّا أَفْلُقَالَ لَا أُحِبُ ٱلْأَفِلِينَ إِنَّ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغَاقَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّا لِّينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَدَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَـقَوْمِ إِنِّي بَرِي مُ مِّمَا ثُمُّركُونَ اللَّهِ إِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْإِلَى وَحَاجَّهُ قُومُهُ قَالَ أَتُكَ جُونَى فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَ إِنَّ وَلآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ = إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ إِنَّ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلَطَنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِأَلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهُ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَيِّكَ لَمُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُ مَدُونَ ﴿ إِنَّ وَتِلْكَ حُجَّتُنَاءَ اتَّيْنَهَا إِبْرَهِي مَعَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ (اللَّهُ وَوَهَبْنَالُهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ حُكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُ دَوسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَ لِكَ بَعِزَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ وَزَّكُرِيًّا وَيَحْنَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشُّ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَإِسْمَعِيلَ وَالْيُسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهُدِى بهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنَّهُ مِمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبُ وَالْمُعُوَّالْنُبُوَّةً فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَلَوُ لَآءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمَا لَّيْسُوا بِهَا بِكُفِرِينَ الله أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنْهُمُ ٱقْتَدِةً قُل لَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَمَاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴿ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيْءً قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِلِي مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِّلنَّاسَّ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُممَّا لَرُتَعَلَمُوۤا أَنْتُمْ وَلا ءَابَا وَكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١١ وَهَنَدَا كِتَبُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِثُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرى وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِدِّ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ إِنَّ وَمَنْ أَظَّلُمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِي إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلُ مَا أَنزَلُ ٱللَّهُ وَلُوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي عَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَلَيْكِكُةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمْ ٱلْيُومَ تُجَزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَلِتِهِ تَسْتَكُمِرُونَ ﴿ وَلَقَدُجِئْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَاخَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتُرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكُواْ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّعَنكُم مَّاكُنتُمْ تَزَعُمُونَ الْ

مَا قَدَرُوا الله َ
 مَا عَرَفُوا الله َ
 أو مَا عَظَمُوه

قراطیس
 أوراقاً مَكْتُوبَةً
 مُفَرَّ فَةً

خوضهم
 باطلهم

 مُبَارَك كثيرُ المنافع والفوائد

غَمَراتِ المؤتِ
 سَكُراتِهِ وشدائِدِهِ

■ الْهُونِ الْهَوَانِ

مَا خولْناكُمْ من
 مَا أَعْطَيْنَاكُمْ من
 مَتَاعِ الدُّنْيا

متاع الدنيا ا تنقطع يُنتكم تفرُق الاتصالُ

بينكم

 قَالَقُ الْحَبُ شَاقَّهُ عن النباتِ

 فَأَتْى تُؤْفَكُونَ فكيف تصرفون عن عبادتِهِ

■ فالِقُ الإصباح شاقً ظلْمَتِه عن

> بياض النهار خستباناً

غلامتني حساب للأو قات

m خضر أ

أنحضر غضأ ■ مُتَرَاكِباً

متراكما كستابل الحنطة

■ طَلْمِهَا

أُوُّل مَا يَخُرُجُ من ثمر النُّحُل

■ قِنْوَ انْ

غراجين كالعناقيد ■ دَانِيةٌ

قَريبَةٌ من المُتَنَاول

نصحه وإذراكه

• الجنّ

الشياطين حيث

أطاعُوهُم = خَرَقُوا

الحتَلَقُوا وافْتُرُوًّا

■ بَدِيغُ

مُبْدِعُ ومُخْتَرعُ

■ أنِّي يكونُ

كيفَ . أو مِن أين يكونُ

اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى النَّوَى اللَّهِ الْمَيَّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيَّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ﴿ فَأَ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكُنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَا ۚ ذَٰ لِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِهُتَدُواْ بَهَا فِي ظُلْمُنْتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الله وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِننَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّومُسْتُودَعُ قَدْفَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَابِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَامِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِنطَلِعِهَا قِنُوانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَسَبِهُ ٱنظُرُوا إِلَى ثَمرِهِ إِذَا أَثْمَرُ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَ اللَّهِ مُلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا ۗ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِعِلْمِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰعَما يَصِفُونَ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَحِبَةً وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ النَّا

الاتدركه الأنصار الاتجيط به المتجيط به بخفيظ المتوقف الكرو بالساليب الكتاب ورائد وتعلمت المرائد الكتاب الك

اغْتِدَاء وظلما جَهْد أَيْمَانِهِمْ

أَغُلَظَهَا وَأَوْكَدَهَا نَذَرُهُمْ

نَثْرُ كُهُمْ

عديابهم تَجَاوُزِهِمْ الحَدُّ بالكفر

> ا يَعْمَهُونَ يَعْمَوْنَ عن الرُّشْدِ . أو يَتَحَيَّرُونَ

ذَ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّخَاقُ كُلِّ اللَّهُ وَخَاقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَرُوهُوَيُدُرِكُ ٱلْأَبْصَرُوهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَايِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكُنَّ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ اللَّهِ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآينتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ فِنَا ٱنَّبِعْ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا إِلَهُ إِلَّا هُو وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهم بُوكِيلِ الله وَكَاللَّهُ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُواْ بِغَيْرِعِلْمِكُذَ لِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَبِن جَآءَ تَهُمْ اللَّهُ لَّيُوّْمِئُنَّ جَمَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْعَدَتُهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَهُ يُؤْمِنُوا بِهِ عَأُولَ مَن قِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهَ



خشارنا
 جَمَعْتَا

= قُبُلاً

مُقَابَلَةً . أو جماعةً جماعةً

أخرف الْقُول باطله الممود

غروراً
 خذاعاً

لِتُصُغني
 لِتُمِيلُ

• لِيقْتُرْفُوا

للكنميوا المُمّرين

الشاكين

المتر دُدِينَ

ایخٹرصوں
 ایکڈئوں

﴿ وَلُوَّأَنَّنَا نُزَّلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱلْمَكَيْكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ اللَّهِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلُوشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَايَفْتُرُونَ الله والنصفي إليه أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهُ الْفَعْيْرَاللهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِنَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقَّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ إِنَّ وَتُمَّتَكِلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْفِي وَإِن تُطِعْ أَكُثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهِ إِنَّا رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُواَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اللَّهُ الْمُهْتَدِينَ فَكُمُّواْ مِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ الْإِلَا

= ذَرُوا

يَقْتَرِفُونَ
 يَكْتَسِبُونَ
 يَفِسُقَ

نُحرُوجٌ عن

ذُلُّ وَهُوَانَّ

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرُ ٱسْعُرْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرَتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بأَهُوَآيِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْظُ هِرَا لَإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ إِنَّ وَلَا تَأْكُلُواْمِمَّا لَمُ يُذَّكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَلُسُرَكُونَ اللَّهِ أُوَمَن كَانَ مَيْ تَافَأُحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَالُهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِكُمُن مَّتُلُهُ فِي ٱلظَّلْمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْآَثِيُّ وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَا في كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرُ مُجْرِمِيهَا لِيمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ الرَّبَيُّ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَا لُواْ لَن نَّوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ

صَغَارُ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ إِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ الْنَا

أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ. سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ

حَرَجاً
 متزايِد الضّيق
 يصَعَّدُ في السماء
 يَتَكَلَّفُ صعودُها
 فلا يستطِيعُه
 الرُّجْسَ
 المذابَ أو
 الخذُلانَ



مَثْنُواكُمْ
 مأواكُمْ
 وَمُسْتَفَرُّكُمْ
 غَرُتْهُم
 غَرُتْهُم
 غَدْعَهُم

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَكُمْ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَهَذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدُّ فَصَّلْنَا ٱلْكَيْتِ لِقَوْمِ يَذُّ كُرُونَ شَيْ ﴿ لَمُهُمَّ وَارْ ٱلسَّلَمِ عِندَ رَبُّمَّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الْآَلَ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرَا لِجِنِّ قَدِ ٱسْتَكُثَّرُتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيا وَهُمُ مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَابِبَعْضِ وَبَلَغُنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِى أَجَّلْتَ لَنَاقَالَ ٱلنَّارُ مَثُو نَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّا رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ لِإِنَّ وَكُذَ لِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّامِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ يَمَعْشَرَا لِإِنِّ وَأَلَّإِ نِسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَاذًا قَالُوا شَهِدُنَاعَلَىٓ أَنفُسِنّا وَعَنَّ تَهُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهُمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَ فِرِينَ الْآلَا ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ المَّال

> ن 🌉 تفخيم افراء معندة





وَلِحُلِّ دَرَجَتُ مِّمَاعَكِمِلُواْ وَمَارَثُبُكَ بِغَلْفِلِعَمَّا يَعْمَلُونَ شَ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعَدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمَّا أَنْشَأَكُم مِن ذُرِيَّةِ قَوْمٍ ءَاخُرِينَ اللهُ إِنَّ مَا تُوعَـ دُونَ لَاتِّ وَمَا أَنتُ بِمُعْجِزِينَ إِنَّ قُلْ يَقُومِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفَلِحُ ٱلظَّلِمُونَ وَهُمَّ وَجَعَلُو لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرُثِ وَٱلْأَنْعَمِ نَصِيبً افَقَ الْوا هَ ذَا لِللهِ بزَعْمِهِ مَ وَهَ ذَا لِشُرَكَّ إِناكًّا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَى شُرَكَا يِهِمُّ ساءً مَايَحُكُمُونَ شَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِيِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَا وُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِي لَبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمُ وَلُوْشَاءَ ٱللهُ مَافَعَ لُوهُ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفَتُرُونَ اللهُ

بمعجزين
 فائتين من عذاب
 مكانتيكم
 غاية تمكُيكم
 واستطاعتكم
 ذَرَأ
 الاختراع
 الأخرث
 الأنعام
 الإبل والبقر

لِيْرْدُوهُمْ
 لِيُهْلِكُوهُمْ
 بالإغْواء
 لِيْلْبِسُوا

ليخلطوا

والغتم

يَفْتُرُونَ
 يَخْتَلِقُونَه من
 الكَذِب

=خۇ**ڭ** زرغ = **جەن** 

حِجْرٌ
 مُحَرِّمَةٌ

 مغروشات مُحتاجة للعريش،
 كالكرم ونحوه

عَيْرُ مَعْرُ وشاتِ
 مستغنية عنه

باستوائها كالنخل • أُكُلُهُ

أَنْ مُرَّهُ الذي

يُؤكل منه

خمولة
 كباراً صالِخة
 للْخمار

المجرد المجرد 10

**= فَرْشاً** صغاراً كالغنم

خُطُواتِ الشيطانِ
 طُرُقَه وآثارَهُ

وَقَالُواْ هَاذِهِ عَأَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَمُّ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ شَ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَ أَنْ لِذُكُورِنَا وَمُحَكَّرُمُ عَلَىٰ أَزْوَجِناً وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمَّ فِيهِ شُرَكَاء مُسَيَحْزِيهِمْ وَصُفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهِ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَكُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهُ قَدْضَلُوا وَمَاكَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿ هُو الَّذِي أَنشَأَ جَنَّتِ مَّعْمُ وشَتِ وَغَيْرَمَعْمُ وشَتِ وَأَلنَّحُلُ وَأَلزَّرْعَ مُغْنَلِقًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِّهَا وَغَيْرَ مُتَشَبِهُ كُلُوا مِن ثُمَرِهِ إِذَا أَثُمَرُو ءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاتُسُرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِي اللَّهِ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرُشًا كَأُنُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ وَلَاتَتَّبِعُوا خُطُوتِ ٱلشَّيْطِنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّنِ نَّ ١

ثَمَانِيَةً أَزُورَجُ مِنَ ٱلضَّاأَنِ ٱثْنَايْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزَ ٱثْنَايْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْيَانِيَ نَبِّغُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِنَ اللهُ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَايْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَايْنِ قُلْ ءَالذَّكرين حَرَّمَ أَمِر ٱلْأُنشَينِ أَمَّا ٱشْتَملَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَينِيُّ أُمْ كُنتُمْ شُهِكاءً إِذْ وَصَّنحُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيضِ لَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْر عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِ نَ اللَّهُ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْ تَدَّ أُوْدَمًا مُّسْفُوعًا أُولَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَكَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبُّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواحَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُرُ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمُ شُحُومَهُما إِلَّا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُما أَوِ ٱلْحَوَاكِ أَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَٰ لِكَ جَزَيْنَهُ م بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا

آکِل ■ مَسْفُوحاً مُهَرَاقاً ■ رجسٌ نَجِسٌ أو حَرَامٌ ■ أهل لغير الله به ذُكِرَ عند ذبحه غيرا اسمه تعالى غَيْرَ بَاغِ غير طالب للمُحَرَّم لِلَدُّة أو استثثار = وَلَا عَادِ ولامتنجاوز ما يَسُدُّ الرَّمْقَ ذي ظُفُر ما لَهُ إصبَعٌ: دابُّةً أو طيراً » الْحَوَايَا الْمُبَاعِزِ . أو المصارين

والأمعاة

■ طاعم

بَأْسُهُ
 عَذَابُهُ
 تَخُوْصُونَ
 تَخُذِبُونَ على
 الله تعالى
 أخضروا .
 أخضروا .
 يَسْرُون به
 يُسْرُون به
 الأصنام
 المُرْزَ



= الْفُواحِشَ

كبائز المعاصبي

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَحْمَةِ وَسِعَةِ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لُوْشُاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَاءَابَآ وُنَا وَلَاحَرَّمُنَا مِن شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَنَّبِعُونَ إِلّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿ اللَّهِ قُلُ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَ كُمُّ أَجْمَعِينَ ﴿ فَالْهَلُمُ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَثْهَا دُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَاذَآ فَإِن شَهِدُواْ فَكَلَ تَشْهَادُ مَعَهُمَّ وَلَاتَنَّبِعُ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَدِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَ لَآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ فَلَ تَعَالُواْ أَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَلِدِينِ إِحْسَانًا وَلَاتَقَنَّا وَلَا تَقَنُّ أُوَّا أَوْلَادَكُم مِّن إِمْلَقُ نَحْنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلَا تَقَنُّلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا لَحَقَّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ الْآَقَالَ



■ أَشْدُهُ

استحكامُ قُوْتِه ؟

بأن يَحتلِمَ

بالغَدُلِ وُسْعَهَا طَاقَتَها

صَدف عنها
 أغرض عنها

وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا إِلَّا إِلَّا عِلَا كَتُسَنَّ حَتَّى يَبْلُغَ أَشَّدَّهُ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهدِ ٱللهِ أَوْفُوا ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (اللهُ اللهُ الْعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (اللهُ وَأَنَّ هَٰذَاصِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَاتَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّلَمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ الرُّهُ أُمَّءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِلكُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِ مَ يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَهَذَا كِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارِكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الْ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئْبُ

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حوكنان)
 الغفا الغفل المقطة

مد ٦ حبركات لزوماً ﴿ مدَّ٢ او ١١ وجبوازا ﴿ مدَّ واجب٤ او ٥ حركات ﴾ مدّ حبركتسان

سيوكو الانعضاء

شيعاً
 في الضلالة
 في الضلالة
 في الضلالة
 عورة فيه
 خبيفاً
 ألباطل إلى
 الدين الحق
 عباذتي
 تزرُ

 خلائف الأرض غُلُف بغضكم بغضاً نبها
 ليتألؤكم

ليختبر كم

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَيْعِكُهُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرْتَكُنْءَ امنت مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ ٱنْنَظِرُوۤ أ إِنَّا مُنكَظِرُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْنُ هُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم عِاكَانُواْ يَفْعَلُونَ الْ مَنْ جَآءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ قُلُ إِنَّنِي هَدَّنِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ دِينَاقِيمَا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَمُعْيَايُ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْآَلُ لَاشَرِيكَ لَهُ وَبِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ الْهُ أَنْ أَلَا اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ إِنَّ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعُضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَّالُوَكُمْ

إِخْفَاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) 
 إِخْفَاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) 
 النَّاد، ومالا بِلْفَعَدُ

صد ٦ حركات لزوما ﴿ مدّ ١ او١١ و جبوازاً
 مدّ واجب٤ او ٥ حركات ﴿ مدّ حــركنـــان

فِي مَا ءَاتَكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمُ الْفِقَا



## سُورَةُ الْأَغُافِيُّ

بس ألله التمرأ رسي

المَصَ إِنَّ كِنَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ

لِنُنذِرَبِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم

مِّن رَّبِّكُمْ وَلَاتَنَبِعُواْ مِن دُونِهِ عَاقِلِيَآ ءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (١٠)

وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا فَجَآءَ هَا بَأْسُنَابِيَّتًا أَوْهُمْ قَآبِلُونَ

الله فَمَا كَانَ دَعُولِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُو إِنَّا كُنَّا

ظَالِمِينَ إِنَّ فَلَنَسْ عَلَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَلَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَلَنَّ

ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ فَلْنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَاكُنَّا غَآبِبِينَ اللَّهُ

وَالْوَزْنُ يُومَيِدُ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ زِينُهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ

ٱلْمُفْلِحُونَ إِنَّ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ فَأُولَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا

أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَايَتِنَا يَظْلِمُونَ الْآَ وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمْ

فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَامَعَيِشُ قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ (أَنَا

وَلَقَدْ خَلَقَنَ حَكُمْ ثُمَّ صَوَّرُنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَكَ بِكَةِ ٱسْجُدُوا

لِأَدَمُ فَسَجَدُوۤ الْإِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّحِدِينَ اللَّا



و تأليكا غذائنا

لَيُلاً وهم نائمُو نَ

• قَائلُونَ مستَر يحُو نَ

جعلنا لكُم مكانأ وقرارأ

مَا تَعِيشُو لَ يه وَ تُحْيَوْنَ

■ مَا مَنْعَك ما أضطر ك . أو مَا دَعَاكَ

■ الصَّاغِرينَ الأذِلَّاء المُهَانِينَ

■ أنظرني

أخرني وأمهلني

 أغويتني أضْلَلْتُنِي

 الأَقْعُدَنُ لَهُمْ لأترصدنهم

■ مَذُءو ما مَعِيباً مُخَفِّراً

■ مَدْحُوراً مطرودا مبعدا

 قۇسۇس لىما أُلْقَى فِي قَلْبَيْهِمَا

ما أرادَ

■ ؤورى سُتِرَ وأَخْفِي

■ سَوْءاتِهِمَا

غوزاتهما

= قَاسَمَهُمَا

خَلَفَ لُهِمَا قَدَلُاهُمَا

أَنْزَلَهُمَا عَنْ رُثْبَةِ الطَّاعَةِ

■ بغرور

بخذاع

طفقا

شترعا وأتحذا

يخصفان

يَلْزِ قَانِ

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْ تُكَّ قَالَ أَنَا ْخَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّادٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ (أَنَّ قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجَ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّعْدِينَ ﴿ ثَالَ قَالَ أَنظِرَ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ الله عَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِينَ اللَّهِ قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَمُمْ صِرَطَكُ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ أَنَّ أَكُوتِينَّاهُم مِنْ ابْيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُ ومَا مَّدْحُوراً لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ الْإِنَّ وَيَنَّادُمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْحَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّامِينَ (إِنَّ فَوسُوسَ لَمُمَا ٱلشَّيْطَ ثُلِيبُدِي هَمُامَا وُرِي عَنْهُمَامِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَانَهَ كُمَارَبُكُمَاعَنَ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ إِنَّ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ إِنَّ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتُ لَمُتَمَاسُوءَ تَهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَ نَهُمَارَبُّهُمَا أَلَوْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّنِينٌ إِنَّ الشَّي

قَالَارَبُّنَاظَلَمُنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ إِنا قَالَ ٱهْبِطُو بِعَضْكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ إِنَّ قَالَ فِيهَاتَحْيُوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ( عَنَيْ يَبَنِي عَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسَا نُورى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوى ذَلِكَ خَيْرُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذُّ كُرُونَ إِنَّ يَبَنِي ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطِنُ كُمَا أَخْرَجَ أَبُويَكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُ مَالِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سَوْءَ بِمِمَا إِنَّهُ يُرَكُمُ هُوُوقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَانُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أُولِيآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١ فَحِشَةً قَالُوا وَجَدُنَاعَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَنَا بِهَأْقُلُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِالْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ اللَّهِ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِأَلْقِسُطَّ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مسْجِدِ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ إِنَّ فَريقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّلَكَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِياءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ إِنَّا أنز أنا عليكم
 أعطيناكم

**■ ريشاً** لِبَاساً زينةً .

أو مَالاً • لا يَفْتِنَكُم لَا يُضِلُنُكُمُ

وَيَخْدَعُنْكُمْ

 يُنْزِعُ عنهُما يُزيلُ عنهما استلاباً

> • قبِيلُهُ جُنُودُه .

جنوده . أو ذُريته • فاحشة

فَعْلَةُ متناهيةُ

في القبح ا بالقسط

بالفسط بالعَدُل

■ أقيمُوا وُجُوهَكُمْ

ر براس توجهوا

إلى عبادتِه مستقيمين

مستفیمین مسجد

وقت سُجودٍ أو مكانِه



■ زیننگم ٹبانگم

الْفُواجش
 كبائر المعاصبي

البغي

الظلمَ والاستطالةَ على الناس

> س سُلطاناً حجة ويرهاناً

ا يَنِني عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرَفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ النَّا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الْآيَا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفُوحِشَ مَاظَهُرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَ أَلِإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلَطَ نَاوَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ﴿ الْآَثِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ الْأَلَا يَبَنِي عَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُّونَ ( وَأَلَّذِينَ الَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُّونَ الْآَثَا وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فيهَا خَلِدُونَ إِنَّ فَمَنَّ أَظُلَمُ مِمَّنِ أَفْرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِعَايَتِهِ عَأُولَيْ كَيَا لَهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئَبِ حَتَّى إِذَاجَاءَ تَهُمُ رُسُلُنَا يَتُوفَوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُ وَاعَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِنَ الْآلَا







قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أُمَدِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِكُلَّمَادَخَلَتَ أُمَّةُ لَعَنَتَ أُخْنَهَا حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَ لَهُ مُ لِأُولَ لَهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابَاضِعْفَامِنَ ٱلنَّارِقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ الْأَلِي وَقَالَتْ أُولَ هُمْ لِأُخْرَ لَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِتَايَنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَمُهُمَّ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْجِياطِ وَكَذَ لِكَ نَجْزِي ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَٰ لِكَ نَجِّزِى ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَيِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ إِنَّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَعْلَهُمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ سَالِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلِا أَنْ هَدَ سَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلَكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ عَلَيْ

■ ادًارَكُوا فيها
 تلاخقُوا في

النار • ضِعْفاً

مُضَاعَفاً يلِخ

يَدْخُلَ

• سُمُّ الْجِيَاطِ

ثُقّب الإِبْرَةِ

فِرَاشٌ ؛ أي

غَواشِ
 أُغُطِيةٌ كَاللُّحُف

أُغْطِيَةً كَاللَّحُف • وُسْعَهَا

غِلِ
 جَفْدٍ وَضِغْنِ

طاقتها

فَأَذُنَ مُؤذُنَ
 أَعْلَمَ مُعْلِمٌ

■ عَوْجَاً

المعوجة

= جِجَابٌ

خَاجِزٌ . وهو السُّورُ

الأغراف
 أغال السور

پسیماهم
 بغلامتهم

أفيضُوا
 صُبُوا . أو ٱلْقُوا

= غَرْتهُم

خذعتهم

تَسْنَاهُمُ

نَتْرُ كُهُمُ

في العذاب كالمنسيّين

وَنَادَىٰ أَصْعَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْعَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَامَا وَعَدُنَارَبُّنَاحَقًّا فَهَلُ وَجَدِيُّمُ مَّا وَعَدَرَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَدِّنُ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنَسَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِأَ لَا خِرَةِ كَفِرُونَ (فَا وَبَيْنَهُمَا جِمَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَ هُمْ وَنَادَوْا أَصْعَبَ ٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُّ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ إِنَّ ﴾ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَرُهُمْ نِلْقَآءَ أَصْعَبِ النَّارِقَالُواْرَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (إِنَّا وَنَادَى أَصْعَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَهُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسُتَكْبِرُونَ ١٩٤٥ أَهَتَوُكُو وَالَّذِينَ أَفْسَمْتُمْ لَاينَا لُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَاخُوفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزُنُونَ (أَنَّ وَنَادَى ٓ أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أُوْمِمَارِزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُو ٓ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَاعَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُ مُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيَوْمَ نَنسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَاكَ انُوا بِعَايَلِنَا يَجْحَذُونَ (أَنَّ اللَّهُ الْمَاحَانُ اللَّهُ المَاعَانُ اللَّهُ المَاعَةِ المَاعَانُ اللَّهُ المَاعَانُ اللَّهُ المَاعَانُ اللَّهُ المَاعَةِ المُعْمَادِ اللَّهُ المَّاعِنَا المُعْمَادُونَ اللَّهُ المَاعَانُ اللَّهُ المَاعَانُ اللَّهُ المَاعَانُ اللَّهُ المَاعَانُ اللَّهُ المَاعَانُ المَّاعِقَالِ المَعْمَادُ المُعْمَادُ المَعْمَادُ المَعْمَادُ المَعْمَادُ المَعْمَادُ المَعْمَادُ المُعْمَادُ المَعْمَادُ المُعْمَادُ المُعْمِعُ المُعْمَادُ المُعْمِعُ المُعْمَادُ المُعْمِعِيمُ المُعْمِعُ المُعْمَادُ المُعْمَادُ المُعْمَادُ المُعْمِعِيمُ المُعْمِعُ المُعْمَادُ المُعْمَادُ المُعْمَادُ مُعْمَادُ المُعْمَادُ المُعْمَادُ المُعْمَادُ المُعْمَادُ المُعْمَادُ المُعْمِعُ المُعْمَادُ المُعْمَادُ المُعْمَادُ المُعْمَادُ المُعْمَاعُ المُعْمِعُ المُعْمَادُ المُعْمَادُ المُعْمَادُ المُعْمَادُ المُعْمَادُ المُعْمَادُ المُعْمَادُ المُعْمَادُ المُعْمَادُ المُعْمِعُ المُعْمَادُ المُعْمِ

الله تفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الثّنة (حركتان)
 النقام - ومالا بلفظ



وَلَقَدْ جِثْنَاهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِّقُومِ يُؤْمِنُونَ (أَنَّ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْنُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَٱلَّذِيكُنَّانَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَاكَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَاكَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغَشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارِ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُوالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عَ أَلَا لَهُ ٱلْحَاقَ وَالْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِنَ شَ وَلَانْفُسِدُو فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَآدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللهِ قَريب مِن ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشِّرًا بَيُّ يَدَى رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتُ سَحَالًا ثِقَا لَاسْقَنَهُ لِبَلَدِ مَيِّتِ فَأَنزَلْنَابِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَابِهِ مِن كُلّ ٱلشَّمَرَ تِكُذَ لِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (اللهُ مَرَّتِكُ لَكُمْ تَذَكَّرُونَ (اللهُ عَلَيْكُمْ تَذَكَّرُونَ (اللهُ عَلَيْكُمْ تَذَكَّرُونَ (اللهُ عَلَيْكُمْ تَذَكُرُونَ (اللهُ عَلَيْكُمْ تَذَكَّرُونَ (اللهُ عَلَيْكُمْ تَذَكُرُونَ (اللهُ عَلَيْكُمْ تَذَكُونَ اللهُ عَلَيْكُمْ تَذَكُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ تَذَكُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ تَذَكُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلِي عَلَيْكُمُ الْعُلِي عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَ

عَاقبَتُهُ وَمَآلَ يَفْتَرُونَ يَكْذِبُونَ يُغشِي اللَّيْلَ يُغَطِّي النهارَ بالليل سريعا إيحادُ الأشباء من العَدَم التَّدْبِيرُ والتُّصَرُّ فُ = ثبارك تَنزُهُ . أو كُلَّمُ خيره وإحساله ■ تُضرُّعاً مُظهرينَ

= تَأُو بِلَهُ

أمره

الثهار

■ خثيثاً

■ الخلق

■ الأمرُ

سرّاً في قلوبكم » بُشراً

> مُبَشِّرُ ات بالغيث

■ أقَلَتْ خنلت

■ ثَفَالاً ■ مُثْقَلَةً بِالمَاءِ

 نكدا قليلاً لا خير فيو المملأ سادة القوم عمين غمني القلوب سفاهة خفة عقل

وَالْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذَنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِى خَبْثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّانَكِدًا كَذَ لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لِقُومِ يَشْكُنُ وَنَ الْمُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَفَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (أَنَّ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١ قَالَ يَ قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَلَةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ الله أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ١١ أُوعَجِبْتُمْ أَنجَآءَكُمْ ذِكْرِين رَّيِّكُمْ عَلَى رَجُل مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ ثُرِّحَمُونَ آتِنَا فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنْنِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ﴿ فَا إِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقُومِ أَعَبُدُوا اللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَأَفَلا نَنْقُونَ الله المَلا أُللِّينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرَاكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ قَالَ يَـ قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِيِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِيِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ



قوة وعِظمَ
أجسام عَذَابٌ عَذَابٌ قَابِرُ آخِرُ آخِرُ معجزة دالةً على صِدْقِ

أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّ وَأَنَا لَكُونَ نَاصِحُ أَمِينُ الْكَا أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرُ مِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ لِيُسْذِرَكُمْ وَأَذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاآءً مِنْ بَعْدِ قُومِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُ وَاءَ الآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ نُفُلِحُونَ اللهُ قَالُواْ أَجِمْتُنَا لِنَعْبُدَاللهُ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَا وُنَا فَأَنِنَا بِمَاتِعِدُ نَآإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ الله قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُمُ مِن رَّبِّكُمُ رِجُسٌ وَغَضَبُّ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَا وُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنْ فَأَنْظِرُوۤ الْإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظرينَ إِنَّ فَأَنِعَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَلِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ الله وَإِلَى تُمُودَ أَخَاهُم صَلِحًا قَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُم بِيِّنَةٌ مِن رَّبِكُمْ هَاذِهِ نَاقَةُ ٱللّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ (١٠٠٠)

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) 🌰 تفخيم الراد البغاء ، ومالا نُلغظ

مد ا\* حركات لزوسا → مد؟ او او اجبوازاً
 مد واحد ٤ او ۵ حركات → مد حبر كنسان

بقواكم
 أستكنكم وأنزلكم
 بغمة
 لا تغنوا
 لا تغنوا
 شديدا
 استكثروا
 الرّبغفة
 الرّبغفة
 الورّبغفة
 الورّبغمة
 الرّبغفة
 المسيحة
 مؤتى مُعُودا

وَاذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ نُخُلُفًا ءَ مِنْ بَعْدِعَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًافَأُذْ كُرُواْءَالاَءَ ٱللَّهِ وَلَانَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ إِنَى قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَنْ صَلِحًا مُّرْسَلٌ مِن رَّبِّهِ قَالُوۤ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ شَيُ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّوا إِنَّا بِٱلَّذِينَ ءَامَنتُم بِهِ كَفِرُونَ شَيَّ فَعَقَرُوا ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاعَنَ أَمْرِدَبِّهِ مَرُوقًا لُوا يَصَالِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَّا إِن كُنتُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآلِ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنَ لَّا يَجُبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ الن وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ مَا مِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ شَي إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاء بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ النِّ

العنابرين
 البافين في
 المقذاب
 لا تنبخشو

لا تَنْقُصُوا

صراط
 طریق

عزجاً
 مُقرجة

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمُ أَنَاسُ يَنَطَهَّ رُونَ اللهُ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ شِيًّا وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرًا فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَ تُكُم بَيْنَةُ مِّن رَّبُكُمُّ فَأُوفُوا ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَانَبَخُسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَانْفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ اصْلَحِهَا ذَالِكُمْ خَيْرًا كُمُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا نَقَعُدُوا بِكُلِّ صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيل ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ إِلَّهِ وَتَسْغُونَهَا عِوجًا وَآذَكُرُوٓ الإِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَإِنكَانَ طَآبِفَة مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةٌ لَّرْيُؤُمِنُواْ فَاصْبِرُوا حَتَّى يَعَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ بَيْنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ

و او ٢ جـوازا ﴿ وَ الْحَامَ، ومواقع الفُنَّة (حركتان) ﴿ تَفَخِيدِ الرَّالِينَ اللَّهِ الرَّالِينَ اللَّهِ الرّ ---ركتـــان ﴿ الْعَامَ، ومالاً لِلْفَظْ ﴿ الْفَالَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

سد ۲ حبرکات لژوسا ﴿ مدّ ۲ او ۱ او ۲ جبوازا
 مدّ واجب ٤ او ۵ حرکات ﴿ مدّ حسرکسسان



افتخ
 اخكم واقض
 الرّجفة

الزُّلْزَلَةُ الشَّدِيدةُ أو الصيحةُ

◄ جَاثِمينَ
 مَوْنَى قُعُوداً

لم يَغْنَوْا
 لم يُقِيمُوا ناعِمينَ

ا آسَى أَحْزَنُ

بالبائساء والطئراء
 الفقر والسنشم

الفقر والسه وتحوهما

◄ يَضَرَّعُونَ
 يَتَذَللونَ

ويلخضعون

عفرا
 راس نا

كثروا عذدا

وعُدَداً • بَهْتَةً

فُجْأَةً

اللهُ قَالَ ٱلْمَلِأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَيْبُ وَالَّذِينَءَ امَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَاْقَالَ أَوَلَوْ كُنَّاكُرِهِينَ الْآُنِيُ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُذْنَا فِي مِلَّنِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَدَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا ٓ أَن نَعُودَ فِيهَ ٓ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلُنا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَاوَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَيْحِينَ ﴿ إِنَّ وَقَالَ ٱلْمَلْأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّاكُمُ إِذَا لَّحَسِرُونَ الله فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُواْهُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ فَنُولِّي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدّ أَبْلَغَنُّكُمْ وَسَلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكُيْفَءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ إِنَّ وَمَآأَرُ سَلْنَافِي قَرْيَةِ مِن نَّبِيِّ إِلَّا أَخَذُ نَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ١ بَدُّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْمَسَّ ءَابِآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ (فَأَ)

■ تأسنًا عَذَائِنَا لُلا س مَكْرُ الله عقو بَتُهُ . أو استدراجه = لم يَهْدِ

= نطبع نختم

■ يَيَاتاً

 فظلَمُوا بها كفروا بها

وَلُوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرِيَّ ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنَحْنَاعَلَيْهِم بَرَكْتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذُنَّهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرُى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَابِيتًا وَهُمْ نَآيِمُونَ اللَّهِ أُوالمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَ أَمِنُواْ مَكَ رَاللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ الَّهِ أَوَلَمْ يَهْدِلِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْنَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١ تِلُكَ ٱلْقُرِي نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَبْالِهِا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلۡبِيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْ مِن قَبَلُ كُذَ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَ فِرِينَ إِنَّ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهُدِّو إِن وَجَدُنَا أَكْثَرُهُمْ لَفُسِقِينَ الله عُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعَدِهِم مُّوسَى بِعَايَدِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِانِهِ فَظَلَمُوا بِهَ أَفَانظُ رَكِيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَى يَنْفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الل

خقیق
 خیر و خیلیق
 طاهر
 ظاهر
 لایشك فیه
 أخر أمر
 غُمُوبَتِهِمَا
 خطیوین
 خطیوین
 خطیوین
 خوفوهم
 خوفوهم
 خوفوهم
 تخویها
 تخویها

تلقفْ تَتَلَغْ بِسُرْعَة عَا**بُكُون** يَكُذِبُونَ وَيُمَوَّهُونَ

البندون البندو

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ قَدْجِئْ نُكُم بِبِيِّنَةِ مِن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيٓ إِسْرَةِ يِلَ ﴿ فَا كَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِكَايَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِي ثُعُبَانٌ مُّ بِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَالْسَحِرُّ عَلَيْ النَّا يُرِيدُ أَن يُعْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُنُ وَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ اللَّهِ يَأْتُوك بِكُلِّ سَحِرِ عَلِيمِ اللَّهِ وَجَآءً ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُواْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنَّ ٱلْعَلِينَ إِنَّ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ فَإِنَّا قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّا أَلْقَوْ اسَحَكُووْ أَعْينَ ٱلنَّاسِ وَاسْتَرْهَ بُوهُمْ وَجَآءُ و بِسِحْرِ عَظِيمِ النَّاسِ ا وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللَّهِ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُوا صَغِرِينَ إِنَّ وَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ إِنَّ وَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ

 ناتئقم مَا تُكْرَهُ ومَا تَعِيبُ ىالجُدُو ب والقحوط

قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِ بَ إِنَّ إِنَّ مُوسَىٰ وَهَـرُونَ الْمِنَّا قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَنَذَا لَمَكُرٌ مَّكُرُّ مُّكُرُّ مُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَ أَفْسَوْفَ تَعْلَمُ نَ ﴿ الْأَقْطِعَنَّ الْأَقْطِعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ الْأَصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُ نَ (أَنَّ وَمَا نَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِّايَتِ رَبِّنَا لَمَّاجَآءَ تَنَا رَبُّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبُرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِ نَ الله وقَالَ ٱلمَكَأْمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنِهِرُونَ الْإِنَّا قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَأَصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ أَلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُتَّقِينَ مِن قَابِل أَن تَأْتِينَا وَمِن بَعْدِ مَاجِئَتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ شَيْ وَلَقَدْ أَخَذُنا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقُصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَ تِلَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (آتِا)

■ يَطَيْرُوا يتشاءموا · طَائِرُهُمْ رد ده م شومهم ■ الطُّوفَانَ الماء الكثير أو الموت الجارف الْقُمْلِ = الْقُر ادَ . أو الْقُمْلُ المغروف الرِّجْزُ الْعَذَاتُ عَا ذُكرَ من الآيات = يَنْكُثونَ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمُ ■ دُمُّرْ نَا أهلكنا وخربنا يغرشون يرتغون

من الأبنية

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُواْ لَنَاهَذِهِ وَإِن تُصِبُّمُ سَيِّئَةً يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُّ وَأَلآ إِنَّمَا طَيْرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَكِنَّ أَحُثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهُ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَافَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلطَّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتِ مُّفَصَّلَتِ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قُوْمًا تُجْرِمِينَ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَـمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَيِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَني إِسْرَاءِ بِلَ إِنَّ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنَّهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَّ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ الْآلُ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمُ كُذَّبُواْ بِعَايَـٰ نِنَاوَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِنَ شَ وَأُوۡرَثُنَا ٱلۡقَوۡمُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسۡتَضَعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَيْرِبَهِ اللَّتِي بَدِرُكْنَا فِيمَ أَوْتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَةِ يلَ بِمَاصَبُرُوا ۗ وَدَمَّ رَنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ الْآلا

وَجُوزُنَابِبَنِي إِسْرَءِ بِلَ ٱلْبَحْرَفَأَتُواْ عَلَىٰ قُوْمِ يَعَكُّفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَـمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُجَهَلُونَ الْإِنَّا إِنَّ هَنَوُلآء مُتَبِّرٌمَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَإِنَّ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ أَنْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ إِنَّ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَى تُكْثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرِفَتَمَّ مِيقَتْ رَبِّهِ ۗ أَرْبَعِينَ لَيُلَّةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـُرُونَ ٱخْلُفَنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَاتَتَّبِعُ

سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّاجَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَنِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَسِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوَّفَ تَرَيْنِي فَلَمَّا تَجَلَّى

رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ

قَالَ سُبْحَنَكَ ثُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ال

مُهُلُكٌ مُدَمَّرٌ

■ أَبْغِيكُمُ أطلُبُ لكُمْ

 يَسُومُونکُمْ يُذِيقُونَكُمْ . أو يُكلُّفُونكُمْ

> ■ يَسْتَحْيُونَ يستبقون للخدمة

■ بالاءً ابتلاء وامتحان



 تجلّی ربّه للجبل يَدا لَهُ شيء

من تور عر شه ا ذكاً

مَدْكُه كَأ مفتتا

■ صعقاً مَغْشِيّاً عليه

• سُبْحَانك تُنزيهاً لُكَ من مشابهة خلقك

 سنيل الرشد طَرِيقَ الهُدَى = سَبِيلَ الغَيّ طريق الضلال ■ خبطت بَطَلَتْ اخسنداً أَحْمَرُ من ذهب **=** نحوارٌ صوت كصوت البقر ■ سُقِطُ ف أيديهم تدموا أشد التُدُم

قَالَ يَكُمُوسَى إِنِّ ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَكِ بِي وَبِكُلُمِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ وَكُنْمِنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةِ وَأَمُرْقَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُو دَارَ ٱلْفَسِقِينَ إِنْ سَأَصِرِفُ عَنْ ءَايَتِي ٱلَّذِينَ يَتَكُبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُا كُلَّءَايَةِ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرُواْ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرُواْ سَكِيلَ ٱلْغَيِّيَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كُذَّبُواْبِعَايَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَدِينَا وَلِقَ آءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّامَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيَّهِمْ عِجْلَاجَسَدَا لَّهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سكبيلاً ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُوا ظَلِمِينَ ١ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ طَ فِت أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْضَلُّواْ قَالُواْ لَهِ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ إِنَّا

• مدّ ۱ حركات ازوماً • مدّ ۱ او ۱ و ۱ جوازا
 • مدّ واجدٍ ٤ او ٥ حركات • مدّ حسركنسان

أسفا شديد الغضب شديد الغضب الغضب أمرية الغضب أمرية العجل المتثبث العجل الرُّ فَوْلَهُ اللَّهُ وَلَمُ الرُّ وَوَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ أَلَّ اللَّهُ وَلَهُ أَلَّ اللَّهُ وَلَهُ أَلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ا فَتَنْتُكُ مِحْنَتُكَ وابتلاءُك

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِ البَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَرِيكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَأُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقَنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظُّلِمِنَ إِنَّ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَافِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَهُمْ غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّهُ فِي ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنيا وَكُذَ لِكَ بَعْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّ اتِ ثُعَّ تَابُواْمِنُ بِعَدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِمُّ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهُمْ يَرْهَبُونَ الْآَفِي وَاخْنَارَ مُوسَىٰ قُومَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَنِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنْهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّى أَتُهْلِكُنَا عِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآَّهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَآرْحَمُنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَلِفِرِينَ الْهِا

ال) فتفخيم الراء شقلة صد ٦ حركات ازوما ﴿ مدًّا او١٤ ٢ جـوازاً
 مدُ واجب ١٤ (٥ حركات ﴿ مدْ حــركنــــان /



مُدنا إلَيْك
 أَيْنَا ورجَعْنا
 إلَيْك

إصرفم أعدام على القيام إلى القيام القي

بأعمالٍ ثِفَالِ • الأغْلالَ

التُكالِيفَ الشَّاقَّةُ في التوراة

عَزُرُوهُ
 وَقُرُوهُ وَعَظَمُوهُ

و به یَقدلُو نَ د به یَقدلُو نَ

بَالْحَقَّ يَحُكُمُون فيما بَيْنَهُمْ

﴿ وَاحْتُبُ لَنَافِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءً ورَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُنُهُمَ اللَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْهَ وَٱلَّذِينَ هُم بِاَينِنَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأَمِّ ٱلَّذِي يَجِدُونَ أَ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا لَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِوَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنزلَ مَعَهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّاهُو يُحْي وَيُمِيثُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأَمِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ١ وَمِن قُوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهُدُونَ بِأَلْحَقَّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿ أَنَّا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

> فغضم الراء ش قلقلة

إخفاء، ومواقع العنة (مركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

عد ٦ حركات لروماً ♦ مدّ١ او ١٤ و ٢ جـوازا
 مدّ واجب٤ او ٥ حركات ۞ عد حــركنـــان

وَقَطَّعْنَهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَّا وَأَوْحَيْنَ إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَالُهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْكِجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَأَ قَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ وَظُلَّلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْغَمَمُ وَأَنزَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوَى حَكُلُواْ مِن طَيِّبُتِ مَارَزَفَّنَ كُمَّ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُو اللهُ الْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةً وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّكَ انَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيَّتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنْهُمْ قَوْلًاغَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسْعَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعُدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَا أَتِيهِمُ حِيتَ انْهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَطَّعْنَاهُمْ . أو ضَيْرْنَاهُمْ . أو صَيْرْنَاهُمْ . أو جماعات ؟ حماعات ؟ في العرب في العرب الْفَخِرَتْ الْفَخِرَتْ عَيْنَهُمْ الخاصّة عَيْنَهُمْ الخاصّة المُغْمَامُ السِّحَابُ الأَبْيَضَ الرَّقِيقَ المُؤْمِنُ المُغْمَامُ المُغْمَامُ الرَّقِيقَ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ الرَّقِيقَ الرَّقِيقَ المُؤْمِنُ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنُ المُؤْمِنِ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنُ المُؤْمِ المُؤْمِنُ المُومِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِ المُؤْمِنُ المُؤْمِ المُؤْمِنُ المُؤْمِ المُؤْمِنُ المُعْمِنِ ال

مادُةً صَمْخِيَةً حُلُوةً كَالْمَسَلِ السَّلُوى الطَّائرَ المعروفَ

بالسُّمانى - جطَّة مَسْأَلُتُنَا خطَ ذُنُوبِنَا عَنَّا ذُنُوبِنَا عَنَّا

دنوینا . • ر**جُزاً** عَذَاباً

 خاضرة البخر قريئة منه

يَعْدُونَ
 يَعْتَدُونَ بالصَّيدِ
 الحُرَّم

شُرِّعاً
 ظاهِرةُ عَلَى
 مُعالد

وَجْهِ المَاءِ

لا يَسْبِتُونَ

لا يُراعُون أمرَ السَّبْت

نبلوهم
 نمتجنهم
 وختبرهم
 بالشدة

من ٦ حركات ازوماً ۞ مد٢ او\$او ٢ جوازاً ﴿ مَدُ وَاجِبِ } او ه مركات ۞ مد حسركتسان

■ مَعْلِدُةً للاعتذار والتنصل من الذئب ■ بَئِيسِ شديد وجيع ■ غَتُوا استكبروا واستغصوا ■ خاستين أذِلَّاء مُبْعَدِينَ كالكلاب ■ تأذُن أعْلَمُ أو غزم . أو قضي نسومهم يُذيقهم = بَلَوْنَاهُمُ امتخناهم واختبر ناهم = خلف بَدَلُ سُوء = غَرَضَ هَذَا الأذني خطام هذه الدنيا = دُرَسُوا

قرؤوا

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهَلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابَاشَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الْأَلَا فَلَمَّانَسُواْ مَاذُكِرُواْ بِهِ عَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ النَّهُ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نَهُوا عَنَّهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِءِينَ الله وَإِذْ تَأَذُّ كَ رَبُّكَ لَيْبَعَثُنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَقَطَّعْنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَما مِّنَّهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلُونَهُم بِأَلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيْءَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الْإِنَّا فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَنَ صَهَذَا ٱلْأَدَنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُلْنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثُلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَٱلْمُصْلِحِينَ الْآلِ

نتقنا الجَبلَ
 قلعناه وَرَفعناه

عَمَامَةٌ أوْ
 سَقِيفَةٌ تُظِلُ

فائسلخ منها
 خَرْجُ منها

بكُفْرِه بها • الغاوينَ

الضَّالِّينَ الضَّالِّينَ الحُلْلَة

إلى الأرض رَكَنَ إلى الدُّنْيَا

وَرُضِيَ بها تخمِلُ عليه تشدُدُ عليه

وَ تَزْجُرُهُ

يَلْهَثُ
 يُخْرِجُ لِسَائةُ
 بالنَّفسِ
 الشديد

﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةً وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعُ مِمْ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدُنْآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَذَا غَنِفِلِينَ الَّهِ الْوَلْقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرِكُ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنَ بَعَدِهِمْ أَفَهُلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ إِنَّ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ المُن وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبِعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ اللَّهِ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ فَمَثَلُهُ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْتَ تُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّ لِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا فَأُ قُصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ شِي سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاينِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١٩٠٥ مَن يَهْدِاللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهُ تَدِئُ وَمَن يُضَلِلُ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهِ

= ذَرَأَنا

■ يُلجِدُون يَمِيلُونَ

ويَنْخَرِفُونَ عن الخقّ به يَعْدِلُون

بالحَقِّ يَحكُمُونَ فِيما

ينَهُم سَنَسْتَلْرِجُهُمْ سَنُفَرُّبُهم للهلاك

= أُمْلِي لَهُمْ

أمهائهم • جنّة

جُنُونِ کا يَزْعُمُون

■طُغيانِهم تجاوزِهم الحدُّ في الكفر

المَّهُونَ يَعْمُونَ يَعْمُونَ يَعْمُونَ

غَنِ الرُّشُٰدِ أُو يَتَخَيِّرُونَ

اَیُّانَ مُرْسَاهَا متی إِنْبَاتُها ووُقوعُها

بالإنعام والإمهال

خَلَقْنَا وِأَوْجُدُنا

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسَ لَهُمْ قُلُوبُ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَيْبِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَيْبِكَ هُمُ ٱلْعَنفِلُونَ الْآلِ وَ لِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَى فَأَدْعُوهُ بِمَ أَوَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَلَيِهِ سَيُجْزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُ نَ شَ وَٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِعَايَٰنِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ وَنَ اللَّهُ وَأُمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ إِنَّ أُولَمْ يَنْفَكُّرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّينَ فَ أَوْلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرِبَ أَجُلُهُمْ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بِعَدَهُ يُؤْمِنُونَ الْأَنْ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِي لَهُ وَيُذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ شَيْ يَسْتُلُونَكُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسَعًا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَيِّ لَا يُجَلِّهَا لِوَقِّنْهَا إِلَّاهُو ثَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّك حَفِيٌّ عَنَّهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندُ ٱللَّهِ وَلَكِئَّا أَكْثَرَٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

لا يُجلّيها
 لا يُظهرُ مِا ولا
 يَكْشِفُ عَنْهَا
 فَقُلْتُ
 عَظَمَتْ لِشِيدَتِهَا
 خَطْمَتْ لِشِيدَتِهَا
 خَطْمَتْ لِشِيدَتِهَا
 خَطْمَةً عنها
 غالِمٌ جها

إخفاء، ومواقع الغَنّة (حركتان)
 الغام، ومالا بُلغت

ه مد ۳ حركات لزومياً ﴿ مدَّا او الوجوازا مدّ واجب ٤ او صحركات ﴿ مدْ حسركتسان

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثَّرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوءُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقُومِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ هُواً لَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتُ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَاصَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكرينَ اللَّهُ فَلَمَّا ءَاتَنَهُمَاصِلِحًا جَعَلَا لَهُ، شُرَكًاءَ فِيمَاءَاتَنَهُمَا فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخَلُّقُ شَيْءًا وَهُمُ يُخُلَقُونَ الله وَلَايستَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الله الله وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوّاءٌ عَلَيْكُو أَدَعُوتُمُوهُمْ أُمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ النَّالَ أَلَهُمْ أَرْجُلْ يَمْشُونَ بِهَا آَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْرَلَهُمْ أَعْيُنْ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتْ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ الدَّعُوا شُرَكاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ (وَأَنَا)



تخشاها
 دختاها

■ فَمَرُّثَ بِه

فاستتمرَّتُ به بِغَيْرِ

مَشْنَقَةٍ • أَثْقَلَتْ

صَارَتْ ذاتَ ثِقْلِ

**■ صالحاً** بشراً سویاً مان

فَلا تُنظِرُونِ
 فَلا تُشهلُون

• لا يُنصرُونَ ببصائر قلوبهم = خُذِ الْعَفْوَ مَا تَيسَّرَ من أخلاق النّاس وأمر بالغزف المعروف محسئة في الشرع ■يَنزَغَنُك يُصِيبَنُكُ أُو يَصْر فَنَك ■نَزُغُ وَسُوْسَةٌ أُوصِارِفُ =طائف وَسُوسَةٌ ما ■يَمُدُونهُمُ تُعَاوِنُهُم الشياطينُ بالإغواء ■لا يُقصرُون لا يَكُفُونَ عن إغواتهم ■ اجتيتها المحترعتهامن عندك ■ تَضَرُّ عَأَ مُظْهِراً الضراعة والذُّلَّة = حيفة خَدُو فأ ■بالفُدُوِّ والآصال أؤائل النَّهَار وأواخِره . أو كلِّ وقت ■يَسْجُدُون يخضعون ويعبدون

إِنَّ وَلِيِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِنَابُ وَهُوَيْتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِنَّا وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللَّهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايسَمَعُوا اللَّهُ اللَّهُ مُعَالًا يستمعُوا وَتَرَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ الْمِنْ خُذِ ٱلْعَفُووَأَمْنَ مِ ٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ الْآلِيُ وَإِمَّا يَنزَعُنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَرْغُ فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَيِّفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطِنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ إِنَّ وَإِخْوَنَهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَايُقُصِرُونَ إِنَّ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِئَايَةٍ قَالُواْ لُؤلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَّبِّي هَـٰذَابصَ إِرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ شِنَّ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١ وَأَذَكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ الْآَيُ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَر بِّلْك لَايسَتَكْبِرُونَ عَنْعِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسَجُدُونَ اللهِ



## سيورة الانفيال

الله الرَّمْوالرَّحِيمِ

يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِن كُنتُم مُوْمِنِينَ إِنَّ إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قَلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ إِنَّ أُولَيِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَمَّهُ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ﴿ كُمَا أَخْرَجُكُ رَبُّكُ مِنْ بَيْتِكَ بِأَلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ (اللهُ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعُدَمَانَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ إِنَّ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُورُ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَٱلْكَفِرِينَ الْ الْمُعِقَّ ٱلْحَقَّ وَبُيْطِلُ ٱلْبَطِلُ وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُجُرِمُونَ اللهُ



■ الأنفال الغنائم = وَ جِلْتُ خَافَتُ وفزغث يَتَوَ كُلُون يَقْتَمِدُون = ذَاتِ الشُّو كَةِ ذاتِ السُّلاح والقوَّة . وهي النقير

■ دَابِرَ الْكَافِرِينَ آخِرَهُمُ



■ مُرْدِفِينَ مُتْبِعاً بَعْضُهُمْ بُقْضاً آخرَ منهم يُفشُكُم النَّعاسَ يجعله غاشيا عليكم كالغطاء = أمَنَةً أمنا وتقوية رجز الشيطان وسؤسته ■ لِيُربطُ يَشُدُ و يَقُونَى الرُّغبَ الخوف والفَزَعَ ■ بَنَانِ أصابغ . أو مُفَاصِلَ = شاقوا تحالَفُوا وَعَادُوا [à=] ■ وء متجهين ئخۇ كم لِقِتَالِكم مُتَخَرِّ فَأَ لَقَتَالَ مُظْهِراً الانهزامُ خِدْعَةً مُتَخَيِّزاً إلى فِئةٍ متضمأ إليها ليُقَاتِلُ العَدُوِّ معها ا بَاءَ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَيِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَكَ عَلَمْ مُرْدِفِينَ إِنَّ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَن يِزُحَكُمُ إِنَّ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنَّهُ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَعَنَكُورِجْزَ ٱلشَّيْطَنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ اللَّ إِذْ يُوجِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْ كَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبِتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلَقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعَبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بِنَانٍ إِنَّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفرينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ يَا يَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَا فَلَا تُولُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ (إِنَّ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَ بِذِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةِ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبِ مِن ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

زجع

لِيُشْلِي المؤمنين
 لَيْنُومَ عَلَيْهِمْ
 مُوهِنُ
 مُضْعِفُ
 تَسْتَقْبِحُوا
 تَطْلُبُوا النَّصْرَ
 لِأَهْدَى
 الفِئتَيْن



فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبِلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلآءً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكُفرِينَ الله إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُعْنِي عَنكُمُ فِتَتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كَثْرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِدِينَ (إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تُولُّواْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ١ وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَاوَهُمُ لَايسَمَعُونَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَكُوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا تُسْمَعَهُمَّ اللَّهُ عِيمَ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ خَيْرًا لَّا تُسْمَعَهُمَّ وَلَوْأَسْمَعُهُمْ لَتُولُواْ وَهُم مُعْرضُونَ شَي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُعْشَرُونَ ١ وَأَتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ (اللهُ مَنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شكدِيدُ ٱلْعِقَابِ

الناسُ
الناسُ
الناسُ
الناسُ
المَرْعة
المُوراَ أو
المَجَاةُ مِمًا
المُخَافُونَ
الْمُؤلِدُوكَ الوَاق
الْمُؤلِدُوكَ الوَاق
الْمُؤلِدُوكَ الوَّاق
المَافِيرُ الأَوْلِينَ
المُسطورةُ

في كتُبهم

و يتخطَّفُكم

وَٱذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَ كُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا يَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الله واعلموا أنها أمولكم وأولدكم فتند وأن الله عِندَهُ وَأَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنْقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَلَ لَّكُمْ فُرْقَالْنَاوَيُكَفِّرْعَنَكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ (أَنَّ وَإِذْ يَمْكُرُبِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشِتُوكَ أَوْيَقَ تُلُوكَ أَوْيُخَ رِجُوكٌ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْراً لَمُكرِينَ شَي وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَامِثْلَ هَنذَا إِنْ هَنْ آإِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُو ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَّاءِ أُوِٱتْتِنَابِعَذَابِأَلِيمِ (أَنَّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٢٦)

مُكَاءُ وتصادِيةً
 وتصادِيةً
 وتصادِيةً
 خسرة
 ندماً وتأسّفاً
 فير كمه
 فيضم بعضنه
 إلى بعض
 إنتة

شرك

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُواْ أَوْلِياءَهُ وَإِنْ أَوْلِياقُهُ وَإِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَحْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَاكَانَ صَلَا ثُهُمْ عِندَ ٱلْبِيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُ فَ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ لِيصُدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُحَسَّرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَ الَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَعْمَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيْرَكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ في جَهَنَّمَ أُولَتِهِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهُ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْلَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَقَائِلُوهُمْ حَيًّى لَاتَكُونَ فِتُنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِن ٱنتَهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِ رُّ الْآيَا وَإِن تَوَلُّواْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ مَوْلَكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ١

> نفخيم الراء م تانية

إشفاء، ومواقع الفُنَّة (حركتان)
 ادغاد، عمالا بنفشا

و مدلا او عاو ٦ جوازا

ه مد ۱ حدرگات لزوما ۵۰ مد۱ اوغاو ۱ جدوارا مدُ واجب ۶ او ۵ حرکات ⊚ مدُ حــرکنـــان



يوم الفُرقان
 يوم بدر
 بالعُدوة
 خافة الوادي
 وضعَيْتِهِ
 قفشائشم
 جَبْئتُمْ عَن

القِتَالِ

﴿ وَأَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِدِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِتَمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِإِن كُنتُمْ عَامَنتُم بِأَللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَاعَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّا إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَاوَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَالرَّحُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَتُّمْ لَا خَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَالِي وَلَكِن لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهُ لَسَمِيعُ عَلِيدٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْأَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْر وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١ يُريكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُ رُونِ إِنَّا يَهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُ نَ اللَّهُ اللَّهُ كَالْحُمْ نُفْلِحُ نَ



وَأَطِيعُواْ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِينَ (إِنَّا وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِيكِرِهِم بَطَرَا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللَّهِ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ \* مِّنكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَكَفُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ غَرَّهُ وَلَاءٍ دِينُهُمْ وَمَن يَتُوكَ لَعَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ عَنِي يَزُّحَكِيمٌ اللَّهُ عَن يِزُّحَكِيمٌ اللَّهُ وَلُوْتَرَى إِذْ يَتُوفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَ رَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (فَ) ذَاكَ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِّلْعَبِيدِ (أَنَّ)

جار لکم مُجِيرٌ ومُعِينٌ لکم نکص عَلَى عَقِيئِهِ وَلَّى مُدْبِراً

 وتڈھٰب ریخگم ئتلاشی

قُوْتُكُمْ وَدُوْلَتُكُمْ

طُغْيَاناً أو فخراً

كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِعَايَتِٱللَّهِ

فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (إِنَّ اللَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (إِنَّ اللَّهُ عَالِي اللَّهُ عَالِي اللَّهُ الل

المُعْقَفَعُمُ اللهِ تَظُفَرُ نَّ بِهِمْ ا فَشَرَّدُ بِهِمْ فَفَرُقُ وَخَوَف (+81 قَانبذُ إليهمُ فاطرخ إليهم عهذهم علی سواء غلى اسْتِوَاء في العِلْم بِنَيْدِهِ = سَبَقُوا خلصوا ونجوا من الْعَذَاب وباط الخيل خبسها في سبيل الله ■ جَنْحُوا للسُّلُم مَالُوا للمسالَمة والمصالخة

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قُوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ آُنَّ كَالِّهِ مَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا طَلِمِينَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْحِلْمُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِ عِندَاللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ عَهَدتٌ مِنْهُمْ ثُمُّ يَنقُضُونَ عَهَدَهُمْ فِي كُلِّمَ إِنَّ اللَّذِينَ عَهَدَهُمْ فِي كُلِّمَ إِن وَهُمْ لَايَنَّقُونَ اللَّهِ فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ إِنَّا تَغَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَالْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابِنِينَ ﴿ وَلَا يَعْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَا يُعْجِزُونَ ﴿ وَا وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِ بُونَ بِهِ عَدُو ٱللهِ وَعَدُو كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَانْعُلْمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَاتُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفُّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظُلُمُونَ ١ ١٩ هُ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوكُّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ



خسبك الله
 كافيك
 أمورك
 خرض
 المؤمنين
 المؤمنين
 إيالغ في خنهم
 يُنابغ في القنل
 يُنابغ في القنل
 يُنابغ في القنل
 إبائد في القنل
 بأخيذ كم

وَإِن يُرِيدُوا أَن يَغْدُعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّدُكَ بنصره وبالمُؤمنين ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِمْ لَوَأَنفَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَنِيزُ مَكِمُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ حَسْبُك ٱللهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِ نَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُلُ مِنكُمْ عِشْرُونَ صَعِبُونَ يَغْلِبُوا مِانْنَانُ وَإِن يَكُنُ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِّائَةً يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمُ مَقَوْم لَّا يَفْقَهُ و اللَّهِ اللَّهِ الْأَيْفَقَهُ و اللَّهِ اللَّهِ الْأَيْفَقَهُ و اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْأَيْفَقَهُ و اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا ا ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّانَةٌ صَابِرَة يَغُلِبُوا مِانْنَيْنَ وَإِن يَكُلُ مِن كُمُ أَلْف يَغُلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّبِينَ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسَّرَىٰ حَتَّى يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُربيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِمٌ ١٠ اللَّهُ الْوَلَا كِنْبِمِنَ ٱللَّهِ سَبِقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيِّبًا وَتَقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُور رَّحِمُّ اللَّهُ

الأرخام القرابات

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّن ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌرَّحِ مُرُ إِنَّ وَإِن يُربِدُوا خِيَانَكَ فَقَدُ خَانُوا ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِمُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَّنَصَرُوا أَولَتِهِكَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّاعَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ ءُبَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتَنَةُ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِرُ إِنَّ وَ لَّذِينَ عَامَنُوا وَهَاجِرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَّنَصَرُوا أَو لَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَكُمْ مَّغْفِرَةً وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِ بَعَدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمْ فَأَ لِيَهِكَ مِنكُمْ وَأَلْوا ٱلْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ ال

## المُونِينَ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤمِدِينِ الْمُؤمِدِي الْمُؤمِ

بَراءَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَد شُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿

فَسِيحُواْ فِي ٱلْآرْضِ أَرْبِعَةَ أَشْهُرِ وَآعَلَمُواْ أَنَّكُمْ عَيْرُمُعْجِزِي

اللهِ وَأَنَّ اللهَ مُغْزِى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَذَنْ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

ورَسُولُهُ فَإِن تُبَيِّمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ

أَنَّكُمْ غَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ ٱلِّهِ

اللهُ اللَّذِينَ عَهَد تُهُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ

شَيَّا وَلَمْ يُظْ هِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهَدَهُ إِلَىٰ

مُدَّتِهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُو ٱلْمُورُمُ

فَأَقَنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدِتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحَصُرُوهُمْ

وَأَقَّعُدُوا لَهُمْ كُلُّ مَنْ صَدِّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَاةَ

وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوْ مَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

وَإِنْ أَحَدُّمِن ٱلْمُشْرِكِين ٱسْتَجَارِكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ

كُلُّمُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ١

المخفاء، ومواقع الغَنَّة (حركتان) المخدم الفنَّة (حركتان) المغلم، ومالا بلغظ

صداً ٢ حركات لزوماً ﴿ مدُ١/ او ١٤ حجوازاً
 مدُ واجب٤ او ٥ حركات ﴿ مدَ حسركنسان



براءة

تَبَرُّؤٌ وَتَبَاعُدُ

- عير معجزي الله

غيرُ فائتينَ من عذابه

بالْهَرْبِ

■ ادان اعْلامٌ وإيذَانٌ

أَمْ يُظَاهِرُوا

لَم يُعَاوِنُوا السَّلَةِ

> الأشهر الْقَضَتُ

ومَضَتْ • الحَصُرُوهُمْ ضَيَقُوا عليهم

■ مَوْصَدِ طريق وَمَمرُّ فما استقائوا
 فما أقائوا
 على العهد
 غَلِيْكُمْ
 غَلِيْكُمْ
 يَظْهُرُوا بِكِم
 قُرَابَةً .
 قُرَابَةً .
 قَرَابَةً .
 قَرَابَةً .
 قَدِمْقَةً

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِن دَاللَّهِ وَعِن دَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِرْفَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كِيْفُ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَايَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُوا هِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَحْتُرُهُمْ فَسِقُونَ اللَّهُ الشَّمَرُواْ بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (إِنَّ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ فَإِخُوانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الْإِنَّ وَإِن َّنَكُثُوا اللهِ أَيْمَنَهُم مِنَ بَعْدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَيْلُواْ أَيِّمَةُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُهُ وَحَيْمُ أُوَّلُ مَرَّةً أَتَخْشُونَهُمْ فَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ إِنَّا

■ غَيْظَ قلوبهم عضبها الشديد وأصحاب سرً ■ خبطت بَطَلَتْ سِقَايَةُ الْحَاجُ سقى الخجيج الماء

المحكومية المجازب المجازب

■ وَلِجَةً بطَائة

قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَخْزِهِمْ وَيَضْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشُّفِ صُدُورَ قَوْمِ شُؤْمِنِينَ ﴿ وَيُدَدِّهِبَ غَيْظُ قُلُوبِهِم وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِمْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُ إِنَ اللَّهُ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مُسَجِدُ اللهِ شَهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم إِلْكُفْر أَوْلَيْكَ حَطِتُ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدُ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعُسَى أُولَيْهِكَأُن يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ لَايَسْتَوُنَ عِندَ ٱللهِ وَٱللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ الْآَنِيُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَاللَّهِ وَأَولَتِ كَهُمُ ٱلْفَامِرُونَ ﴿ إِنَّا



= استَخبُوا اختارُوا اقْتَرُ فَتُمُوهَا اكتسبتموها = كَسَادُهَا بُوارُهَا

= فَتَرَبُّصُوا فانتظروا

■ بما رُحُبَتْ مع سعتها

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْ مَةِ مِّنْهُ وَرِضُوَ نِ وَجَنَّتِ لَأَمْ فِيهَا نَعِيمُ مُنْقِعُ إِنَّ خَلِدِينَ فِيهَ أَبِدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِمٌ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَتَّخِذُوٓاءَابَاءَكُمُ وَإِخُوانَكُمْ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولُنَّهُم مِّنكُمْ فَأَ ﴿ لَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ ثَنَّ قُلْإِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمْ وَأَبْنَ آؤُكُمْ وَإِنْ الْحُصْمَ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزُو جُكُمْ وَعَشِيرَتُكُو وَأَمْوَالُ أَقْتَرُفْتُمُوهَا وَتِجَدَرُةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضُونَهُ آ أَحَبُ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبُّصُواْ حَتَّى يَأْتِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقُومُ ٱلْفُسِقِينَ ١ اللهُ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مُوَاطِنَ كَثِيرة ويوم حُنينٍ إِذْ أَعْجِبَتْكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَلْمُ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ إِنَّ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّرْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْكَفِرِينَ شَ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُّ فَلَا يَقَ رَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ اللَّهِ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِأَلْيَوْمِ أَلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُولُ ٱلْكِتَبَحَقُّ يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوَهُمْ صَغِزُونَ الله وقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرًا بَنُ ٱللهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصِ رَى ٱلْمَسِيحُ ٱبنُ ٱللَّهِ ذَلِكَ قُولُهُم بِأَفُوهِ لِمَ يُضَ هِنُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَالَا لَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّكُ يُؤْفَكُونَ إِنَّ ٱلَّهَٰ أُنَّكُ ذُوا أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ أَبَامِن دُونِ ٱللهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمُ وَمَا أَمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَا هَا وَحِداً

■ نَجُسُ شيء قَلِرٌ . أو خبيث = غَيْلَةً = فقرأ

■ الجزية الخراج المقدَّرَ على رؤوسهم

■ صَاغِرُونَ منقادون

■ يُضاهِمُون يُشَابِهُونَ

 أنَّى يُؤْفَكُونَ كَيْفَ يُصْرُفُونَ عن الحقّ

 أخبارهم عُلْمَاء الْيَهُودِ

> رُمْبَاتَهُمُ النسكي النُّصَارَي

صد ۲ حسرکات لزوما ● مد۲ او ۱۶ جبوازا مد او ۱۶ بستان المناه مد واجب المناه المناه (حرکتان)
 مد واجب ۶ او محرکات الله مد حسرکتسان المناه ا

لَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَ سُبُحَننُهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

و لِيُطْهِرُهُ لِيُعْلِيَهُ والْقَيْمُ



يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُوا هِهِمْ وَيَأْبِ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْكرِهُ ٱلْكَفِرُونَ اللَّهُ هُو ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُ كَيْ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهُ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا في سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم يُعَمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمُ فَتُكُوك بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ مَا الْحَنْزَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَاكُنتُمْ تَكْنِزُونَ وَتُكَا إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَاتُهُ حُرُمٌ ذَلِكَ ٱلدِينُ ٱلْقِيدَمُ فَالا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ النَّا

ن) فقيم الراء فلقلة

صد ٦ حسركات لزوما ● مد٦ أو ١٤ ٩ جـوازاً
 مد واجب٤ أو ٥ حركات ● مد حــركتـــان

النّسييءُ تأخِيرُ حُرْمَةِ تأخِيرُ حُرْمَةِ آخِيرُ حُرْمَةِ آخِيرُ حُرْمَةِ آخِيرُ حُرْمَةِ يَلِي الْحَرْبُوا لِيُوافِقُوا الْخُرُجُوا الْخُرُجُوا الْخُرُجُوا الْمَائِمُ مُوا تَبَاطَأَتُمْ تَبَاطَأَتُمْ تَبَاطَأَتُمْ تَبَاطَأَتُمْ تَبَاطَأَتُمْ الْمَائِمُ الْمَائِمُ مُوا الْمَائِمُ الْمِلْمِ الْمَائِمُ الْمِلْمِي الْمَائِمُ الْمِلْمِي الْمَائِمُ الْ

إِنَّ مَا ٱلنَّسِيءُ زِيادَةً فِي ٱلْكُ فَرَّيْضَكُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُجِلُّونَ لَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ لُهُ عَامًا لِيُواطِئُوا عِدَّةً مَاحَرَّمَ اللهُ فَيْحِلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُ مُسْوَءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرِ مَا ٱلَّذِينَ اللَّهُ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمُ إِذَاقِيلَ لَكُواْنِفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّا قَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُم بِالْحَيْرِةِ ٱلدُّنْيَامِنِ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتُ عُ ٱلْحَيْدِةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ اللَّ إِلَّانَفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيء قَدِيرُ إِنَّ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱلنَّنيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَعُولُ لِصَحِبِهِ الْاتَحْدِزُنْ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا فَأَنْ زَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودِ لَّمْ تَرُوْهَا وَجَعَكُ لَكَ لِمَاةُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسَّفَالِيُّ وَكَلِمَةُ اللهِ هِي ٱلْعُلْيَ أُو اللهُ عَن يرزُ حَكِم مُ اللهُ اللهُ عَن يرزُ حَكِم مُ اللهُ

نفخیم الراء
 فلفلة

إخفاء، ومواقع الغَنَة احركتان؛
 الغام، ومالا بلفظ

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَيْقَ اللَّاوَجَ لِهِ دُواْ بِأَمْوَ لِحُمْ وَأَنفُسِكُمُ في سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرًا كُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَّعُوكَ وَلَكِنَ بِعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَو أَسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١ عَفَا ٱللَّهُ عَنكِ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مُحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَذِبِينَ شَيْ لَايَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ الْمُنَّقِينَ ١ إِنَّمَا يَسْتَعْذِ نُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَثَرُدُونَ ﴿ فَي وَلُوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَن حَرِهَ ٱللهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ القَّعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ اللَّهِ لَوْخَرَجُواْ فِيكُمْ مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالًا وَلا وَضَعُواْ خِلَالُكُمْ يَبْغُونَكُمْ

الخرزن

= خيّالاً =

خِفَافاً وثِقَالاً
 عَلَى أَيَّة

خَالَةِ كُنْتُم \* غَرْضاً قريباً مغْنَماً سهلَ

المأخّدِ • سفَراً قاصِداً

مُتَوَسَّطاً بين الْقَريب والْبَعِيدِ

الشُقةُ التي الْمُسَافَةُ التي تُقطع بمشقة

انبغاثهم
 نهوضهم

لِلْخُرُوجِ = فَشِطَهُمْ

خَبَسَهُمْ عن الخُرُوجِ معكم

شراً وفَسَاداً

لأوضغوا
 خلالكم
 أسترغوا بَيْنَكُمْ
 بالثمائم
 للإفساد

ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّعُونَ لَمُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِللَّطَالِمِينَ اللَّهُ الْفَلْدِامِ فَ اللَّهُ

■ قلبوا لك الأموز دبروا لك الجيل الحيل والمكاثِد والمكاثِد التي تتربعمون التيطرون

لَقَدِ ٱبْتَعَوْا ٱلْفِتْ نَدَمِن قَبُ لُ وَقَالَبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَحَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهِرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱتَّذَن لِّي وَلَا نَفْتِنَّ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَفِينَ مُصِيبَةٌ يُعْوُلُواْ قَدُ أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَكُولُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ فَيُ قُلُلُ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللهُ لَنَاهُو مَوْلَنَنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّ لِٱلْمُؤْمِنُونَ الله قُلْ هَلْ تَربُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنِي أَنِّ وَنَحُنُّ أَوْبِأَيْدِينَا فَتَرَبُّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ١٩ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْكَرْهَا لَّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قُومًا فَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَّعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفْقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ مَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَارَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرِهُونَ ﴿ إِلَّا وَهُمْ كُرِهُونَ ﴿ إِلَّا ا

صدة اوغاو تجمولزاً ﴿ ﴿ إِخْفَاء، ومواقع الغُنَّة (حركتار) ﴿ تَعْخَيم الراءَ مد حركتان ﴿ لَا عَلَا اللَّهُ ا

فَلا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَلا أَوْلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ أَلَّهُ لِيعَدِّبُم بِهَا فِي ٱلْحَيَرَةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ١٩ وَيَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُرُ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمْ يَفْرَقُونَ إِنَّ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَعَرَتٍ أَوْمُدَّخَلًا لَّوَلُّوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّ يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَتِ فَإِنْ أَعُطُوا مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطُواْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ١٥ وَلُوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَا عَالَا هُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللهُ سَيُؤْتِينَا ٱللهُ مِن فَضَّلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ اللَّهِ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَاءِ وَالْمُسَكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلُ فَرِيضَةً مِن ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُو أُذُنُّ قُلُ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُوَّمِنُ بِأَللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَٱلَّذِينَ يُوِّذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُنْمَ عَذَابُ أَلِيمٌ ١

عراض انفسهم
 عرفرج ازواحهم
 يغرقون
 عنخافون منكم
 ملجأ
 ملجأ
 ملجأ
 عليان
 عفارات
 كهوفا في الجبال
 مؤداباً في
 الأرض

يَلْمِزُك

 نعينُك
 العاملين عليها

 كالجُيَاة والكُتَّاب

الدُّحُولِ فيمِ

■ يَجْمَحُونَ يُسْرِعُونَ فِي

 فِي الرُّقابِ
 فَكَاكِ الأَرِقَاءِ
 والأسرَّى
 المفارِمين المدينين الذين لا يجدون قضاء في سبيل الله في جميع القُرُب
 ابن السبيل

عن مالِه أَذُنَّ يَسْمُعُ ما يقالُ له وَيُصَدِّقُهُ

المسافر المنقطع

أَذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ
 يَشْمَعُ ما يعودُ
 بالخير عليكم

﴿ إخفاء، ومواقع الغُلْة (حركتان).

عدل ۲ حرکات لزودنا ● مدا۲ او ۱۶ و ۱جبوازا
 مد واجع ۱ و ۵ حرکات ● مد حسرکتسان

يُحَادِدِ
 يُحَادِفُ وَيُعَادِ
 نَحُوضُ
 تَتَحَدَّثُ
 أَحَادِيثُ
 المُسْافِرِينَ
 يُفْضِون
 يُشْخُلُون فِي
 الْمُدِيهُمْ
 الخير والطاعة
 الخير والطاعة
 كَافِيتُهُمْ

يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللهَ وَرَسُولُهُ فَأَنَ لَهُ فَارَجَهَ نَمَ خَلِدًا فِيهَا ذَلِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنبِّنُهُم بِمَافِي قُلُوبِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا تَعْذَرُونَ ١ ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَايَـنِهِ ورَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُ فَنَ اللَّهُ لَاتَعْنَذِرُوا قَدْكَفَرُتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُو إِن نَعْفُ عَن طَ آبِفَةٍ مِن كُمْ نَعُ ذُبُ طَآبِفَةً بِأُنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ١ اللَّهُ الْمُنفِقُونَ وَالْمُنفِقَتُ بعضه هم مِّن بعض يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ نَسُوا ٱللَّهُ فَنُسِيهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُ نَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا هِي حَسَّبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِمٌ اللهُ

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 لدغام، ومالا بُلفظ
 لدغام، ومالا بُلفظ

سـ ٦ حـركات ازوما ﴿ مدًّا اوغاو ٦ جـوازاً
 مدّواجب ٤ او هجوكات ﴿ مد حــركنـــان

بعضيهم من ملاذ الدنيا
 خطشم الدنيا
 خطشم التاطيل
 خطف خطف الملكث
 خطف المكونهكات

ه قُری قوم لُوطِ ه

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُو ٓ الْمُ لَّامِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أموالا وأوك أفاستمتعوا بخكقهم فأستمتعثم بخكق كمز كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمُ وَخُضْتُمُ كَالَّذِى خَاصُوا أُولَتِهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْحَسِرُونَ ١ اللهُ الديانية نَبَأَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَتُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَ تِأَنَّهُمْ رُسُ أَهُم بِأَلْبَيِّنَتِ فَمَاكَانَ ٱللهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَمُ مَ يَظْلِمُونَ إِنَّ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياآء بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَ ةَوَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُولَيِّكَ سَيَرْ مُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِم اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِم اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِم اللَّهُ اللَّهُ عَنِيزُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنِيزُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيزُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنِيزُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنِيزُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنِيزُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ عِنْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنِيزُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنِي عَلَيْكُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنْ إِلَّهُ اللَّهُ عَنِي عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ إِلَّهُ عَنِي عِنْ حَكُم عُلْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ إِلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّ عَلَيْكُمُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ جَبِّري مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهَ رُخَلِدِينَ فِيهَا وَمُسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَلَٰذٍ وَرِضُونَ مِنَ ٱللَّهِ أَكْبُرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمُ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُوا وَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفُرُوا بِعَدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَوْ يَنَا لُواْ وَمَا نَقَهُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْراً لَمُكُمِّ وَإِن يَـتُولُواْ يُعُذِّبُهُمْ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمَا لَمُتُرْفِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَانصِيرِ ١٠٠ ١ ١٥ ١ وَمِنْهُم مَّنْ عَهَدَ ٱللّهَ لَيْنَ ءَاتَكُنَا مِن فَضِّلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ الْإِلَّا فَلَمَّآءَاتَ هُم مِّن فَضَلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتُولُّوا وَّهُم مُّعُرضُونَ الله المُعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ بِمَا أَخْلَفُوا ٱللهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكْذِبُونَ اللهَ ٱلرَّبَعَلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ سِرَّهُ مُونَجُونَهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَكُمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱلنَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا

■ اغْلُظ عليهم شَدُّدْ عليهم ■ مَا نَقَمُوا

مَا كَرِهُوا وَمَا عَابُوا

 نجواهم
 مَا يَتَنَاجَوْنَ بِه فِيمَا بَيْنَهُمْ

> ■ يَلْمِزُونْ يَعِيبُونَ

- جُهْدَهُمْ طَاقَتُهم وَوْسْمَهُمْ

فخيم الراء منقنة إخفاء، ومواقع العثة (حركتان)
 البغام، ومالا يلفظ

مد ٦ صرفات لزوما ● مد٢ او٤او ٦ جوازا
 مد واجب٤ او ٥ حرفات ﴿ مد حسرفاسان

جُهْدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُمْ عَذَاجُ أَلِيمُ (أَنَّ)

لا تنفروا
 لا تخرجوا
 الحالفين
 المتخلفين
 عن الجهاد؟
 تنزهق
 تنؤهق
 تنؤهق
 تنؤهق
 تنؤهق
 تنؤهق
 العثول
 الغنى والستعة

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَنَّهُ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمُّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِةً . وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١ فَرِحَ ٱلْمُحَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللهِ وَكُرِهُواْ أَن يُجُلِهِدُوا بِأُمُولِلِمْ وَأَنفُسِهُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا لَانْنفِرُوا فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَسُدُّ حَرًّا لُوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ فَأَيْضَحَكُواْ فَلِيلًا وَلِيبَكُوا كَثِيرًا جَزَاءً إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّهِ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأَسْتَغُذُنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبداً وَلَن نُقَلِنِلُواْ مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمُ رَضِيتُ مِ إِلْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّةٍ فَأُقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ إِنَّهُ وَلَا تُصَلِّى عَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ الله وَلَا تُعْجِبُكُ أَمُوا لَهُمْ وَأُولُدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَن يُعَذِّبُهُم بَهَافِي ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَغِرُونَ شَيَّ وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةً أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِدُواْ مَعَرَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أَوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ اللهُ

النَّسَاء النُّسَاء النُّسَاء عن الجهاد عن الجهاد المُعَدِّرُون الجهاد المُعَدِّرُون المُعَدِّرُون المُعَدِّرُون المُعَدِّرُون الكاذِيَةِ الكاذِيَةِ الْمُعَدِّرُون المُعَدِّرَةِ الكاذِيَةِ الكاذِيَةِ المُعَدِّرَةِ المُعَدِّرِ المُعَدِّرِةِ المُعَدِيرِةِ المُعَدِّرِةِ المُعْمِينِ المُعَدِّرِةِ المُعَدِّرِةِ المُعَدِّرِةِ المُعَدِّرِةِ المُعَدِّرِةِ المُعَدِّرِةِ المُعَدِّرِةِ المُعَدِّرِةِ المُعَدِينِ المُعَدِّرِةِ المُعَدِّرِةِ المُعَدِّرِةِ المُعَدِّرِةِ المُعْمِرِينَّ المُعَدِّرِةِ المُعَدِّرِةِ المُعَدِّرِةِ المُعَالِمُوعِينَّةِ المُعَالِمُعِلَّمِ المُعَالِمُ المُعَلِّيقِينِ المُعَلِّيقِينِ المُعَالِمُعِلَّمِ المُعَالِمُعِلَّالِمُعِلَّمِ المُعَلِّيقِينِ المُعَلِّيقِينِيقِينَّامِ المُعَالِمُعِلَّامِ المُعَلِيقِينِيقِي المُعَالِمُعِلَّامِعِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِم

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْحُوالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُ إِنَ اللَّهُ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأَمْوَ لِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَتِمِكَ لَا مُألِّخَيْرَتُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُ نَ ١٩ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ جَنَّتِ بَحْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِ مُ (أَنَّ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْمَ ابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِمُ إِنَّ لَّيْسَ عَلَى ٱلصُّعَفَ آءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ . مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِمُّ ١١ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُولُ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعَيْنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنَّاأً لَّا يَجِدُواْ مَا يُنْفِقُونَ ﴿ إِنَّا هُ إِنَّا مَا السَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ وُرُضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



رجس 
 أفَدَّر
 مَغَرَماً
 غَرَامَةُ 
 وخسراناً
 يَسْطِلُو 
 الدُوالِو 
 ئُوبِ الدهر 
 ومصائِبَهُ 
 الضَّرَر والشَّرِ والشَّرَ والشَّر والشَّرَ والشَّر والشَّرَ الشَّرَ والشَّرَ والشَّرِ والشَّرَ والشَّرَ

يعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْمُ قُلُ لاَتَعْتَ ذِرُواْ لَن نُتُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّ أَنَا ٱللَّهُ مِنَ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُركُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَا لَهِ فَيُنْبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ تِعْمَا نَ إِنَّ سَيَحَلِفُونَ بِٱللَّهِ لَحُهُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَ لَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَاكَانُوا يَكْسِبُ نَ اللَّهِ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمَّ فَإِن تَرْضَوْ اعَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ اللَّعْ اللَّعْ الْهُ الشَّدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَا أَنزَلَ ٱللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَا أَنزَلَ ٱللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَا إِنَّ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُوا الدَّواتِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ اللَّيْ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُتٍ عِندَاللَّهِ وَصَلُوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلاَّإِنَّهَا قُرُبَةً لَّهُمْ سَيْدُخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللهَ عَفُورٌ رَّحِمُ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَّحِمُ اللهُ

■ مَزْ دُوا وتذربوا ار ا تنمی بها وأموالهم ■ سکوڙ طُمَأنيَةً أو رحْمَةً ■ مُرْجُوْنَ مؤ تحرُونَ عن

قبول التُّوبَةِ

وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَن رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَلَّا لَمُمْ جَنَّتِ تَجُرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِيهَ ٱلْبَدَّا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّن َ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعَلَمُهُمَّ نَعَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنْعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُردُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيم الله وَءَ اخْرُونَ أَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلُاصَالِحًا وَءَاخَرَسَيِّعًاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ خُذِمِنْ أَمُولِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِرُهُمْ وَثُرَّكِيهم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنَّ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَكُوا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل أَنَّ ٱللَّهَ هُو يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ النَّ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلُكُمُ وَرَسُولُهُ, وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْعَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنِتُّكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَنَ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ

■ ضِرَاراً مُضَارَّةً لِلْمُؤْمِنِينَ .

إرْصَاداً
 تَرَقُباً والْبَظاراً

■ على شفا

على طُرِّف وخرِّف

= جُرُفِ

هُوُّةٍ . أو

بئرٍ لم تُبنَ بالحجارة

**= هارٍ** متصدِّع ،

أشْفَى على التهدُّم

فائهاز به

فسقط البنيان بالباني

■ تقطع قلوبهم تتقطع أجزاء \*

نتفطع ا-بالموت

وَالَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفْرِبِهَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبِّلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ الله المُعْمُ فِيهِ أَبَدُ المُسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوي مِنْ أُوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدِ فِيدِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهُ رُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّلِّقِ رِينَ إِنَّ أَفْمَنْ أَسَّسَ بُنْيَكُهُ عَلَى تَقُوكَى مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرُ أَم مَّنَ أَسَّسَ بُنْيَكُنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَادِ فَأَنَّهَارَ بِهِ فِي نَادِجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ لَايَزَالُ بُنْيَنُهُمُ ٱلَّذِي بَنُواْرِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱشْتَرَىٰ مِنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُمْ وَأَمُولَكُم بِأَنَّ لَهُ مُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَّالُونَ وَيُقَـٰنُلُونَ وَعْدًاعَلَيْهِ حَقًّا فِ التَّوْرَادِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُدْءَ انِ وَمَنْ أُوْفِ بِعَهْدِهِ عِنْ ٱللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُواْ بِيَعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِلَّا

حرکثان) 🌰 تفذ

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 ادغام ، وعالا بلغظ

صد ۴ حركات ازوما ۵ مدًا او او ٢ جيوازاً
 مد واجب٤ او ٥ حركات ٥ مد حسركنسان

التَّيَبِثُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّيِّحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِواً لَحَدَفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِٱلْمُوْمِنِينَ اللَّهِ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْأَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوّا أَوْلِي قُرْبِكَ مِنْ بَعْدِ مَاتِينَ فَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيدِ ١ وَمَاكَاتَ ٱستِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَبِينَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُو لِلَّهِ تَبَرّاً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِمِ لَأُوَّهُ حَلِيمٌ اللهُ وَمَاكَاكَ اللهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَ هُمْ حَتَّى يُبِيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ النَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَعِي وَيُمِيثُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ إِنَّ لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى

الْغُوَّاة المجاهِدُونَ أو الصَّائِمُونَ للمُوامره ونواهيه الأوامره ونواهيه

■ السَّالِحُونَ

كَثْيُرُ التَّأُوُّهِ خَوْفاً من رَبَّهِ • الْعُسْرَةِ

ا يزيغ يميل إلى التَّخَلُّفِ عن الجهادِ

ا مد ٦ حركات لزوما ● مد٣ او ١٤ و جوازاً مد واجب ٤ او ٥حركات ۞ مد حسركلسان

ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي

سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ

مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ اللهُ

بعا رَحْبَث
 مغ سنعتها
 لا يَرغُبُوا
 بأنشُسِهِم
 لا يَتَزفُعُوا بها

لا يترفعو ■ نصنبٌ تقبٌ ما

• منختمة منجاغة ما

يغيظُ الكفارَ
 يُغضِبُهُمْ

 نیْلاً شبعاً یُنالُ
 ویؤخذ

لِينْفُرُوا
 لِيخْرُجُوا
 إلى الجهاد

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتَ عَلَيْهِ مُ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَّامَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوا لَنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ اللهُ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْلَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفُسِهِ ، ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَا نَصَبُّ وَلَا مُخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَا لُمُحْسِنِينَ إِنَّا وَلَا يُنفِقُونَ نَفْقَةً صَغِيرةً وَلَاكَبِيرةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِبَ لَمُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةُ فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةُ لِيَّنَفَقُّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَارَجَعُوٓ اللَّهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ اللَّهِ



إِلْمُطْلَةُ

 رِجُسا
 يَهْتَثُونَ
 يُهْتَثُونَ
 يُهْتَثُونَ
 يُهْتَثُونَ
 يُهْتَثُونَ
 يُهْتَثُونَ
 يَهْتَثُونَ
 يَهْتَثُونَ
 يَهْتَثُونَ
 يَهْتَثُونَ
 يَهْتَثُونَ
 مَا عَيْتُم

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّادِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ وَإِذَا مَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ عَ إِيمناً فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُرْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَنِورُونَ اللهُ أُولَايرُوْنَ أَنَّهُ مُ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِمٌ رَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمُّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكُّرُونَ آَنُولَتُ سُورَةً نَظَر بِعَضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلْ يَرَنَّ حَمْمِ مِّنَ أُحَدِ ثُمَّ ٱنصَرَفُوا صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الله لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُول مِنْ أَنفُسِكُمْ عَن بِرُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُرحِيضٌ عَلَيْكُم بِأَلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفْ رَّحِيمٌ الْمُنَّا فَإِن تُولُّوا فَقُلُ حَسْبِ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِمِ الشَّا سُورَةٌ نُولِيْنَ

 قَلَمْ صِدْق سابِقَة فَضْل ،
 وَمَنْزِلَةُ

> رَفِيعةً • بالقسط

بالعَدْلِ احيم

ماء بالغ<sub>م</sub> غايةً الحرارةِ

## 

الَّرُّ تِلْكَ ءَايِئَتُ ٱلْكِئَبِ ٱلْحَكِيمِ ١ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا

أَنْ أَوْحَيْنًا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا

أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندُرَيِّمٍمْ قَالَ ٱلْكَيْفِرُونَ إِنَّ هَندًا

لَسَحِرُ مُنْبِينُ إِنَّ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ

في سِتَّةِ أَيَّامِ مُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعِ

إِلَّامِنُ بَعْدِإِذْ نِهِ فَ لِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلًا

تَذَكَّرُونَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ

يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ

بِٱلْقِسُطِ وَٱلَّذِينَ كَ فَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ مَيمِ وَعَذَابُ

أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلسَّمْسَ

ضِياءً وَٱلْقَصَرَنُورًا وَقَدَّرَهُ مِنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدُدُٱلسِّنِينَ

وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ

لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ إِنَّ إِنَّ فِي ٱخْذِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ

ٱلله فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾

ينا 🔵 نفخيم الراء 🔵 فنفلة



عد ۲ هرکات ازوما → مد۲ او ۶ او ۲ جوازا
 مدواجب ۶ او ۵ حرکات → مد هسرکنسان

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا غَفِلُونَ الَّهِ ٱلْوَلَيْكَ مَأْوَلَهُمُ ٱلتَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ يَهِدِيهِ مَرَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْرِي مِن تَعْنِهُمُ ٱلْأَنْهَ رُفِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (إِنَّ دَعُونَهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَاسَكُمُّ وَءَاخِرُ دَعُولَهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَوْيُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِي إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُلْغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَابِهِ عِلْوَقَاعِدًا أُوْقَا بِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مُرَّكَأُن لَّمْ يَدُّعُنا إِلَىٰ ضُرِّمَّ سَّهُ كَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظُلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم وِالْبَيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كُذَالِكَ بَحِيْنِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ مُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فَ أَلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُ

المُقضي اليهم الجَلَهُم الجَلَهُم وأبيدوا وأبيدوا تجاوزهم الحَدَّ في الحَدَّ في الحَدْر الرَّشْدِ أو الرُّشْدِ أو الرُّشْدِ أو

Eller Eller Eller Eller

الضُّرُّ
 الجَهْدُ والبلاء

يَتْحَيِّرُ و ن

قعانا لِجَنْبِهِ
 أن التناب

مُلْقَى لِجَنِّبِهِ

اسْتَمَرُّ على حالته الأولى

■ القُرُونَ الأمْنَمَ

علائف
 خلفاء

لَا أَقْرَاكُمْ بِهِ
 لَا أَعْلَمْكُمْ بِه
 لا يُفْلِحُ
 لا يُفُوزُ

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ مُ ءَايَانُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا ٱتْتِ بِقُرْءَ إِن غَيْرِهَ ذَآ أَوْبَدِّلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلُهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى إِلَّى إِنَّ إِنَّ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ فَا قُلْلَّوْ شَآءً ٱللهُ مَاتَكُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَىكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُ بَ إِنَّ فَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّن ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُوْكُذَّ بَ بِعَايَدَةٍ إِنَّهُ لَايْفَلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ إِنَّ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلًا عِشْفَعَتُونَا عِندَاللَّهِ قُلْ أَتُنبِّغُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰعَمَا يُشْرِكُونَ اللهُ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَلَفُواْ وَلَوْ لَاكِلِمَةً سَبَقَتْ مِن رِّيّاكَ لَقُضِيَ بِيِّنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُونَ الله وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايِكُ مِن رَّبِّهِ عَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوا إِنِّ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنظِينَ إِنَّ الْمُنظِينَ إِنَّ

وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُرُ فِي ءَايَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ ٱسْرَعُ مَكُرا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَاتَمْكُرُونَ الله هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُو فِي ٱلْبَرِّو ٱلْبَحْرِحَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيحُ عَاصِف وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِ عُرْدَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيْتَنَامِنَ هَاذِهِ لِنَكُونَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ إِنَّ فَلَمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّتَعَ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَاثُمَّ إِلَيْنَامَ جِعْكُمْ فَنُنِيَّ ثَكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُماآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلُطُ بِهِ. نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّاياً كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا ٱخْذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتَ وَظَلِّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَهَا أَمْنُ نَالَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ

= طَرُاءَ نَائِبَةِ و بَلِيَّةِ = مَكْرُ دَفْع وطَعُنَّ ■ عَاصِفٌ شَدِيدَةُ الْهُبُوبِ ■ أحيط بهم أهْلِكُوا = يَنْغُونَ يفسيدون أخرُ فَهَا نَضَارُتها بألوان النبات = خصيداً كالمخصود بالمناجل 🍙 لم تَعْنَ

لإئتكُ

زُرُوعها و لم تُقِمً

بِٱلْأَمْسِ كَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ (إِنَّ وَأَلَّهُ

يَدْعُواْ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمِ (أَنَّ)

لايرهنی
 لاينشنی

= فنفر

دُخَان معه سوادٌ = ذلةً

أثرُ هَوَانِ

**= غاصم** مانع من عذابه

اغضت • أغضت

تحبيث والبست

مكانگم
 الزموا مكانگه

وفريَّلْنا بينهم

فَرُقْنَا وَمَيْزُنَا بَيْنَهُمْ

■تنبلوا

تلختبر وتغلم

■فَأَلِّي تُصْرَفُونَ فَكَيْفَ يُعدَلُ بِكُم

عن الحق

ُ = خقَّتْ

أبثث

اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسِّنَى وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرْ وَلَاذِلَّهُ أُولَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّ اتِ جَزّاء سيِّ عَجْ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كِأَنْمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُ لَهُمْ قِطَعَامِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِماً أُولَتِكَ أَصْعَبُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّيُ وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا وَكُو فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمَّ وَقَالَ شُرَكَّا وَهُم مَّا كُنْتُمْ إِيَّانَا نَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّا فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَاوَ بَيْنَكُمْ إِن كُنَّاعَنَ عِبَادَتِكُمْ لَعَنْ فِل فَ الْأَنْ الْأَنْ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ هُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ إِنَّا قُلْمَ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَمَن يُغَرِّجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمُنْدِبِرُ ٱلْأَمْ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ إِنَّ فَذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ٱلْحَقُّ فَمَاذَابِعُدَالْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ١ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ ال

﴾ 🌰 تفخيم الراء 🌰 فنقلة

إخفاء، ومواقع الغُنْة (هركتان)
 أن فادغام، ومالا بنفقط

مد ٦ صركات لزوما ﴿ عد٢ او١٤ ٢ جيوازا
 مد ١٥ صركات الله مد حسركات الله

■فَأَنِّي ثُوْفَكُونَ فَكَيْفَ تُصْرُّوُونَ عِن فَصُدِ السِّبيلِ

الا يهدي
 الا يهتدي

■ تأويلهُ تَفْسِيرُهُ أو عاقبتُهُ سُرُ

قُلْهَلْ مِن شُرَكَابٍ كُوْسٌ يَبْدَقُ ٱلْخَالَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَقُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُ إِنَ ﴿ إِنَّ قُلُهَلُ مِن شُرَكَا بِكُرْمَّ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفْهَ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَرَ يُنَّبِعَ أَمَّى لَّا يَهِدِي إِلَّا أَيُهُدَى فَالكُوكِيفَ تَعْكُمُونَ الْآ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمُ إِلَّاظَنَّا إِنَّ أَظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (إِنَّ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارْتَبَ فِيهِمِ رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَ لَهُ قُلُ فَأَتُوا بِسُورَةِ مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْمُ صَدِقِ نَ اللَّهِ بَلْكُذَّبُوا بِمَالَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كُذَٰ إِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ النَّا وَمِنْهُم مَّ نُوْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّ لَا يُؤْمِنُ بِلِّهِ وَمِنْهُم مَّ لَا يُؤْمِنُ بِلِّهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كُذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيَّ ءُمِّمَّا تَعْمَلُونَ (إِنَّ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ إِنَّا

🎃 نفخيم الراء 🎃 فلفلة إخفاء، ومواقع الغُنَة إحركتان}
 ادغام ، ومالا بلفظ

مد ٦ حركات لزوما ٥ مد١ او١١ ججوازا
 مدواجب٤ او ٥ حركات ٥ مد حسركنسار

= ينظرُ إليك

■ بالقسط بالعدّل ■ أرأيتم

أخبروني الماتا

> لُيلاً 511=

آلآن تُؤ منون بوقوعه و يَسْتَنْبُو نِكَ

يستخبرونك ■ اي

• بمفجزين

فَايْتِينِ الله بالهرب

يُعَايِنُ دلائلَ نبوُ تِك

وَمِنْهُم مَّ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يُجْمِرُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ وَيُومَ يَحَشَّرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُو إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُو بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهَ تَدِينَ ﴿ فِي وَإِمَّا نُرِيَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوفَيِّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ إِنَّا وَلِكُلِّ أُمَّة رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم فِ لُقِسْطِ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمِّ صَدِقِينَ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجُلُّ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَثْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (1) قُلُ أَرَءَ يَتُمُ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُهُ بَيْتًا أَوْنَهَا رَامَّا ذَا يَسَتَعَجُلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ إِنَّ أَثُمَّ إِذَامَا وَقَعَءَامَنْمُ بِهِ عَا أَثُنَّ وَقَدْكُنْمُ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ اللَّهُ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلُ جُزُوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (أَقُ اللَّهُ وَيَسْتَلْبِعُونَكَ



أَحَقُّ هُو قُلْ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الثّدامة
 الغمّ والأسنفَ

■ أرايتم

أَخْبِرُونِ ■تَفْتُوُونَ

تڭذِبُونَ • في شان

فِ أَمْرِ مُعْتَنَى به تُفيضُونَ فيه

> ئشرَعُونَ فيه •ما يَعْزُبُ

ما يَبْعُدُ ومَا يَغِيبُ

■مِثْقَالِ ذَرَّةٍ
وَزْنِ أَصغر نَمْلَةٍ

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَافِي ٱلْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِلِّي وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُو ٱلْعَذَابِ وَقُضِي بَيْنَهُ مِ بِالْقِسَطِ وَهُمَ لَايُظْلَمُونَ ١٩ أَلَا إِنَّ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ أَلَا إِنَّ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ أَلَا إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ وَنَ الْفِي هُوَيْحَى وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَ تَكُم مَّوْعِظَةً مِّن رَّيِّكُمْ وَشِفَاءً لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِلمُؤْمِنِينَ اللهُ عُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَ لِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوخَيْرِمِّما يَجْمَعُونَ ﴿ فَا فَكُلُّ أَرْءَ يُتُّم مَّا أَنْ زَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِّزْقِ فَجَعَلْتُ مِينَهُ حَرَامًا وَحَلَاكًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْعَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ الْآقِ وَمَاظَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشَكُرُونَ اللَّهِ وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُوا مِنْهُ مِن قُرْءَان وَلَاتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهُ وَمَايِعَ زُبُ عَن رِّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلا فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ شِّبِينِ ١

■ العِزْةَ
الغلبة والقُدرة الغلامة والقُدرة يخترُصُون يَكْبُرُونَ فِيما ينسُبُونه الله تعالى الله تعالى الله تعالى حُجْةِ وبُرهَانِ

أَلْآ إِنَّ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ المَّالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا ال فِي ٱلْحَدَ وَ ٱلدُّنْ اللَّهِ الْأَخِرَةِ لَانْبَدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِمُ اللَّهِ وَلَا يَعَزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِمُ ١ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَـلْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظِّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ إِنَّا هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلنَّالَ لِسَنْ صَحُنُوافِيهِ وَالنَّهَارَمُنْصِرًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَاينتِ لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالُوا أَتَّخَذَا لِلَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَةً هُوَالْغَنَيُّ لَهُ مَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلُطُن مَ ذَا أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ الْإِنَّ قُلْ إِنَ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ إِنَّ مَتَكُمْ فِي ٱلدُّنْيَ اثْمَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُدِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَبِمَاكَانُوايَكُفُرُونَ الْ

■كُبْرَ

■مَقَامِي

■غُمَّةً

أميهما

أنفذوا

عَظْمَ وَشَقَّ طويلاً = فَأَجِمِعُوا أَمْرَكُمُ صمموا على إملاكي ضيقاً وهمّاً ■ اقْضُوا إلى قَصَاءَ كُم فِي

 ألا تُنظرُون لا تُمْهِلُونِ

يخلفون المغ

■ نطبع لُخْتِمُ

التلفتنا = لتلوينا وتصرفنا

الله وَ اتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَنُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَقُومِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تُوكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓ أ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنَّ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَلَيْكُمْ غُمَّةُ ثُمَّ ٱقْضُوا إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُ دِ إِنَّ فَإِن تَولَّيْتُمْ فَمَاسَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِ إِنَّا اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِ إِنَّ الْآيَا فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَ مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْهِ وَأَغْرَفْنَا ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِاللَّيْنَا فَانْظُرْكَيْفَكَانَ عَقِبَةُٱلْمُنْذَرِنَ فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ إِنَّ ثُمَّ بَعَثْنَا مِ أَبِعَدِهِم مُّوسَىٰ وَهَرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلا مِهِ إِعَايَٰ نِنَا فَاسْتَكُبُرُو وَكَانُو قُومًا مُعْرِمِينَ (فَيْ) فَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ اإِنَّ هَذَا لَسِحْرَمُّ بِنُّ إِنَّ اللَّهِ مَا السَّحْرَمُ بِن اللَّهِ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ كُمْ أَسِحْرُهَذَا وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّحِرُونَ الْإِنَّ قَالُو أَجِئْتَنَا لِتَلْفِنْنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ عَابِآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيّاء فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَعَنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ الْ

"يُشْبَنَهُمْ ويُعَذِّبُهُمْ

"فَتْنَهُمْ ويُعَذِّبُهُمْ

موضع عذاب لَهُمْ

تَنَوَّهُ لِقُومِكُمْ اللَّهُمُ

تَنَوَّهُ لِقُومِكُمْ اللَّهُمُ

مُصَلَّى

الطِّهِمُ عَلَى أموالِهِم مُصلَّى

الطَّهِمُ عَلَى أموالِهِم أَهْلِكُهُا وَأَذْهِبُهَا

اطْبَعْ على قلوبهم اطْبُعُ على الله على ا

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱتْتُونِي بِكُلِّ سَحِرِعَلِيمِ (إَنَّ فَلَمَّاجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ١٠ فَلَمَّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللهَ سَيُبْطِلُهُ وَإِنَّ ٱللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِنَ اللَّهِ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْكَرِهُ ٱلْمُجْرِمُ نَ آنَ فَا فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ عَلَى خُون مِن فِرْعَوْنَ وَمَلا هِمْ أَل يَفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنْقُومُ إِن كَنْنُمْ ءَامَنْهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُو إِن كُننُم مُّسْلِمِ نَ ﴿ فَقَالُو عَلَى اللَّهِ تُوكِّلُنا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِ نَ الْأَهُو فِيِّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِنَ الْإِنَّ وَأُوْحَيْنَ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتا وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَكُشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبُّنَا إِنَّكَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ زِينَةً وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَّهِ وَ ٱلدُّنْيَارَبَّنَا لِيْضِلُوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أَمُولِهِمْ وَاشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُو حَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَٱلْأَلِمَ الْمُ

Waster Waster Wester Wester Waster Wa Waster Waster Waster Waster Waster Waster Waster Waster Waster

بغياً وعدوا
 ظلماً واغتداء

آلآن ثؤمن

ا آية عبرة وعظة

بؤاتا
 أشكتًا

منوا صدق
 منولا صالحا
 مزضيا

الْمُمْتْرِينَ الشَّاكِينَ المُتْزَلْزِلِينَ

قَالَ قَدْ أُجِيبَ دَّعُوتُكُمافاً سُتَقِيماوَلا نُتَبِعا نِ سَجِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَهِ يِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبُكَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيَا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لِآ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتَ بِهِ بَنُو ٓ إِسْرَءِ يِلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ إِنَّ عَالَكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنت مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَدً وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَكِنَا لَغَلِفِلُونَ (إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ ال وَلَقَدُ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَهِ يِلَ مُبَوَّأُصِدُقِ وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطَّيّبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ إِنَّ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْتَكِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُ وِنَ ٱلْكِتَبِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِ رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِنَ ١ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِنَ ١ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُو إِعَايَاتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ وْنَيُ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ الله وَلُوْجاء تَهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُو ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ الرّجش الغذاب .
 أو السُّخط الخيفا مائيلاً عن الباطل إلى الدّين الْحق المائين المائين

فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنْهُآ إِلَّاقَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُوا كَشَفْنَاعَنَّهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْحَيَا وَٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَكُمْ إِلَى حِنِ اللَّهِ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ عُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (أَنَّا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّحْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ إِنَّ قُلِ ٱنظُرُوا مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغَنِّي ٱلْآيَتُ وَالنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُ نَ شَ فَهُلْ يَنْظِرُونَ إِلَّامِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُوْ مِن قَبْلِهِمْ أَ قَلْ فَأَنْظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِن ٱلْمُنْتَظِرِينَ النَّا ثُمَّ نُنجِي رُسُلُنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِدِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنْهُمْ فِي شَكِّي مِّن دِينِي فَلآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّ كُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَدِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَيْ وَلَاتَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ إِنَّا

وَإِن يَمْسَلُ اللهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ لِلَّا هُوَ وَإِن يُمْسَلُ اللهُ وَهُو اللهُ وَلَا يَضِيبُ بِهِ مَ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَرَوْكَ بِحَيْرِ فَلَا رَادَّ لِفَضَلِهِ يَضِيبُ بِهِ مَ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِمُ الْآنَ قُلْ يَنَا يُّهَا النَّاسُ قَدْجَاءَ كُمُ الْحَقُّ مِ رَبِّكُمُ فَمَنِ الْهَ تَدَى فَإِنَّمَا يَهُ النَّاسُ قَدْجَاءَ وَمَن الْحَقُّ مِ رَبِّكُمُ فَمَنِ الْهَ تَدَى فَإِنَّمَا يَهُ اللهُ وَهُو خَيْرُ الْحَقِيمِ وَمَن صَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ اللهُ وَهُو خَيْرُ الْحَكِمِينَ الْحَلَى وَصِيرِ حَتَّى يَعْكُمُ اللهُ وَهُو خَيْرُ الْحَكِمِينَ الْحَلَى مَا يَعْدِي اللهُ وَهُو خَيْرُ الْحَلَى وَصِيرِ حَتَّى يَعْكُمُ اللهُ وَهُو خَيْرُ الْحَكِمِينَ اللهُ وَهُو خَيْرُ الْحَكُمِينَ اللهُ وَهُو خَيْرُ الْحَكُمِينَ اللهُ وَهُو خَيْرُ الْحَيْمِينَ الْحَيْمِ اللهُ وَهُو خَيْرُ الْحَلَى وَصِيرِ حَتَّى يَعْكُمُ اللهُ وَهُو خَيْرُ الْحَيْمِ اللهُ وَهُو خَيْرُ الْحَلَى وَصِيرِ مَتَى عَلَيْكُمُ اللهُ وَهُو خَيْرُ الْحَيْمِ اللهُ وَهُو خَيْرُ الْحَلَى اللهُ اللهُ وَهُو خَيْرُ الْحَلَى اللهُ وَالْحَدُى وَالْحَلَى اللهُ اللهُ وَالْحَدَى اللّهُ وَالْمُولِ مَنْ اللّهُ وَالْحَدَى اللّهُ وَالْمُوالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُولِ اللهُ ا

سُورَةٌ جُودٍ اللهِ المَالمُولِي المَّامِ اللهِ اللهِ اللهِ المَّامِ اللهِ اللهِ الم

إِسْ الرَّحِكُ الْمَا الْكَالَّةُ الْمَا الْكَالَّةُ الْمَا الْكَالَّةُ الْمَا الْكَالَّةُ الْمُ الْمُلْكَةُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْ

ا أُحْكِمَتْ آياتُهُ نُظْمَتْ نظماً مُتَفَناً افْصَلَت

فُرِّفَتْ فِي التَنْزِيلِ

يَظنُون صُدُورَهُمْ
 يَطوونَهَا عَلَى
 العَدَاوَةِ

ا يَسْتَغشُونَ ثيابَهُمْ
 يُبَالِئُون في التَّستُرِ

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 إخفاء، ومالا بلفظ



لَيْنَالُوْكُمْ
لَيْنَافُوكُمْ
الْمُحْتَبِرُكُمْ
مُدَّة مِن الزَّمَانِ
خَاقَ
خَاقَ
نَزْلَ . أَوْ أَخَاطَ

لَيْتُوسٌ

 شَلِيدُ الْيَاسِ

 والقُنُوطِ

 ضُرُاءَ

 نَائِيَةً وَنَكْنَةٍ

فرخ
 بَطِرٌ بالنَّعْمَةِ ، مُغْتَرٌ
 سا

ا وَمَامِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَ عَهَا كُلُّ فِي كِتَب مُّبِينِ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَاءِ لِيَبْلُو كُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِ أَبَعَدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرَمُّ بِنُّ إِنَّ وَلَيِنَ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أُمَّةً مَّعَدُودَة لَّيَقُولُنَ مَا يَحْبِشُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِهُ فِي اللَّهِ وَلَيِنَ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْ هُ إِنَّهُ لَيْعُوسُ كَفُورٌ إِنَّ وَلَمِنَ أَذَقْنَكُ نَعُمَاءَ بَعُدَضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ التَّعِيَّ إِنَّهُ لَفَرِحُ فَخُورُ السَّيِّ التَّعَيِّ إِنَّهُ لَفَرِحُ فَخُورُ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا ٱصَّلِحَتِ أُولَيْكَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُ كِبِيرٌ إِنَّ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَا بِقُ إِلِهِ صَدُرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أَنزلَ عَلَيْهِ كُنزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِلَّ إِنَّا

لا يُنْقَصُونَ شيئاً من أجورهم تحيط بَطَل عرْيَة شنكً عورجا

> دور د. معوجة

النخسون

أُمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُ قُلُ فَأَتُوا بِعَشْرِسُورِ مِثْلِهِ ، مُفْتَرَيْتٍ وَادْعُوا مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوالَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَّهُ إِلَّاهُو فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُ نَ إِنَّا مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَايُبُخَسُونَ اللهُ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱنَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُوا فِيهَا وَبُطِل مَّاكَانُو يَعْمَلُونَ ١١ أَفْمَن كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةً مِّ رَّبِّهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدَمِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِنَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَيْكِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَ يَكُفُرْبِهِ مِنَ ٱلْأَخْزَابِ فَالنَّارُ مُوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِنْ يَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِ رُبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَى عَلَى ٱللّهِ كَذِبًّا أَلْ لَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَّؤُلاَّءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِهِ مَ أَلَا لَعَنَ أُلَّهِ عَلَى أَظِّلِمِ نَ ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عَن سَبِيلِ ٱللهِ وَيَبْغُونَهُ اعِوجًا وَهُم بِٱلْإِخْرَةِ هُمُ كَفِرُونَ الْأَن

عند ۱۴ حبرکات نزوسة → عند۱۲ او ۱۶ و ۴جبوازا
 عند واجب ۱۶ او ۵ حرکات ← عند حسرکاسسان

ا مُغْجِزِينَ فائتين عذابَه لو أراده

■ لَا جَوْمَ
 خَقُ وَثَبُت . أو لَا

حق وبيد منخالة

€ أخبتوا

اطْمَانُتُوا وَخَشَعُوا

بادِي الرَأي
 أوَّله دونَ تفكُّر
 وَتَثَبُّت



■ أرّانِتُمُ أخبرُونِي

سىررو ■ فعميت

■ فعميت أخفيت

أُولَتِهِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآء يُضَعَفُ لَمُ مُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُوا يُبْصِرُونَ الْنِيُّ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُوا يَفْتَرُونَ (أَنَّ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّمُ أُولَتِيكَ أَصِّحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ آيًّا ﴿ مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَ ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلا نُذَكَّرُونَ الله وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوعًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ ١٩٠٠ أَن لَّانَعُبُدُوۤ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِهِمٍ الله عَمَالُ ٱلْمَلا أُٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَانَرَكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَانَرَكَكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَا ذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَانَزَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَذِبِينَ الله عَلَى مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيتُ عَلَيْكُمُ أَنْكُرُ أَنْكُرُ مُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كُرِهُونَ شَ

فغضيم الراء فقلة

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 ادغاه، ومالا بلفظ

ی مد ۱ حسرکات لزوما ● مد۱۲ اوغاو ٦ جسوازا ● مد واجب ۱۶ او ۵ حرکات ● مد حسرکنسان

وَيَقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَابِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّهُم مُّلَقُوارَيِّهِمْ وَلَكِنِّ ۖ أَرَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿ فَي قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَ يُهُمُّ أَفَلانَذَكُرُونَ اللَّهُ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلا أَفُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكَ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيَنُكُمْ لَ يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَافِي أَنفُسِهِمْ إِنَّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ إِنَّ قَالُوا يَنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكُثَرْتَ جِدَلْنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ عَلَا اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعَجِزِينَ ﴿ يَآ اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن نُصْحِيَ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُورَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ آلَ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكَهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِي مُ مِّمَا يَحْرِمُونَ (وَاللَّهُ عَلَى إِنْ وَأُوحِكَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ فَلا نَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ الْبُ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا يُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ الْآَثِ

■ تزذري
تستخفر

بِمُعْجِزِينَ
 فائتين الله بالهرب

■ يُغونكُم يُضِلَّكُمُ

فَعَلَى إِجْرَامِي
 عِقَابُ ذَنْبِي

■ فَلا تَبْتَيْسُ فَلا تُحْزَ نُ

بأغيننا
 بجفظنا وكلاءتنا

يَجِلُ
 يَجِبُ
 التَّتُورُ
 تُنورُ الحبرِ
 المغروف
 مخريها
 وقت إخرائها

مرساها
 وقت إرسائها



اما والولغذا ل البياء

■ سأوي سألنجيءُ

أقلعي
 أمسكي عن إنزال
 المطر

= غيض الماءُ

نَقُصَ وذَهَبَ في الأَرْضِ الأَرْضِ

جَبُلِ بالمُوصِل

■ الجُودِي

ه بُغداً مُلاكاً

ويَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَامِن قَوْمِهِ . سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخُرُونَ اللَّهُ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخَزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ الْآ حَتَّى إِذَاجَاءَ أَمْنُ نَاوَفَارَ ٱلنَّنُورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْفَوْلُ وَمَنْءَامَنْ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ ﴿ إِلَّا قَلِيلٌ إِنَّ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ فِهَا بِسْمِ اللَّهِ مَعْرِدُهَا وَمُرْسَهَآ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيٌّ (إِنَّ وَهِيَ تَجُرِى بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالْجِبَ الِ وَنَادَىٰ نُوحُ أَبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَّ ٱرْكَ مَّعَنَا وَلَاتَكُ مَّعَٱلْكُفِرِنَ (اللَّهُ مَعَالَكُفِرِنَ (اللَّهُ قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاتَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ إِنَّ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ٱبْلَعِي مَا عَكِ وَينسَمَا عُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِي ٱلْأُمْرُ وَاسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِي وَقِيلَ بُعُدَا لِلْقُوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَا كَادَى نُوحَ رَّبُّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْمَكِمِ الْهِ الْمُ

> ) 🌰 تفخيم الراء 🌰 قلقلة

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 ادغام ، ومالا بِلفظ

🍅 مداً ٦ حبركات لزوميا 🧅 مدّة اوغاو ٦ جبوازاً 🍎 مدا واجب٤ او ۵ حركات 💮 مدا حسركشيان

بَرُ کاتِ
 خیرات نامیات
 فطرنی
 خَلَقَنی وَأَبْدَعَنی
 مِلْوَاواً
 غَزِیراً مُتَتَابِعاً

قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ لِيُسَمِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُصَالِحٍ فَالاَسْئَانِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْكَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغَيْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُ مِن ٱلْخَسِرِينَ اللَّهُ قِيلَ يَنُوحُ أهبط بسكام مِنَّا وَتَركنتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ وَأَمْمُ سَنُمَيِّعُهُمْ مُ يُمسِّهُم مِنَّاعَذَابُ أَلِيرٌ اللَّا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذَاً فَأَصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَكَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ فِي يَفُومِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَيْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ شَ وَيَلْقُومِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ ثُمَّ ثُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانَنُولُواْ مُحْرِمِينَ (أَنَّ قَالُواْ يَاهُودُ مَاجِئْتَنَا بِيَنَةً وَمَا نَحُنُ بِتَارِكِي عَالِهَ نِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ (اللهُ

إخفاء، وموافع الخنة (حركتان)
 أخفاء، ومالا بلفظ
 أخفاء، ومالا بلفظ

• د ۲ حرکات لڑوما → • د۲ اواؤو ۲ جواؤا
 • مذواجب ٤ او ٥ حرکات → • د حسرکتساں

المختراك الصابك 
الم تنظروب 
الم تنظروب 
الم تشهلوب 
المجلد بناصيبها 
المبكه وقادر عليها 
المبكه وقادر عليها 
المبديد مُضاعب 
المتفاظم مُتكثر 
المنابد للمحق مُجانب 
المعدا 
المعدا 
الموريب 
ا

إِن َّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّءً قَالَ إِنِّ أُشْمِدُ ٱللَّهَ وَاشْهَدُواْ أَنِّي بَرِي مُ مِّ مَّا تُشْرِكُونَ إِنَّ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِ جَمِيعًاثُمَّ لَانْنَظِرُونِ (إِنَّ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَءَ اخِذُ إِنَاصِينِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيم الْ إِن تُولُواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُومًا أَرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُرُ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قُومًا غَيْرُكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً الله وَلَمَّاجَآءَ أَمْنُ نَا نَجَّيْتُ نَاهُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمُ مِّنْ عَذَابِ غَلِظٍ الْمُ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُوا بِعَايَت رَبِّمَ وَعَصُواْ رُسُلَهُ وَأَتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّارِعِنِيدِ (إِنَّ وَأَتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيامَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قُومِهُ دِ إِنَّ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَعَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنَ إِلَهِ غَيْرُهُ مُواَنشاً كُم مِنَ ٱلْأَرْضِ واسْتَعْمَرُكُرُفِيهَافَاسْتَغْفِرُوهُ ثُكَّرَّتُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ يُجِيبُ الله قَالُواْ يَصَالِحُ قَدُكُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذَآ أَنْنَهَا مَا أَنْ نَعَبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُربِ (أَنَّ)



مُوقع في الرَّيبة والقُلْق

قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَ يَضُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَتَغُسِرِ إِنَّ وَيَقُومِ هَنْدِهِ فَاقَدُّ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَّكُمْ عَذَابُ قَرْبُ إِنَّ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِّ ذَالِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكُذُوبٍ ١ فَالمَّاجَاءَ أَمْنُ فَا نَجَّيْتُ فَاصِلِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِهِ إِإِنَّ رَبُّكَ هُوَ ٱلْقُويُّ ٱلْعَزِرُ اللَّهُ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَيْمِينَ الله كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ افِهِما أَلْمَ إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُواْرَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُ دَ اللَّهُ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَمَا قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِي إِن فَامًّا رَءًا أَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ قَايِمَةً فَضَحِكَتْ فَبُشِّرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُ بَ اللَّا

أزأيتم
 أخبرون
 نخسير
 خسرون
 <

صوت من السماء مُهْلِكً عجاثِمِينَ

■ الصيّخة

مَيْنَينَ قُعُوداً الله يَفْنَوْا لَمْ يُقِيمُوا

طويلاً في رُغَد

بعجل حبيد
مشويٌ على
الحجارة

الحماة في خُفْرَةِ

تَكِرَهُمْ

أنْكُرُهم ونَفَر منهم • أَوْجَسَ مِنْهُم

أرجس النهم أحَسُّ في قلبِه منْهُم

خيفة خوفاً

قَالَتْ يَنُويْلَتَيْ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا ه مُجِيدٌ كثيرُ الحير لَشَيْءُ عَجِيبُ اللهِ قَالُوا أَتَعَجِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللهِ رَحْمَتُ ٱللهِ والإحسان • الروغ الخوف والفزغ وَيَرِكُنُّهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ يَجِيدٌ الرُّبُّ فَلَمَّا ذَهَبَ ■ أوْاة كثيرُ التَّأْوُّهِ من عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَاءً تُهُ ٱلْبُشْرَى يُجُدِلْنَافِي قَوْمِ لُوطٍ (اللهُ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَاءً تُهُ ٱلْبُشْرَى يُجُدِلْنَافِي قَوْمِ لُوطٍ (اللهُ عَنْ إِبْرَهِيمَ اللهُ عَنْ إِبْرَهِمِيمَ الرَّهُ عَنْ إِبْرَهِمِيمَ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَا عَاللّهُ عَلَا عَالِمُ اللّهُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَ خوفِ الله ■ مُنيبٌ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّهُ مُّنِيبٌ (فَنَّ) يَاإِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَذَآ إِنَّهُ رَاجعٌ إلى الله سيءَ بهم قَدْجَاءَ أَمْرُرَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُمَنَ دُودِ (إِنَّ وَلَيَّا نَالَتُهُ المساءة بمجيئهم = ذرعاً = جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا وَقَالَ هَنْدًا طاقةً وَوْسُعاً س غصيب يَوْمُ عَصِيبٌ إِنَّ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا شديد شره يُهْرَعُونَ إليه يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ قَالَ يَقَوْمِ هَتَؤُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُّ يسرق بعضهم بعضأ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَا تُحَنَّرُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلِيسَ مِنكُرْ رَجُلْ رَّشِيدٌ خاجة وأزب إِنَّ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَانُرِ دُ ■ آوي أنضم . أو أستبد الْ اللَّهُ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِي إِلَى رُكِّنِ شَدِيدٍ ﴿ قَالُوا ۽ بقطع بطائفة يَـلُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَى يَصِلُو ٓ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْـلِكَ بِقِطْع مِّنَ ٱلْيَّلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا

مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصَّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبَحُ بِقَرِبِ اللَّهُ

■ سِجُيلِ طِين طُبخ بالنار ■ منصو د مُتَنَابِعِ فِي الإرْسالِ

■ مُستوّ مَةً مُعَلِّمَةً للعذاب

■ يوم مُحِيط مُهْلِكِ

 ال تَبْخُسُوا لا تُنْقُصُوا

■ لا تُغْدُوا لا تُفسدوا أَشدُ الإفساد ■ يَقَيَّةُ اللهِ

ما أبقاةُ لَكُمْ من الحلال

■ أر أيْتُمُ ألحبروني

فَلَمَّا جَاءَ أَمْنُ نَاجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ مَّنضُودِ (أَنَّ مُسَوَّمَةً عِندُرَيِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظُّلِمِينَ بِبَعِيدٍ اللَّهِ ﴿ وَإِلَىٰ مَذَيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَّهِ عَيْرُهُ وَلَا نَنقُصُوا ٱلْمِحْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّ أَرَىحُمْ بِخَيْرِ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ شِّعِيطٍ (إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ وَيَقَوْمِ أَوْفُوا ٱلْمِكَيَالُ وَالْمِيزَاتَ بِالْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَناْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ إِنَّ قَالُوا يَشْعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُ كُ أَن تَتُرُكَ مَايِعَبُدُ ءَابَا قُرُنا آوَأَن تَفْعَلَ فِي أَمُولِنَا مَانَشَوْا إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ الْإِنَّ قَالَ يَتَوْمِ أَرَءَ يُشْمَرُ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بِيّنَةِ مِن رَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَآ أُرِيدُأَنَّ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَ حَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (إِلَّهُ

وَيَنْقُوْمِ لَا يَجُرِ مَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُما أَصَابَ ■ لا يجر مَنْكُمُ لا يكسنك ■ رَهْطُك قَوْمَ نُوحٍ أُوقُومَ هُودٍ أُوقُومَ صَلِحٌ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِنكُم جماعتُكَ وعشيرتُك ■ وَ زَاء كُمْ ظِهْرِيّاً بِعِيدِ اللهِ وَاسْتَغْفِرُوارَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُو اللَّهِ إِنَّ رَبِّ مُنْبُوذاً وَرَاء ظهُورِ كُمْ رَحِيمٌ وَدُودُ اللَّهِ قَالُوا يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ■ مكانتكم غاية تمكُّنِكُمْ من أمركم وَإِنَّا لَنُرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجُمْنَكُ وَمَآ أَنتَ = ارْتَفِيُوا انتظروا عَلَيْنَابِعَزِيزِ اللَّهِ قَالَ يَفَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ • الصَّحة صوت من السماء ٱلله وَاتَّخَذْ ثُمُوهُ وَرَآءَ كُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّ بِمَاتَعْ مَلُونَ مهلك = جاثمين مُحِيظٌ ﴿ وَيَقُومِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ إِنَّ عَمِلٌ مُحِيظًا فِي عَامِلٌ ميتين قعودا ■لم يَعْتُوْا لم يُقبِمُوا طويلاً في سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ رغد ■ بَعْداً كَذِبُ وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَفِيتُ إِنَّ وَلَمَّا جَاءَ فلاكأ و نعدت أَمْرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَ لَّذِينَ ءَا مَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ مَلَكَتُ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَيْمِينَ اللَّهِ اللَّهِ مَا السَّمَا اللَّهُ اللَّ كَأْنَ لِّمْ يَغْنُو أَفِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْينَ كَمَا بَعِدَتْ ثُمُو دُ فِي وَلَقَدْ

> ومواقع الفَنَّة (حركتان) • تفخيم الرا ومالا بِلَقْتَهُ

صد ۲ حبوكات لزوماً ♦ مدّ اوغاو ٢جـوازاً
 احقاء ومواقع القاد ومدكات ♦ مدّ حــركنـــان
 احقاد ومالايلفظ

أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَسُلْطَن مُّبِينِ اللهُ إِلَى فِتْرَعُونَ

وَمَلَإِيْهِ فَأَنَّ عُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ

يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّار وَبِئُسَ ٱلْورْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللَّهِ وَأَتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ لَعُنَةً وَيُوْمَ ٱلْقِيمَةِ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ الْآِقَ ذَالِكَ مِنَ أَبَّاءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَاقَ آيِمٌ وَحَصِيدٌ إِنَّ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمُّ فَمَا أَغُنتَ عَنْهُمْ ءَالِهَيُّهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لِمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ النَّا وَكَذَ لِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَلِمَةٌ إِنَّ أَخُذَهُ, أَلِيمُ شَدِيدُ النَّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ جُمْوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ إِنَّ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ إِنْ إِلَى يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَإِنَّا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفي ٱلنَّارِهُمُ فِهَا زَفِيرٌ وَسُهِيقٌ النَّا خَلِدِينَ فِهَامَادَامَتِ

يَقْدُمُ قَوْمَهُ
 يَتَقَدَّمُهُمْ
 الزَّفْدُ المرفودُ

■ الرِّفْدُ المرفودُ العَطاء المعطَى لهم

> ■خصية غافِي الأثَرِ ؛ كالزرع

المحصود •غير تغلبيب غير تخسير

وإهلاك -زَفِيرٌ

إخراجُ النَّفس من الصدر

تشهيق ردُّ النَّفَس إلى الصدر

عَيْرَ مَجْدُودٍ
 غَيْرَ مَقْطُوعٍ



اً لسَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً عَيْرَ مَجَذُو ذِ (إِنَّ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً عَيْرَ مَجَذُو ذِ (إِنَّ السَّمَوَتُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللّ

ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ

إِنَّ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي ٱلْجِنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ

لا تطغوا
 لا تخاوروا
 ما حُد لَكُمْ
 لا توكنوا
 لا توكنوا
 الفأم
 القُرون
 الأمم
 أصخاب فصل
 أترفوا
 أثونوا

فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَا يَعْبُدُ هَنَّوُلا عِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَا وَهُم مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنَقُ صِ إِنَّا لَمُوفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنقُ صِ إِنَّا وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كُلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اللهُ وَإِنَّ كُلَّا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلُونَ لَكُو إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ فَأَسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغُوا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآءَ ثُمَّ لَانْنُصَرُونَ ١ إِنَّ وَأُقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلدَّكِرِينَ الله وَأَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ فَالْوَلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَأَتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ١٩٠٠ وَمَاكَانًا رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ اللَّهُ

وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَجُعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدةً وَلا يَزَالُونَ مُغْنِلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مَن رَّحِمَ رَبُكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَعِينَ اللَّهِ وَكُلَّا نَقُصُ كَانَةَ مَن الْبَيْ وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ النَّهَ وَالنَّاسِ الْجَمْعِينَ اللَّهِ وَكُلَّ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ النَّهَ وَالنَّاسِ الْجَمْعِينَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

المُورَةُ يُوسُرِفِيَ الْمُعْرِفِيَ الْمُعْرِفِي الْمُعِلَى الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعِلَى الْمُعْرِفِي الْمُعِلِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعِلِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعِلِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعِلِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْ

بِسُسِ أُلهُ الرَّمْ الرَّالِيَ عَلَى الْمُعِينِ الْمُ الرَّمْ الْمُعْرِينَا الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَا الْمُعْرِينَا الْمُعْرِينَا الْمُعْرِينَا الْمُعْرِينَا الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ

■ نقُصُّ عليك لخدَثُك أو لُنيَنُ النَّ

أمركم

ع الغُنَّة (حركتان) • تفخيم الراء بُلغظ • القلة سد ۲ حسرکات لژومنا ۵ مد۲ او او ۲ جبوازاً
 مد واجب ۶ او ۵ حرکات ۵ مد حسرکنسان

 يُجْتَبيك يُصْطَفِيك لأمُورِ عِظام ِ

تأويل الأحاديث تُغبير الرؤيا

عُصْبَةٌ
 أَمُاعَةٌ كُفاةً

 ضلال خطأ في صرف
 محبّته إليه

اطر حوه أرضاً
 ألّقوه في أرض

أ يخل لكم
 يخلص لكم

بَعِيدةٍ

غَيَابَةِ الجُبِّ
 ما أظلم من
 قَعْرِ الْبِئو

يجبالإنما) أوالروم

السيارة المسافرين .

يُرْتَعْ
 يَتُوسُعْ فِي الللاذَ

■ يَلْعَبْ يُسَابِقُ بالسهام

قَالَ يَنْبُنَيَّ لَا نُقَصُصُ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ وَالْكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوُّمُّ مِنْ اللَّهِ وَكَذَلِكَ يَجْنَبِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَ الِيعَقُوبَ كُمَّا أَتُمَّهَا عَلَىٰٓ أَبُونَكِ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْعَقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ هُ لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ءَاينتُ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ ٱقْنُلُواْ يُوسُفَ أُوِا طُرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنَ بَعْدِهِ ، قُوْمًا صَلِحِينَ إِنَّ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ لَانْقَنْلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيلبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ إِنَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنَاصِحُونَ إِنَّ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَكَ ايَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالُهُ. لَحَ فِظُونَ إِنَّ قَالَ إِنِّ لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنَّهُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْفُونَ إِنَّ قَالُوالَيِنْ أَكَلُهُ ٱللِّي مُّبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ إِنَّا

> تفخيم الراء مناشة

إخفاء، ومواقع العُنثة (حركتان)
 ادغام ، ومالا بلفظ

صد ۲ صرحات لزوماً → مدّ او ۶او ۲ جـوازاً
 مدّ واجب ۶ او ۵ حرحات → مد حــرحتـــان

■ أَجْمَعُوا عَزَمُوا وَصَعَمُوا

نَسْتَبِقُ
 نَشْنَائِقُ فِي الرَّمْي
 بالسّهام

■ سَوَّلَتْ

زَيْنَتْ أو سَهْلَتْ

وَارِدَهُمْ
 مَنْ يَتَقَدُّمُهُمُ
 لِيَسْتَقِقَى الله

= فَأَدْلَى دَلْرَه

أَرْسَلُهَا فِي الجُبِّ لِيملاًها

> ■ أسرُّوه : . . . . .

ألحُفوهُ عن بقية الرُّ فقةِ

> ∎ بضاغةً عددانات

مُنتَاعاً للتُخَارَةِ • شَرَوْهُ

باغوة

 بخس مَثْقُوضٍ نُقْصَاناً ظاهراً

طامرا. ■ أكْرِمِي مَثْوَاهُ اجعَلى محلً إقامتِه

كريماً

الله على أمره

لا يقهرُه شيء ،

ولايدفعه عنه

ا أشدُهُ

مُنْتَهٰی شِدُتِه وقۇتە

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ وِلَتُنَبِّنَا لَهُ مِ إِلْمُ هِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُنَ فِي وَجَاءُو أَبَاهُمْ عِشَاءً يَكُونَ إِنَّ قَالُواْ يَتَأْبَانَا إِنَّا ذَهَبْ نَانَسْ تَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتْعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلدِّنْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلُو كُنَّا صَدِقِنَ اللَّهِ وَجَآءُ وعَلَى قَمِصِهِ بِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُ نَ شَيَّ وَجَآءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدَلَى دَلُوهُ قَالَ يَكِيْشَرَى هَذَاعُكُمْ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثَمَن بَعْسِ دَرُهِمُ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِينَ شَ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَكْهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ۗ أَكْرِمِي مَثْوَلَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْنَنَّخِذَهُ وَلَدَأُ وَكَأَوْكَ ذَكِيلًا مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ إِنَّ وَلَمَّا بَلَغَ

> ) فتفيد الراء فتقلة

صركات الزوما 🏺 مدّ ٢ او كانو ٦ جـ وازا و كراه صحكات 🎱 مدّ حـ كنـــا، المحكم 🏖 البغاد، ومالا للفقاء

أَشُدَّهُ وَءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَعِلْمَا وَكُذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (١٠)

زاؤذئه تمخلت لِمُوافَعَتِهِ اللهُ ال

= ألَّفيا

وَجَدَا الشَّغَفُهَا حُبَّا خَرَقْ خُبُّهُ سُوْبُدَاء قُلْبِهَا قُلْبِهَا

وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوكِ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي ٓ أَحْسَنَ مَثُواى إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ شَيَّ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرُهُ مَن رَبِّهِ عَكَذَ لِكَ لِنصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١ ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَ اسَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتُ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابُ أَلِي مُ الْمِ اللهِ عَلَى وَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِ دَشَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَ ] إِن كَانَ قَمِيضُهُ قُدَّمِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُوَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ إِنَّ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتَ وَهُو مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ فَكُمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ اللَّهِ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَاذَا وَأَسْتَغْفِرِي لِذَا بِكَ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِعِينَ الله الله وَقَالَ نِسْوَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِتُرُودُ فَكَهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَعْفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنُرَ لَهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ عَن نَّا الْمُراهِا فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ



المُتُكُانُ اللهِ

عَلَيْهَا

وَ سَائِدَ يُتَّكِمُ }

دَهِشْنَ برؤية

جُمالِهِ الفائق قَطَعُن أَيْديَهُنَّ

> خَدَشْنَها حَاشَ للهِ

تنزيهاً لله • فَاسْتَعْصَمَ امْتَنَعَ امْتِناعاً

شديداً • أصب إليهنً

= خمراً

عِنْبَأُ يَؤُول إلى خَمْر

أمِلْ إلى إجَابِتِهِنَّ

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْمِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّاوَءَاتَتْ كُلُّ وَرْحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥ أَكْبَرْنَهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَسْ لِلَّهِ مَاهَنَدَابَشَّرًا إِنْ هَنَدَآ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ الْآيَا قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّنِي فِيدٍ وَلَقَدْرَوَدِنَّهُ عَن نَّفْسِهِ عَالَسْتَعْصَمُ وَلَبِن لَّمْ يَفْعَلُ مَا ءَامُرُهُ لِيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ مَا قَالَ رَبِّ ٱلسِّجُنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدُعُونَنِي مِّ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنِّ مِنَ ٱلْجَهَلِينَ التَّا فَأَسْتَجَابَلَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَعَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ مُعَ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوْ ٱلْآيَاتِ لَيَسْجُنُ نَّهُ حَتَّى حِينِ الْآَتِ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ أَرْكِي أَعْصِرُ خُمْرًا وَقَالَ ٱلْآخُرُ إِنَّ أَرْكِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُرُا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ نِيِّتْنَابِتَأْوِيلِهِ عِإِنَّا نَرَيك مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ عَ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا

صد ۲ مرکان لزوماً • مذا او غاو اجبوازاً
 مذ او مرکان از وماً • مذا صرکاسان

بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّاعَلَّمَنِي رَبِّ إِنِّي تَرَكَّتُ

مِلَّةُ قُومٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ اللَّهُ

الْقَيِّمُ السَّقِيمُ السَّقِيمُ السَّلِيمُ السَّلِيمُ

= عجاف

مهازيل جدًا

■ تغيرُون تغلمون تأويلَها وَ تَبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَاتَ لَّنَا أَنْ نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَشْكُرُونَ الْمِثَّ يَصَدِحِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ النُّكُ مَاتَعُبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُ كُم مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَامِن سُلَطَ نَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْتُ أَكْتُر ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يُصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبُّهُ خُمْراً وَأَمَّا ٱلْآخُرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُ لُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ عَضِيَ ٱلْأُمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ إِنَّ الْأَوْقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَرَبِّكَ فَأَنسَنْهُ ٱلشَّيْطُ نُ ذِكَرَرَبِهِ فَلَيِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُلْبُكُتٍ خُضْرِ وَأَخْرَ يَابِسَتٍ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعَبُرُونَ ﴿ اللَّهُ مِا اللَّهُ مُ

نفخيم الراء فلفلة

إخفاء ومواقع الفية (حركتان)
 ادغام ، ومالا بلفظ

صد ٦ حبركات لزوما ۞ مد٦ اوغاو ٦ جبوازا
 عد واجب٤ او ٥ حركات ۞ مد حبركانسان

قَالُوٓ الْصَغَاثُ أَحْلَمِ وَمَا نَعَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِ نَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَأَدَّكُرَبَعَدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنِّيَّتُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأُرْسِلُونِ إِنْ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُلْبُكَتٍ خُضْرِ وَأَخْرَ يَابِسَنْتِ لَّعَلِّي آرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُ وَالْكَالَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُ لَبُلِهِ ﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّانَا كُلُونَ إِنَّا أَمُّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادْيَا كُلُنَ مَاقَدَّمُتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُ نَ (اللهُ اللهُ عَلْمِ اللهُ عَلِدُ لِك عَامٌ فِيدِيْغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُ فِنَ إِنَّا وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُ فِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ فَي إِنَّ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّل بِهِ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْعَلْهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِيقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ فَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتَّنَ يُوسُفَعَن نَفْسِهِ قُلْ حَسَ لِلَهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوَّءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُود تُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِ نَ إِنَّ ذَلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِّ لَمُ أَخُنُهُ إِلْغَيْبِ وَأَنَّ أَلَّهَ لَايَمْدِى كَيْدَا لْخَابِنِينَ (أَهُ)

 ■ أَضْغَاثُ أَخُلام تُخَالِيطُهَا

تخالِيطِها وأباطِيلُها

> ■ الأكرَ ثذكرً

بَعْدُ أُمَّةً
 بَعْدُ مُدَّةٍ طويلةٍ

**■ دَابًا** دَائِبِينَ كَعَادَتِكُمُ

فابيين فعاديدم في الزراعة • تُخصِئُونَ

تُخْبُثُونَهُ من البَّذْرِ للزُّرْاعَةِ

■ يُغَاثُ النَّاسُ يُمْطرُونَ فَتُخْصِبُ

فتخصب أزاضيهم

■يغصِرُونَ ما شاُنُه أَنْ يُعْصَرَ؛ كالزَّيْتُونِ

مَا بَالُ النَّسُوةِ

■مَا خَطْبُكُنْ مَا شَائُكُنَّ

مَا شَانَكَنَ **= حاشَ لله** تنزيها لله

 ◄ خصاخص الحق ظهر والكشف بعد خفاء



- ■مُكِينٌ ذو مكانة رفيغةٍ
- يَقْبُوا منها
- يُتَّخِذُ منها مَنْزِلاً عَجَهُزُهُمْ بِجِهارَهِمْ
- جهرهم بجهارب أعطاهم ما قدِمُوا لأجْله
  - بطناعتهم
- ثُمَنَ ما اشْتَرَوْهُ من الطَّغام
  - = رِحالِهِم
- أوعيتهم التي فيها الطعامُ

ا وَمَا أُبَرِئُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَهُ إِللَّهُ وَمَا أُبَرِئُ نَفْسِي إِلَّا مَارَحِمَ رَبِي إِنَّ رَبِّي عَفُور رَّحِمُ إِنَّ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنْنُونِي بِهِ - أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلُّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَامَكِينُ أَمِينٌ ﴿ فَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ (١٠) وَكُذَ إِكَ مَكُّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالْجُرُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنَّقُونَ اللَّهِ وَجَاءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُ نَ ١٩٥٥ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتَّنُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتُرُونَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِنَ ﴿ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَلُكُمْ عِندِي وَلَانَقُ رَبُونِ إِنَّ قَالُواْ سَنْزُودُ عَنْهُ أَبِاهُ وَإِنَّا لَفَعِذُ إِنَّ اللَّهِ وَقَالَ لِفِنْيَنِهِ ٱجْعَلُوا بِضَعَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ آ إِذَا ٱنقَلَبُو ٓ اللَّهُ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله فَلَمَّارَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَتَأْبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأْرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَانَكَ تَلُو إِنَّالَهُ لَحَفِظُ وَ اللَّهِ اللَّهِ لَحَفِظُ وَ اللَّهِ



● منذ ؟ خبرکنات لژویناً ۞ منذ؟ او ۱۵و ؟جبوازاً ●مدّواجب؟ او «حرکات ۞ منا خببرکتــــان

■ متاعهم طعامهم . أو رحالَهم ■ ما نبغي ما نطلبُ من الإحسان بعددلك ■ نمير أهلتا نَجُلُبُ لَهُمُ الطَّعامَ من مصر ■ مو ثقا عَهْداً مُو كُداً باليمين ■ يحاط بكم تهلكوا جبيعا ■ و کیل مطّلعٌ رقيبٌ ■ أوى إليه أخاهُ ضم إليه أخاه

> ■ فلا تبتئيل فلا تاخزان

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَلَّهُ خَيْرُ حَنفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ إِنَّ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعْتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهُمْ قَالُواْ يَأَبَانَا مَانَبِغِي هَا إِن عَنْنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهُلُنَا وَنَعَفُظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُكُيْلَ بَعِيرِ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ فَالَالَنُ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًامِّنَ ٱللَّهِ لَتَأَنُّنِّي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتُوهُ مَوْتِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِلُّ الله وقال ينبئ لاتد خُلُوا مِن باب وَحِدٍ وَ دَخُلُوا مِنْ أَبُوب مُّتَفَرِّقَةً وَمَا أَغُنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوكُّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ الْإِنَّ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَهَ أُو إِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِمَاعَلَّمْنَاهُ وَلَهٰ كِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَى يُوسُفَى ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسَ بِمَاكَ انُو يَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ أَنَا أَخُوكَ فَكَ تَبْتَ بِسَ بِمَاكَ انُو يَعْمَلُونَ اللَّهِ

مد ٦ حركات لزوماً ﴿ مدَّهُ أَوعَاقِ ١ جِوازَا ﴿ فَيَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (حركتان) ﴿ نَهُ مَا وَاجِبِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (حركتان) ﴿ نَهُ مَا وَاجِبِعُ أَوْ فَرَوْكَانَ ﴾ منا واجبِعُ أو فركات ﴿ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ إِنَّ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ آلَ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ زَعِمُ اللَّهِ قَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّاجِئْ نَالِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّاسَ رِقِينَ الله قَالُواْ فَمَا جَزَوُهُ ﴿ إِن كُنتُمْ كَذِينَ اللَّهِ قَالُواْ جَزَّوُهُ مُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَجَزَ وُهُ كُذَلِكَ بَعْزِي ٱلظَّلِمِينَ (١٠) فَبَدَأُ بِأُوْعِيتِهِمْ قَبْلُ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيدُ كُذَٰ لِكَ كِدْنَا لِيُوسُفُ مَا كَانَ لِيَا خُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَّسَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ لِهِ اللهِ قَالُو الإِن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ قَالُواْيَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أَحَدُنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرَكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ



قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِن دُهُۥ إِنَّا إِذَا لَّظَالِمْ نَ الَّهِ فَلَمَّا ٱسْتَكَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نِجَيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدَأَ خَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقً امِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُ مْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْيَعَكُمُ ٱللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الْهِ ٱرْجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِ ذَنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَلْفِظِينَ ﴿ إِنَّ وَسُئِلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَفَّبَلْنَا فِيمَّا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اللَّهِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بَرُ جَمِيلُ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مُجَمِيعًا إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَتُولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ الْمُ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذُكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ شَيَّ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَيِّي

■ مَغادُ الله
 تَعُودُ بالله معاداً

■ استيئسوا يئسوا

 خلطوا نجياً اثفر دُوا للتناجي

انفردوا للتناجح والتُشاؤر

العير
 القافلة

■ سۇلت زينت . أو

سهٔلتٔ

■ یا أسفا یا خُزی

■ كظيمٌ مُثناى، •

الغيظ •

- ك لا تفتأ ولا ترال

> ■ خرضاً مريضاً مُشْفياً على الهلاك

> > ■ بشي أشدّ عمّی

وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللهِ

**افتخسسوا** تعرفوا ■روح الله فرجه وتنفيسه 🕳 الضرّ الهزال من شدّة الجوع ■ ببضاعة أثمان ■ مُزْ جاة رديثة أو زائفة ■ آثرك احتارك وفضلك ■ لا تظريب لالؤه ولاتأنيب ■ فصلت العير فارقت عريش

مصئر

تُفْنَدُون تُسفَهون ضلالك

ذهاب*ث عن* الصنواب

يَكِنِيَّ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْكُسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ ، لَا يَأْيْتُسُمِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُنَ الله فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَعَةِ مُّزْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّفَ عَلَيْناً إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصِدِّةِ نَ اللَّهِ عَلَمْ مَّافَعَلْتُم مَّافَعَلْتُمُ بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ اللهِ قَالُوا أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِي قَدْمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أُجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ قَالُواْ تَاسُّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُطِينَ شَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللهُ ٱذْهَبُواْبِقَمِيصِي هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجَدِأَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ إِنَّ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ الْبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُرِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تَفَيِّدُونِ إِنَّ قَالُواْ تَأْسُّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَاكَ ٱلْقَدِيمِ (فَأَ



ا مد ۲ صرکات تزوما ﴿ مدَّا او\$او اجـوازاً ﴿ اللهِ اللهِيَّا اللهِ الله

■ آؤى إليه ضم إليه

> = الْبُدُو البادية

نزغ الشيطان

■ فاطر

مُبدِعَ

 أجْمَعُوا أمرهُمْ غزموا عليه

أنسذ وخرش



فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَلَهُ عَلَى وَجْهِدٍ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ نَ إِنَّ قَالُوا يَتَأْبَانَا ٱسْتَغْفِرْلَنَا ذُنُوبِنَا إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ١ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ فَكُمَّا فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِ نَ ﴿ وَإِنَّ وَرَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَلَا اتَأْوِيلُ رُءْ يَنِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُومِ نَعَدِ أَن تَنَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخُوتِ إِنَّ رَبِّ لَطِيفٌ لِّمَايِشَاءُ إِنَّهُ هُوَٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِمُ ١٠ ﴿ رَبِّ قَدْءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُوبِلِٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّىٰ مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ النَّا ذَلِكَ مِنَ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْب نُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْمِ مَ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْ هُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُثُرُ التَّاسِ وَلَوْ حَرَضَتَ بِمُؤْمِنِينَ الله

كَايَنْ
 كَثِيرٌ
 غَاشِيةً
 غَاشِيةً
 ئِغَشَاهُمْ
 نِخَجَلَّلُهِم
 نِخَجَلَّلُهِم
 نِخَبَةً
 نَخِبَةً
 غَذَابُنا
 غِنْرُةٌ
 غِنْرُةٌ
 غِنْرُةٌ

يختلق

وَمَاتَسْنَا لَهُ مُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ الْأَنَّا وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ إِنَّ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ الْنِهَا أَفَأُمِنُوا أَن تَأْتِيهُمْ غَلْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللهِ أَوْتَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّا قُلْهَ لَا مِنْ سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِ ٱلْقُرَى ۖ أَفَكَرْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَاتَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اللَّهِ عَلَّهُ مَا لَكُونِ مَن فَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ إِنَّ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعُسُ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَرُنَا فَنُجِّي مَن نَّسَاء وَلايُرَدُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدُكَات فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَك وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ شَ

## المِنْ الْمِعَالِيُّ الْمُعَالِيِّةِ الْمِعَالِيِّةِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِيلِيِّةً الْمُعَالِيقِيلِيقِيلِيِّةً الْمُعَالِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِقِيلِيقِيلِيقِيلِقِيلِقِيلِيقِيلِقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيلِيل

بِسُ اللهِ ٱلرَّمْواُلِيِّ مِ

الْمَرْ تِلْكَءَايِنْ ٱلْكِنْبُ وَالَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُ نَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمُوتِ بِغَيْرِ

عَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى لَعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ كُلُّ

يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَيْفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ

رَبِّكُمْ تُوقِنْ نَ آَ وَهُو ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي

وَأَنْهَا رَاوَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱلْيُلَ ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّقُوْمِ يَتَفَكَّرُ نَ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ

قِطَعُ مُّتَجَوِرَتُ وَجَنَّتُ مِّنَ أَعْنَبِ وَزَرَعُ وَنَخِيلٌ صِنُوانَ

وَغَيْرُ صِنُوانِ يُسْقَى بِماء وَحِد وَنْفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ

فِي ٱلْأَكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُمُ مُ أَءِ ذَا كُنَّا ثُرَّبًا أَءِ نَّا لَفِي خَلْقِ

جَدِيدٌ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّمَ مَ وَأُولَيْكَ ٱلْأَعْلَلُ

فِي أَعْنَاقِهِم وَأُولَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِهَاخَلِدُ نَ الْ

دغائم وأساطين

ورواسي

جبَالاً ثوابت

 يُعْشِي اللَّيْلِ النَّهَا يجعل اللَّيْلَ لباس للتُهار

> ■ صنّوانٌ لخلات يجمعها

أصلل واحد الأكل

القمر والحب

■الأغلال الأطُّوافُّ من الحديد



 المثلاث الْعُقُو باتُ الفاضحات لأمثالهم 🛎 ما تغيض الأرحام ما تَنْقَصُهُ٠ أو تُسْقِطُه ■ بمقدار بقذر وحذ لا يتعدَّاهُ سارب بالثهار ذاهِبٌ به ق طريقه ظاهرأ ■ مُعَقَيَاتُ ملائكة تغنفث في حفظه = والي تَاصِر يلي أَمْرَهُم الشقال الموقرة بالماء ■ المخال المُكايَدة . أو القُوَّة .

أو العقاب

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَ بِ إِنَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِن رَّبِهِ ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرَّ وَلِكُلِّ قُومِ هَا دِ الله يعلم مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَ رِ إِن عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْكِبِيرُ ٱلْمُتَعَ لِ إِنَّ سَوَاءً مِّنكُر مِّنَ أَسَرَّ ٱلْقُولَ وَمَنجَهَ رَبِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِالنَّهُ رِنْ لَهُ مُعَقِّبَتْ مِنْ ابْيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُ وَأَمَا بِأَنفُسِمٍ مُ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقُومِ سُوَّءًا فَلَامَرَدَّ لَهُ وَمَالَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِّهِ اللَّهِ هُوَالَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَ لَ آنَ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ . وَٱلْمَلَيِّكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمَحَ لِ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مَا اللَّهِ وَهُو سَدِيدُ ٱلْمُحَ لِ ﴿ اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُو سَدِيدُ ٱلْمُحَ لِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُو سَدِيدُ ٱلْمُحَ لِ

 بالغُدُو والآصال أوائِل النهار وأوالجره ■ بقَدَرِها بمقدارها

الرَّغُوةُ تَعْلُو على وجه الماء

لمر تفعا مُنْتَفِحاً غلى وجه السيل

الخبَثُ الطافي فوق المعادن

الذائبة ا جُفَاءً

مرّميّا مطروحاً ■ المهادُ الفراش

لَهُ، دَعُوهُ ٱلْحُقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ، لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسَطِ كُفَّيِّهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِبَلْغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِهِ وَمَادُعَا مُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ إِنَّ وَيِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكُرْهَا وَظِلَنْكُهُم بِأَلْغُدُو وَأَلْأَصَالِ الشَّهَا فَلَّ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَا تُخَذَّتُم مِّن دُونِهِ عَلَوْلِيآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَاضَرًّا قُلْهَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمُ مَنْ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ بِلَّهِ شُرِكَآ اَخَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهُمْ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّرُ اللَّهُ أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أُودِيَةُ إِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَبَدُ مِّثُلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلُّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّءً وَأَمَّامَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ اللَّهِ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْأَتَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مِعَهُ لِاَفْتَدُواْبِهِ عَ أَوْلَيْكَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْمَهَادُ اللَّهُ



<u>يُدُرَمُونَ</u>
يَدُفَعُونَ
يَدُفَعُونَ

عُقْبَى الدَّارِ
 عاقبتُها المحمودة ،
 وهى الجنَّاتُ

يَقْدِرُ
 يُضيَّقُه على من

يشاءُ

رَجْعَ إليه بِقَلْبِهِ

ا أَفَمَن يَعْلَوُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكِ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّا يَنْذَكُّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ إِنْ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَقَ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِلِهِ أَن يُوصَلُ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ ٱلْحِسَابِ (إِنَّ وَأَلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَاءَ وَجَهِ رَبِّهُمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَفْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحُسَنَةِٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَيِّكَ لَمُعْ عُفْبَىٱلدَّ رِلْ الْكَارِلْ الْكَارِلُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلَا الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمٍ مُ وَأَزُورَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ وَالْمَلَيِّكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ الْنِيُّ سَلَمُ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبْرَتُمْ فَنِعْمَ عُفَّبَي ٱلدَّدِ إِنَّ وَأَلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهُدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيثَنقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ = أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْكَ لَمُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدَّارِ (فَ) ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرْحُوا بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعُ إِنَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِن رَّبِّةٍ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِئَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ اللَّهِ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسَنُ مَنَابِ الْ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمْ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَانَ قُلُهُورَيِّ لَا إِلَهَ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَدَّبِ إِنَّ اللَّهُ وَكُلُّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَدَّبِ اللَّهُ وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَّا سُيِّرَتَ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلَّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلِيِّلَهِ ٱلْأَمْرُجَمِيعًا أَفَلَمْ يَايْعَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ ا أَن لُّوْيَشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعَا ۚ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا تُصِيبُهُ بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَ دَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهُ زِئَ بِرُسُل مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذُ ثُهُم فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ النَّا أَفَمَنُ هُوَقَابِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنْبِعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَ هِرِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَا دِرْتَ اللَّهُ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَمُهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ الْبُهُ

طوبي لَهْمْ
 غَيْثٌ طَيّبٌ هم
 في الآجرة

خسن مآب
 مزجع

تؤنيني ورجوعي

■ بیّاس نِمْلم

قارغة داهِية تقرغهم

فأمُلَيْث
 أمْعلَتْ

■ واق خافظ من عَذَابا



أَكُلُهَا
 ثُمَّةُ هاالذي يُؤَكِلُ

سرد. ■ مآب

مرجعي للجزاء

أم الكتاب

اللَّوْحُ المحفوظ. أو العلمُ الإلهثي

لا معقب
 لا زاد و لا منبطل

﴿ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرِي مِن تَعَنِهَا ٱلْأَنْهُرُ أُكُلُهَا دَآيِمُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوا وَّعُقْبَى ٱلْكَنِفِرِينَ ٱلنَّارُ الْآَنِ وَلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِمَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ اللهَ وَلاَ أُشْرِكَ بِهِ ﴿ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَ إِلَيْهِ مَنَابِ الْرَبُ وَكُذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرِبيًّا وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوآءَ هُم بَعْدَمَا جَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ الْآَثَا وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِك وَجَعَلْنَا لَمُهُمَّ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِكِتَ بُ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِكِتَ بُ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِثُ وَعِندُهُ إِلَّهُ الْكِتَبِ الْآَثِ وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّاناً فِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةً وَهُو سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ وَقَدْ مَكُراً لَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُجِمِيعَ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلِّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُفْبَى ٱلدَّارِ (اللهُ

🌰 تفخيم الراء 🌰 فنفنة





 بإذنِ رَبُهمْ بتيسيره وتوفيقه

■ الغزيز الغالب . أو

الذي لا مِثْلُ له ■ الحَمِيدِ

المحمود المثني عليه

■ زيل ملاك ، أو حَسَّرة . أو واد

في جهتم أستنجبون

يَخْتَارُونَ وَيُؤْثِرُونَ

 نَيْغُونهَا عِوْجاً يطلبونها مُعْوَجَّة

وَرَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَكًا قُلْ كَفَي بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِنْبِ اللَّهُ



بِسَ أَلِلَّهُ ٱلرَّمْرِ أَلِرِّحَكِمِ الْرَّكِتُبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجُ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ ٱللهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَوَيْلٌ لِّلْكَفِرِينَ مِنْعَذَابِ شَدِيدٍ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَ يَبْغُونَهَا عِوَجًا أَوْلَيْهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَمُمَّ فَيْضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِمُ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَكُنَّا مُوسَى بِعَايَلْتِنَّا أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرَهُم بِأَيَّهِم ٱللَّهَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِلْكُ لِلَّاسِ لِلْكُلِّ صَبَّادِ شَكُودِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

■ مد ؟ حدركات لزوما ۞ مد ؟ او \$ او جوازا
 ■ مد واجب \$ او ۵ حركات ۞ مد حسركفسان
 ادغام، ومالا بلغظ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْنِعْ مَدَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ يُذِيفُونكُمْ . أو يكلفونكم إِذْ أَنِحَاكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ■ يستخيون يستبقون للخدمة وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ وَفِي ابتلاء بالنُّعُم والتقم ذَلِكُمُ بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اللهُ وَإِذْ تَأَذُّكَ تَأْذُنْ زَبُكِم أغلم إعلاما رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّا لا شبهة فيه ■ مُريب عَذَابِي لَشَدِيدُ إِنَّ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُوا أَنْمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ مُوقِع في الريبة والقلق جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا تِكُمْ نَبُوُّ ٱلَّذِينَ = فاطِر مُبدع = بسلطان مِن قَبْلِكُمْ قُوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ حجّة وبرهان بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُ مَ فِي أَفُوهِ مِمْ وَقَالُوا إِنَّا كُفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَّا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ فَا لَتْ نيند الجرب ۲۱ رُسُلُهُمُ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ يَدْعُوكُمْ لِيغْفِرَلَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرَكُمْ إِلَى أَجَل

عمّاكات يعبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَنِ مُّبِينِ اللهِ

ا من ۱ حبركات لزوماً ● منا او او ۱ جبوازاً
 امد واجب ٤ او ٥ حركات ● مد حسركتسان

مُّسَمَّى قَالُوٓ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا

قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرْمِتْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَّا تِيكُم بِسُلْطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ وَمَالَنَآ أَلَّا نَنُوكَ لَكُ كَلَّ اللَّهِ وَقَدْ هَدَ مَنَا شُبُلَنَّا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُتَوكِّلُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو الرُّسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِ نَا أَوْلَتَعُودُ سَ فِي مِلْتِنَا فَأُوْ حَيْ إِلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ إِنَّ وَلَنُسْحِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿ إِنَّ وَأَسْتَفْ تَحُولَ وَخَابَ كُلُّ جَبِّ ارِعَنِ يدِ (فَ) مِّ وَرَآبِهِ عَهَمُّ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَادِيدٍ إِنَّ يَتَجَرَّعُهُ وَلَايَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيَّتَّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ عَلِظٌ ﴿ اللَّهُ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُ مُكرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ

= خاف مقامي مَهُ قَفَةُ بِينَ يَذَيُّ للحساب استفتخوا الشنتصنروا لله على الظالمين ■ خاب حبير وهلك ■ جبّار متعاظم متكب ■ عنياد معاند للخذ مُجانب لهُ ■ صدید ما يسيأ مراً أجساد أها الثار

يتجزغه
 بتكلف بلعه
 إسيفه

بيتلغة عاصف

شادياد هُبُوب الريح

مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءِ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١

برؤوا
 خرجُوامن القبور
 اللحساب
 منجى ومفرب
 شلطان
 شلط أو حُجّة
 بمفرحكم
 العذاب
 بمفرخي

بمغيثي من العداب

أَلَوْ تَرَأَبُّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَأَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدِ الْأَنِي وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللهِ بِعَزِيزِ الله وَبَرَزُوا لِللهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَ وَالِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُقَ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبِعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغَنُّونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْهَدَ نَنَا ٱللهُ لَهَدَيْنَ حَكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجْزِعْنَا أَمْ صَكِرْنَا مَالْنَامِ مَّحِصِ (إِنَّ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُّ لَمَّا قُضِي ٱلْأُمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَقَّ وَوَعَدَ تُكُرِّ فَأَخْلَفْتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَاتَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِي ۚ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبِّلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الله وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِينَ فِهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مَّ تَعِيَّنُّهُمْ فِيهَاسَلُمُ اللَّهُ الْمُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّكَمَاءِ

تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَ أُوَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الْآَيُّ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارِ اللهُ اللهُ اللَّذِينَ عَامَنُوا بِالْقَوْلِ التَّابِتِ فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ إِنَّ ﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُو اْنِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ أُوبِئُسَ ٱلْقَرَارُ اللهِ وَجَعَلُوا لِللهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلُ تَمَتَّعُواْفَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ إِنَّ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَا هُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَّةً مِّن قَبْلِأَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّابَيْعُ فِيهِ وَلَاخِلَالُ النَّا ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ ، مِنَ ٱلثَّمَرَ تِرِزْقًا لَّكُمُ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِأُمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهِ لَرَ إِنَّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَآيِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيُلُوالنَّهَارَ اللَّهَارَ اللَّهَارَ

أُكُلَهُا
 ثَمْرُها الذي
 يُؤْكُلُ
 اخْتُثْتُ

اقْتُلِعَتْ جُتَّتُهَا مِن أَصَلِهَا

البوار
 الهلاك

 يضلؤنها يذلحلونها عدماً

> • أنذاداً أثقالاً من الأصنام يَعْبُدُو نَها

لا جغلال لا شخالة ولا مُوادئة

البَيْن في
 مَيْر هِمَا في
 الدنيا

لا تُخطوها

 لا تُطبقوا غَدُها
 اختینی
 ابعابی
 تغوی الیهم
 شرع الیهم
 شوقاً وودادا
 تشخیص

وَءَاتَكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُ ثُولُ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْصُوهَ آ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كُفًّا رُّ ١ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَجْعَلُ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَ اوَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدُ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ إِنَّ إِنَّهُنَّ أَضْلُلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (أَنَّ رَّبُّنَا إِنَّ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَبَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلَ أَفَيْدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوِى إِلَيْهِمْ وَأُرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُ مُرِيشَكُونَ اللَّ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَحْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَغْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿ اللَّهِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِكبرِ إِسْمَعِيلُ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ اللَّهِ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبِّنَ اوَتَقَبَّلُ دُعآءِ ١٤ رُبِّنَا ٱغْفِرْلِي وَلِوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ إِن وَلَاتَحْسَبَ اللهَ غَلْفِلاعَمَّايعُملُ ٱلظُّلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ (اللَّهُ الطَّلَامُونَ إِنَّا

مُهُطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِمِمْ لَا يَرْبَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفَهُمْ وَأَفْتِدَتُهُمْ هَوَآءُ اللَّهِ وَأَندِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْرَبُّنَآ أُخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أُجَلِ قَرِيبِ بِجِبْ دَعُوتُكُ وَنَسَّيعِ ٱلرُّسُلُ أُولَمْ تَكُونُو أَأْفَسَمْتُم مِن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زُولٍ إِنَّ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِن ٱلَّذِينَ ظُلُمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَابِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثُ لَ فَي وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ إِنَّ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ الله يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرًا لَأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّادِ ١ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اللَّهُ سَرَابِيلُهُ مِين قَطِرَانِ وَتَعْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ إِنَّ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كُسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (أَنَّ هَاذَابَكُمْ لِّلنَّاسِ وَلِيُسَاذُرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَحِدٌ وَلِيذٌ كُرَأُ وْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ (أَقَا

مُهْطِعِينَ
 مُسْرِعِينَ إلى
 الداعي بِذِلَة
 مُشْبِعِي رُعُوسِهِم
 زافِعِيها مديمي
 النظر للأمام
 خالِيةٌ من الفهم لغرفوا لله من الفهم خرجُوا من الفهم القبور للحساب خرجُوا من القبور للحساب خرجُوا من القبور للحساب خرجُوا من القبور للحساب مُقْرَفِين

الأصفاد
 الفيود . أو
 الأغلال

مع بعض

سَرَابِيلُهُمْ قُمْصَائُهُمْ أو ثيابُهم

تغشى ؤجُوههم أُخطَيها أُخطَيها أَخطَيها إِ

## المُونِعُ المِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ

إِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرَ الرَّحْرَ الرَّحْرَ الرَّحْرَ الرَّحْرِ الرَّحْرَ الرَّحْرَ الرَّحْرَ الرَّحْرَ الرَّحْرَ الرَّحْرُ الرَّحْرَ الرَّحْرِ الرَّحْرَ الرَّحْرِ الرَّحْرَ الرَّحْرِ الْحَرْ ال

الرِّيلُكَ النَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُ نَ آلَ وَمَآ أَهْلَكُنَا

مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعَدُمٌ مُ اللَّهِ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ

أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ شَي وَقَالُوا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ

ٱلدِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ شَيَّ لَوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَكَيِكَةِ إِن كُنتَ

مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ مَانُنَزِّلُ ٱلْمَلَيْكَةَ إِلَّا بِأَلْحَقِّ وَمَاكَانُوٓ ا

إِذًا مُّنظَرِنَ ١ إِنَّا نَعْنُ نَرَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّالَهُ لَحَفِظُ نَ ١

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِنَ إِنْ وَمَا يَأْتِيمٍ مِّن

رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوابِهِ يَسْنَهُ زِءُ نَ ١ كَذَ لِكَ نَسْلُكُهُ فِي

قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ إِنَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ

الله وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَظُلُّوا فِيهِ يَعْرُجُ نَ

الله لَقَالُو إِنَّمَا شُكِّرَتْ أَبْصَدُرْنَا بَلْ نَعَنْ قَوْمٌ مُّسْحُورٌ نَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أجلٌ مكتوبٌ إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَ (المَّذِنُ عَلَى اللَّهِ ع

دَعْهُمْ واتْرَكُهُمْ

■ لَهَا كتابٌ

■ لَوْمَا مَلًا

بالحق بالوجه الذي

تُقْتَضِيهِ الحَكْمَةُ

منظرین
 مؤخرین بی

الْعَذَاب

الذَّكْرَ
 القُرْآنَ

شيع الأولين
 برتهم

= تسلكه

لُدُخِلُهُ

خلث
 مضنث

سُنّةُ الأُولِينَ

عَادةُ الله فِيهِمْ

يَغُرُجُونَ

يَصْعَدُونَ

 سُكُرَت أَبْصَارُنا

ابصارت سُدُّتْ ومُبنعَث

من الإبصار

مَسْخُورون
 أَصَابَنَا عمدٌ

أصابنا محمأ

: 💣 تفخيم الراء . 🌰 شفئة

إشفاء، ومواقع الغَنَّة (حركتان)
 التقاد، ومالا بلغظ

🔵 مند ۲ هــرکات لژوم<mark>ـاً 🤫 م</mark>ذ۲ او ۶ او ۲جــوازاً 🕳 مدّ واجب ۴ او ۵ حرکات 😨 من حــــرکنــــــان

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَهَامِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ اللهُ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ إِنَّ إِنَّ وَأَلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْسَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبَتْنَافِهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مِّوْزُونِ إِنْ وَجَعَلْنَا لَكُرُ فِهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ إِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّاعِن دَنَا خَزَآيِنُهُ, وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعَلُومٍ ١ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَ كُمُوهُ وَمَا أَنتُ مُلَهُ. بِغَدِنِينَ إِنَّ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثُعْنِي وَنُمِيتُ وَنَعُنُ ٱلْوَرِثُونَ ١ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْعَلِمْنَا ٱلْمُسْتَعْخِرِينَ اللَّهِ وَإِنَّ رَبُّكَ هُو يَعَشُرُهُمُ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ فِي وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَالٍ مِّسْنُونِ اللَّهِ وَالْجُانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبَلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئِمِكَةِ إِنِّ خَلِقُ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِسَنُونِ ( اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَنْ حَمَا مِسَنُونِ اللهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ سَجِدِينَ (أَنَّ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِنَّ إِلِّلِيسَ أَبْتَأَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ الْبًا

**■ بُرُوجاً** مَنَازِلَ لِلْكَوَاكِبِ

زچیم.
 مَطْرود من الرحمة

 شِهَابٌ شُعْلَةُ نارٍ مُنْفَضَةٌ
 من السَّماء

■ مُبِينٌ ظاهرٌ للمبصرين

مَدَدُناها
 بَسُطُناها ووستُغْناها

■ زۇاسىي جَبَالاً ثُوابِثَ

■ مؤزون مُقَدُّر بِميزانِ الحكْمة

■مَغَايِشَ ٱرْزَاقاً يُغَاشُ بها

• أواقح تُلْفَحُ السُّخاب والشُّخِرَ

> **■صلْمنال** طین یابس کالفخّار

■خمَإِ طِينِ أَسُّودَ مُتَّفَيِّر

■ مَسْتُونِ مصنورِ صورة

إنسان أَخْرَفُ

السموم الخارَّة

القابلة

أبي
 امتنع

مدًا ٦ حتركات ازومنا 🥌 مدًّا او\$او ٦جـوازاً مدُّ واجِبِعُ او ٥حركات 🌑 مدَّ حسركتــــان

قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ (أَتَا قَالَ لَمْ أَكُن ■ زجيم مَطُرُودٌ من الرَّحمة ■ اللُّفنة لِّا سَجُدَ لِبَشَرِخُلَقْتَهُ مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا إِمَّسْنُونِ ( الْمِثَا قَالَ الإبعادَ على سبيل السخط فَأَخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ إِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَـ ةَ إِلَى يَوْمِ ■ فأنظرني أمهلني ولا تُمتني ٱلدِّينِ الْآَ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ الْآَ قَالَ فَإِنَّكَ اللهِ الأغوينهم لأحملتهم على الضلال مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ١ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١ قَالَ رَبِّ بِمَا المخلصين المختارين لطاغتك أَغُويْنَنِي لَأُزِيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ الْ = صبراط على حقٌّ عليٌّ مُراعاتُه إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَاذَاصِرَطْعَلَىَّ ■ سُلطانٌ تسلط وقدرة مُسْتَقِيمُ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَ نُ إِلَّا مَنِ = جُزْءُ مَقَسُومٌ فريق معين = غلّ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ جقد وضعينة =نمت لْمَاسَبْعَةُ أَبُوبِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُنْءُ مَقْسُومُ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ لَا مَا مِنْهُمْ جُنْءُ مُقَسُومُ ﴿ إِنَّ إِنَّ الْمَاسِ مِنْهُمْ جُنْءُ مُقَسُومُ ﴿ إِنَّ إِنَّ تَفَتِّ وَعَنَاءٌ = ضيف إبراهيم ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ١ أَدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ عَامِنِينَ ١ أضيّافه من الملائكة وَنَزَعْنَا مَافِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُدُرِيُّنَا عَلَىٰ سُدُرِيُّنَا عَلَىٰ سُدُرِيِّنَا الله المَسْهُمْ فِيهَانصَبُ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُخْرِحِينَ اللهُ ا ا نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّ أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ وَأَنَّ عَذَابِي



هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ١٥ وَنَبِنَتْهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ١

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلْ نَ (أَنَّ قَالُواْ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَمِ عَلِمِ آتِ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِي ٱلْكِبُرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ إِنَّ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُنُ مِّنَ ٱلْقَنْطِينَ ﴿ فَالْ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ ٤ إِلَّا ٱلضَّالِّ إِن إِنَّ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُو إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ شَجْمِهِ مَنَ اللَّهِ إِلَّا عَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِ نَ آقُ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ قَدَّرُنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَيْرِينَ ١ فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَدُونَ ١ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكُرُ نَا إِنَّا قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ إِنَّ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِفُّونَ إِنَّا لَصَدِفُّونَ إِنَّا فَأَسْر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَأَتَّبِعُ أَذْبَ رَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتُ مِن كُو أَحَدُّ

 وجلون خَائِفُونَ الْقَانِطِين الآيسيينَ من الخَيْر قَمَا خطَّبُكُمْ فَمَا شَأَتُكُمُ الخطير ■ قَدُرْنَا عَلِمُنَا أُو قَضَيْنَا ■ الغابرينَ الْبَاقِينَ في الْعَذَاب يَمْثُرُونَ يَشْكُونَ ويكذُّبونك فيه ■ بقطع

بطائفة قضيتنا إليه أو خينًا إليه

 قابر هؤلاء آخرهم

> ا مصبحين دَاخِلِينَ في الصباح

وَامْضُواْ حَيْثُ ثُوْمَرُونَ الْإِنَّ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَأَتَ

دَابِرَهَا وَلَا مِ مُقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ اللَّهِ وَجَآءَ أَهُ لُ ٱلْمَدِينَةِ

يَسْتَبْشِرُونَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ هَنَوُلآءِ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ اللَّهِ وَأَنْقُواْ

ٱللهَ وَلَا تُحْذَرُ نِ إِنَّ قَالُوا أُولَمْ نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّا

الْعَمْرُ كَ

■يغمهر ت

أو يَتْخَيَّرُونَ ■الصيّخة

قَسَمٌ من الله بحياة

غوايتهم وضلالتهم

يَعْمُونَ عِنِ الرُّشْدِ .

صوتٌ مُهْلِكٌ منَ السماء المشرقين

دَاخِلِينَ في وقت الشروق

طين مُتَحجّر طبح

للمتفرّ سين المتأمّلين

بُقْعَةِ كثيفَةِ الأشجار

طريق واضيح

ديار ثُمُودَ

داخلين في الصباح

هي سُوزةُ الفاتِحةِ

التي تُثَنِّي قراءتُها في الصلاة

طريق ثابتٍ لم

يُنْدَرسُ

=سِجْيل

بالنار

محمد الملا س کر تھے ا

قَالَ هَنْ لَكَ عِبْنَاتِيٓ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ لَكُمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَ إِيهُمْ يَعْمَهُ نَ الْآُنِ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِ نَ الآُنِ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّ لِي ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِللَّمْتُوسِينَ الْآَنِ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِمِ اللَّهِ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَايَةً لِلْمُؤْمِدِينَ اللَّهُ وَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَامِ نَ اللَّهُ فَأَنْفَعُمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُ مَا لَبِإِمَامِ مُّرِينِ (إِنَّ وَلَقَدْ كُذَّب أَصْعَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَانَيْنَهُمْ ءَايَتِنَافَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اللمتوسين الله وكَانُو أَينْحِتُونَ مِنَ أَلِجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِدِ مَنَ فَأَخَذَتْهُمُ ■لبسبيل مُقِيم ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِنَ إِنَّ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُو يَكْسِبُ نَ إِنَّ اللَّهِ ■الأَيْكَة وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ولبإمام مبين ٱلسَّاعَة لَانِيةٌ فَاصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِلَ (إِنَّ رَبَّكَ هُو ■الجغر ٱلْحَلِّقُ ٱلْعَلِيمُ إِنِّ وَلَقَدْءَ انْيَنْكُ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ ه مصبحین ٱلْعَظِيمَ ﴿ لَا اللَّهُ لَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ أَزُورَ جَامِّنْهُمْ = سَبْعاً وَلَا يَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ الْأِنْ وَقُلْ إِنِّ =الْمَثَانِي أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ اللَّهِ كُمَّا أَنزُلْنَاعَلَى ٱلْمُقْسَمِينَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُقْسَمِينَ

=اخفض جناحك تو اضع ■ المُقتسمين

أهل الكتاب

ٱلَّذِينَ جَعَلُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَسْءَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهِ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهِ فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ عَن ٱلْمُشْرِكِنَ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لَيْنًا وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اللَّهِ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنِجِدِينَ اللَّهِ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللّ بِسُ لِللهِ ٱلرِّمْرِأُ الرِّحَ مِ اللهِ الرَّمْرِأُ الرِّحَ مِ أَيَّ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعُجِلُوهُ شُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ يُنَزِّلُ ٱلْمَكَمِ كُدِّ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ع أَنْ أَنذِ رُوّا أَنَّهُ لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ إِنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَاهُو خَصِيمٌ مُّبِينُ إِنَّ وَٱلْأَنعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفَ يُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

ا عطبين أجْزَاء؛ منه حتى ومنه باطل

■ فاصدع اجهر

■ الْيَقِينُ الْمُؤْتُ المُتيقَّنُ

وقوغه ■ تغالي

تغاظم بأوصافه الجليلة

> بالروح بالوخي

 أطفة . لا منِي



شُدِيدُ الخُصُومَةِ بالباطل

 الأنمام الإبل والبقر

والغنئم ■ ڊفءَ

ما تُتَدَفُّؤو ن به من البرّد

 ثریخون تردونها بالعشيي إلى المَرَاحِ

■ تسرُّخُون تخرجونها بالْعُدَاةِ إِلَى المشرح

الله وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسَرَحُونَ اللهِ

جُوَارِي فيه

تَشْقُ الْمَاءَ

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِلَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُ وف رَّحِيمٌ ﴿ وَلَلْنَيْلُ وَٱلْمِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغُلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُ وَلُوْشَآءَ لَهُ دَحَمُ أَجْمَعِينَ إِنَّ هُوَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرُ فِيهِ تُسِيمُونَ إِنَّا يُكُبِثُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبُ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْمَةً لِقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ إِنَّا لَيْ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُواللَّهُ مُسُواً لَقَمَرُوا لَنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ مِأْمُرِهِ عَلِي فَا ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ الله ومَاذَراً لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَنْهُ وَإِنَ فِي ذَلِكَ لَآيةً لِقُوْمِ يَذَّكُّرُونَ اللَّهُ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَٱلْبَحْرَلِتَأْحُكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ بْتَغُوا مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَ رَاوَسُبُلًا لَّعَلَّاكُمْ مَّهَدُونَ إِنَّ وَعَلَمْتُ وَبِأَ لِنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ لَّعَلَّا النَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اللهُ أَفَمَن يَغْلُقُ كُمَن لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ اللهُ وَإِن تَعُكُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱللهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ اللهَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِدُ نَ الْإِلَّا وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغُلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغُلُقُ كَ إِنَّا أَمُوتُ عَيْرُ أَحْيَاءً وَمَايَشْعُرُونَ أَيَّانَيْعَثُونَ إِنَّا إِلَهُ كُرْ إِلَهُ وَحِدُّ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ اللَّهُ لَاجَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِرِنَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ مَّاذَاۤ أَنزلَ رَبُّكُمْ قَالُو ٱلسَّطِيرُ ٱلْأُولِينَ ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً نَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَمِنْ أُوزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ فِي قَدْمَكَرُ الَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ

جِبَالاً ثُوابتَ ■ أَنْ تميذ لقلًا تَقَحُّم لَكَ وتضطرب لا تُخصُوهَا لا تُطِيقُوا خصر ها ■ لا جُزَمَ حَقُّ وثبت . أو لا مُخالَة أساطيرُ الأولينَ أباطيلهم المسطّرة في كتبهم أؤزازهم أثأمهم وَذُنُوبَهُمْ ■ القُوَاعِدِ

الدعائم والعُمُدِ

■ زواسني

فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَ نَهُم مِّنَ ٱلْقُواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفْفُ

مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَا هُمُ أَلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٩

و يُخزيهم يُذِلُّهُمْ وَيُهِينُهُمْ

= تُشَاقُونَ تُخَاصِمُونَ

وتُنازعُونَ

■ الخزي

الذُّلُّ وَالْهَوَ انْ = السُّوءَ

الْعَذَاتَ



= فَالْقَدِ ا

أظهروا

= السُّلَّمَ

الاستسلام والخُضُوعَ

■ مَثْوَى مأوى ومقام

■ حَاقَ بهم أخاط . أو نُوْلُ

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يُخَزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَنَّقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيُومَ وَالسُّوءَ عَلَى ٱلْكَ فِرِنَ الْآِيُ ٱلَّذِينَ تَنُوفًا هُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقُوا ٱلسَّامَ مَاكُنَّانَعُ مَلُ مِن سُوِّع بَكِيّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَالْدَخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيما فَلَبِنْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّدِينَ فِي الْمُولِي وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقُوْاْ مَاذَآ أَيْزِلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ ٱحْسَنُواْفِي

الله حَنْتُ عَدْنِيدُ خُلُونَهَا تَجَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُلَكُمْ فِيهَا مَايَشَاءُ وَنَ كُذَٰ لِكَ يَجِزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ الْآيَا ٱلَّذِينَ نَنُوَفَّا هُمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ ٱدَخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَيْكِ مُ أُوْيَأْتِي أَمْرُرَيِّكَ كُذَٰ لِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلُمَهُمْ ٱللهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسهُمْ يَظْلِمُونَ الآيا فَأَصَابَهُمْ

هَاذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَلَدَارُا لُأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ

سَيِّ عَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُ زِءُونَ (اللهُ اللهُ ا

انجَتَبُوا
 الطَّاعُوت
 كُلُّ معبود .
 أو مطاع غيره
 تعالى
 خَهْد أَيْمانِهِمْ
 أَغُلْظُهُا
 أَغُلْظُهُا
 لَنْبُونَتُهُمْ
 أَنْتُرانَتُهُمْ
 أَنْتُرانَتُهُمْ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ مِين شَيْءِ نُعُنُ وَلَا ءَابَا وُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَٰ لِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ أَعَبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَجْتَ نِبُواْ ٱلطَّعْوَتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْفِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَعْرَضَ عَلَى هُدَ لَهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِمِّن نَّصِرِينَ الْآلِكُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِمِّن نَّصِرِينَ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَكِي وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثُراً لَنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الْمُ لِيْبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيعَلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَأَنَّهُمْ كَانُوا كَنْدِينَ الْآ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءِ إِذَا أَرَدْنَهُ أَن تَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّ وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ لَنْبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرًا لَآخِرَةِ أَكْبَرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّ لُونَ اللَّهِ مَا يَتُوكَ لُونَ اللَّهُ

﴿ لِخَفَاء، ومواقع الْغُنَّةُ (حركتان) 

اخفاء، ومواقع الْغُنَّةُ (حركتان) 

الخفاء، ومالا بِلْعَظُ

عنذ ۱ حركات لزوسا → عنا۱ اوغاو ١ جنوازاً
 عند واجباغ او ٥ حركات → عند حسيركنسان

وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبِلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِيٓ إِلَيْمٍ فَسَعَلُوٓ أَهْلَ تحتب الشرابع والتكاليف ٱلدِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِنَّ إِلَيْكَ إِلَيْكَ وَالزُّبُرُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ و يخسف د په . پاکست ٱلدِّكْرَلِتُ بَيِّنَ لِلتَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْمِ مُ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ■ تقلبهم مسايرهم ومتاجرهم النَّ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِمُ ٱلْأَرْضَ 🕳 بمُعجزين فاثتين الله بالهرّب أَوْيَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ الْمَا أُوْيَأُخُذَهُمُ = تخرف مخافة من فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ إِنَّا أُوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَعَوُّفِ فَإِنَّ العَدَابِ أُو تُنَقَّص ا يتفياً ظلاله رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرُوا إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ تُنْتَقِلُ من جَانِب إلى آخر = داخرون يَنْفَيُّوُّ اظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَالشَّمَآيِلِ سُجَّدًايِّلَهِ وَهُمْ وَخُرُونَ صاغرون مُتْقَادُون الله وَيلته يَسْجُدُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةِ ■ الدّينُ الطَّاعَةُ و الانْقيَادُ وَٱلْمَلَيْ كُذُ وَهُمُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ الْإِنَّا يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقَهمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١١٥ فَهُ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نُنَّخِذُوا إِلَهُ إِن اللَّهُ مِن ٱثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُّ فَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ (إِنَّ وَلَهُ مَافِي ٱلسَّمَوْتِ ■ و اصباً وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ (إِنَّ وَمَابِكُم مِّن دَائِماً . أو واجبآ ثابتأ نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ بَعْثَرُونَ ﴿ ثَا ثُمَّ الْمُ

■ تجارُون تصيخون

بالاستغاثة والتَّضيُّر ع

إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهُمُّ يُشْرِكُونَ ﴿ فَا

مُمْتَلِيءٌ غَمَا هَوَانِ وَذُلُّ يُخْفِيه بِالْوَ أَدِ عنثل السوء صفته القبيحة حُقُّ وَ ثُبُتُ أو لا متحالة مُعجَّلُ بهم

■ تَفْتُرُ و نَ تكديون

■ كظية

وغيظأ ■ يَتُوَارَى يَسْتُخْفِي

= هُونِ

■ يَدُسُهُ

■لا جَرْمَ

■ مُفْرَ طُو نَ

إلى النار

لِيَكُفُرُواْ بِمَآءَ انْيَنَاهُمُ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ ﴿ وَالْمُعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَا هُمُّ تَأْلِلَهِ لَشَّكُانَ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُنَ اللهِ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ ٱلْمِنتِ سُبْحَننَهُ وَلَهُم مَّايَشْتَهُ بِ الله وَإِذَا بُشِّرَأُ حَدُهُم بِٱلْأُنْثَى ظُلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ الْمُ يَنُورَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّءِ مَا بُشِّرَ بِدِي الْمُسْكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي ٱلتُّرابُ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُ نَ (أَن اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَى وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمَ إِنَّ وَلَوْ مُوَّاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاَّبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمِّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُ ذَ (إِنَّ وَيَغَعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْمُسْنَى لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفْرَظُونَ ١ اللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أَمَعِمِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلِيَّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمُ عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُولْ فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُ كَ اللَّهِ

■ لَعَبْرُ ةُ لَمِظَةُ بليغةً ■ فَرْثِ مًا في الكّرش من الثُّفل ■ سکرا خَمْراً . ثُمُّ خُرِّمَتْ بالمدينَةِ يغرشون يُشُونَ من الخَلايَا مُذَلَّلَةُ مُسْهَلَةً لَكِ أَزُذُلِ الْعُمُرِ أردثه وأنحسه وهو الهَرُم ه سواءً شركاءً ■ حَفَدَةً أَعْوَاناً أَو أَوْلادَ أولاد

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَايَةً لِقُوْمِ يَسْمَعُ نَ إِنَّ كَا لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَ مِ لَعِبْرَةً نَسْتَقِيكُمْ مِّمًّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصَاسَ إِغَالِّلشَّ رِبِينَ (إِنَّا وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ لِقُوْمِ يَعْقِلُ نَ ﴿ وَأُوحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّالِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِثُ نَ ﴿ أَنَّ كُلِّي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَأَسَلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَا يَغَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْنِلِفُ ٱلْوَنْهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ لِقُومِ يَنْفَكُونَ الْإِنَّ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يِنُوفَّ كُمُّ وَمِنكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٓ أَرْذَالِ ٱلْعُمُرِلِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِرٌ إِنَّ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَ كُوعِكَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّ أُواْبِرَآدِي رِزْقِهِ مْ عَلَى مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءُ أَفَينِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهِ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزُورَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفِياً لِمُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللهِ هُمْ يَكُفُرُونَ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْنَا وَكَايَسْتَطِيعُونَ الآيُ فَكَاتَضُرِبُو لِللَّهِٱلْأُمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الْإِنَّ اللَّهُ مَثلًا عَبْدًا مَّمُلُوكًا لَّا يُقَدِرُ عَلَى شَيْءِ وَمَن رَّزَقَنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلْ يَسْتُونَ الْحُمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْن أُحَدُّهُ مَا أَبْحَهُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيءِ وَهُوَكُ لُّ عَلَىٰ مَوْلَنْهُ أَيْنَمَا يُوجِهِ لُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِهُ مَلْ يَسْتَوى هُووَمَن يَأْمُرُ بِأَلْعَدُلِ وَهُوَعَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَإِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُ رُالسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أُوْهُوَ أُفِّرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٌ اللَّهُ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَ مِي تَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِرُواۤلْأَفْعِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله يروا إلى الطيرمسخ رَتِ فِ جَوَّ السَّكُماءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ الْإِنَّا فَاكُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الْإِنَّا



أَبْكُمُ
 أُخْرَسُ جِلْقَةً

كُلُّ
 عَبْءٌ وَعِيالٌ

 كَلْمُح النصو كانْطِبَاقِ جَفْنِ
 الْغَيْنِ وفتْجِه وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنُ بُيُوتِكُمْ سَكُنَّا وَجَعَلَ لَكُرُمِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَمِ بِيُوْتَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيُومَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْثًا وَمَتَعًا إِلَى حِن الله وَالله عَمَلُ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلُلا وَجَعَلُ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَاوَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمْ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كُذَٰ لِكَ يُتِرَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْحُمُ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ اللَّهِ فَإِن تُولُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْكَفِرُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلَّ أُمَّةً شَهِيدًاثُمُّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ آفِكُ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَ اللَّهِ مَا عَهُمْ قَالُواْ رَبِّنَا هَنَوُلآءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِن دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ ٱلْقُولَ إِنَّكُمْ لَكَ ذِبُونَ ١ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّلَمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اللَّهِ

- تستُخفُونها تجدونها خفيفة الحمل يَوْمَ ظُعْنِكُمْ
- وقتَ ترْخَالِكُمْ
- ์ ชีซี **=** متاعاً لِليُوتِكُم
  - كَالْفَرْش ■ أكتاناً
- مَوَاضِعَ تَسْتُكِنُّونَ
  - سرابيل
  - مَا يُلْبَسُ من ثِيابِ أَوْ ذُرُوعٍ
    - بأسكم الطعن في

حروبكم

الستعتبون

يُطْلَبُ منهم إرضاء ربهم

■ يُنظرُون

يمهلون

= السُّلَمَ الاستسلام

لحكمه تعالى

ٱلَّذِينَ كَفَرُو وَصَدُّو عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَ انُو يُفْسِدُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم أَوجِتُ نَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوْلُآء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَب تِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةُ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَ الْإِحْسَانِ وَإِيتَا يَ ذِي ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِوَ لَبَغْيَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ فَ إِنَّ وَأُوفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَهُ - تُكُمْ وَلَا نَنْقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِ هَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَامِ أَبِعَدِ قُوَّةٍ أَنْكُثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمُ دُخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ

■ بالغدل بإعطاء كلَّ ذي حق حقّه = الإخسان إتُّقَانِ العمل . أو نَفْعِ الخَلْقِ



 الفحشاء الذنوب المفرطة في القُبح

■ البّغي التُّطَاوُلِ على الناس ظلماً

■ كفيلاً شاهدأ زقيبأ

■ قُوْ ۃ إبرام وإحكام

■ أنكاثا

مَحُلُولَ الْفَتْل ■ دَخَلًا بَيْنَكُمْ مَفْسَدَةً وَخِيَانَةً

ونحديعة ■ أزيَى

أكثر وأغزر نِبْلُو كُمْ

يَخْتَبُرُ كُمْ

ٱللَّهُ بِهِ وَكَيْبِيِّنَ لَكُمْ يُومُ ٱلْقِيكَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَلُوْشَاءَ ٱللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِي يُضِلُّ مَن

يَشَاءُ وَيَهْدِى مَنِ يَشَاءُ وَلَتَسْعَلَنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ

يست يَفْضي وَيَفْنى فاستنبذ بالله فاغتصم به سلطان نسلُط وولاية وروخ القدس

> جبريل عليه السلامُ

وَلَانْتَخِذُواْ أَيْمَنَاكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنُزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَيَذُوقُواْ ٱلسُّوَءَ بِمَاصَدَ فَيُمْعَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيرٌ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل هُوَخَيْرِلَّكُو إِن كُنتُمْ تَعْلَمُ نَ اللَّهِ مَاعِندُكُمْ يَنفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِ وَلَنجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُو يَعْمَلُونَ اللَّهُ مَنْ عَمِلُ صَالِحًا مِّن ذَكْرِ أَوْ أَنْنَىٰ وَهُو مُوْمِنُ فَلَنُحْيِينًا لَهُ حَيَىٰ ةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينًا لَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيمِ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ مِنَ ٱلشَّيُطُنِ ٱلرَّحِيمِ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَ مُ إِنَّ إِنَّا إِنَّمَا سُلْطَنْهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتُولُّونَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ الله وَإِذَا بِدُّلْنَاءَ اينةً مَّكَانَ ءَاينةً وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوٓ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِّ بِلَ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ عُلَنزًلهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلذِّينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ النَّا

يُلْجِدُونَ إليه أنه يستُبُونَ إليه أنه يُعلَّمُهُ الله أنه المنتخبُوا المنتخبُوا المنتخبُوا المنتزوا المنتزوا خق وثبتَ أو لا متحالة المنتوا وعدًا بوا المنتوا وعد المنت

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَّرُّ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَ ذَالِسَانُ عَرَبِيٌّ مُّب بُ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِمُ إِنَّ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَا لِيكَ هُمُ ٱلْكَذِبُ نَ إِنَّ مَن كَفَرَ بِأَللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌّ إِلَّا لِإِيمَنِ وَلَكِي مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِمٌ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَ فِينَ الْإِنَّا أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَّ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرَهِمَّ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْعَنْفِلُونَ اللَّهِ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ثُلَّ الْمَا الْحَالِكَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُرُوا مِنْ بَعَدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَهَدُوا وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

إخفاء، ومواقع الغُنّة إحركتان)
 ادغام، ومالا بلغفا.

مد ٦ حركات لزومة ٥ مد٢ او ١٤ جموازة
 مدواجب٤ او ٥ حركات ٥ مد حسركسان



رَغَداً
 طيبًا واسعا
 أهِلَّ لغيو الله به
 ذُكِرَ عِنْدَ دُنْجه
 غير اسمه تعالى
 غير باغ
 غير طالب

أو اسْتِتقَارِ • ولا عَادِ ولا مُتخاوِرِ ما يَسُدُّ الرَّمَق

للمحرم للذة

ا يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُحَدِلُ عَن نَّفْسِ مُ اَوْتُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَضَرَبُ اللهُ مُثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَلَخُوفِ بِمَاكَ انْوُ يَصْنَعُ نَ اللَّهِ وَلَقَدُ جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّ بُوهُ فَأَخَذَ هُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظُلِمُ نَ إِنَّ فَكُلُو مِمَّارِزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاطَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتُ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُ نَ اللَّهِ إِنَّمَاحَرُّمُ عَلَيُكُمُ ٱلْمَيْسَةَ وَالدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْحِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ ٱللهَ غَفُور رَّحِيمٌ اللهِ وَلَا تَقُولُو لِمَا تَصِفُ ٱلسِننُكُمُ ٱلْكَذِبُ هَذَا حَلَلُ وَهَذَا حَرَامٌ لِّنَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ إِنَّ مَتَكُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَا إِنَّ الْمُ الَّهِ اللَّهِ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُو حَرَّمْنَا مَا قَصَصَنَا عَلَيْك مِن قَبْلُ وَمَاظُلُمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُو ٓ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ الْأَلْقَ

نفخید الراء
 قلقلة

رُّ اللهِ المُعَامَ، ومواقع الغُنَّةُ (حركتانَ) ( اللهُ المُعَامَ، ومالاً بِنَفْظُ

عد ۲ حركات لزوما ⊕ مدّ۱ او ۱۶ جموازاً
 مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ⊕ مد حسركتسان

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلشُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبِّكَ مِن بَعْدِ هَا لَغَفُور رَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ إِبْرَهِيمَكَاكَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِ نَ اللهُ شَاكِرا لِأَنْعُمِهُ آجْتَدَ هُوَهَدَ هُ إِلَى صِرَط مُسْتَقِع الله وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱصَّلِحِنَ الله ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِ نَ اللَّهُ إِنَّمَا جُعِلَ ٱسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُو فِيهِ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يُوْمُ ٱلْقِيدَمَةِ فِيمَا كَانُو فِيهِ يَغْنَلِفُ نَ إِنَّ آدُعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَلْمُوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم دِ لَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْ لَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِ لَمُهْتَدِنَ الْهُ وَإِنْ عَاقِبَ تُكُرُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوقِبْ تُم بِهِ وَلَإِن صَبَرْتُمُ لَهُوَخَيْرً لِّصَابِرِتَ إِنَّ وَصَبِرُومَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَعْنَرُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُنَ 

بتعدّي الطّهر وزُكُوبِ الرأس = كان أمَّة كأمة واحدة في عصره ■ قَانتاً لله مطيعا خاضعا له تعالى = خنيفاً ماثلاً عن الباطل إلى الدِّينِ الحِقِّ اجْتَبَاهُ اصطفاه والحثارة = ملَّة إبر اهيم الشريعثة ، وهي التوحيدُ = جُعِلُ السِّتُ فرض تعظيمه ■ ضيق

ضيق صدر

وخزج

بخهالة



## الميزاء الميزاء الميزاء

بِسُ اللهِ الرَّمْوَارِّحِ مِ

سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلامِّن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَرَّكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ ءَايَنِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَا سَّمِيعُ ٱلْبَصِرُ اللَّ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدى لِبَنِي إِسْرَءِ يِلَ أَلَّا تَنَّخِذُو مِن دُونِي وَكِيلًا ١

ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿

وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِ يلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ

مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا إِنَّ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُأُولَ هُمَابِعَثْنَا

عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أَلِي بَأْسِ شَدِيدِفَجَاسُو خِلَلُ ٱلدِّيارِ

وَكَانَ وَعَدَامَّ فَعُولًا إِنَّ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمْ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ

وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمْوَلُ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَنَفِيًا ١

إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ

وَعُدُالْا خِرَةِ لِيسْعُو وُجُوهَ حَمْ وَلِيدُخُ اُو الْمُسْجِدَ

كَمَادَخَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةٍ وَلِيْ تَبِّرُوا مَاعَلُوا تَبِّيرًا اللهُ



■ و كيلاً زَبّاً مُفَوُّضاً إليه الأمرُ كلُّهُ

■ قضينا إلى بنى إسرائيل

أغلمناهم بما سيقع منهم

■ لتَعْلَنَ ■ لتُفرطُن في الطلم و العُدُو اب

= أولى بأس قُوْةِ وَلِطِّشْ فِي

الخروب

■ فَجَاسُوا تزددوا لطلبكم

 خلال الدّيار وسطها

■ الكرَّة

الذولة والغلبة

■ نفيراً عذداً. أو عشيرة

> ي لِيَسُوءُوا ۇلجوھڭم

لِيُحْزِنُو كُمّ

■ لِلتَبْرُوا ليُهْلِكُوا وَيُدَمُّرُوا

ما استُوْلُوْا عَلَيْهِ

■ مَا عَلَوْا

عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَمَّكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ عُدْناً وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَنْتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (أَ) وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَ لَأَخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَا بًا أَلِيمًا ١ وَيَدْعُ ٱلَّإِنسَنُ بِالشَّرِّدُعَاءَهُ بِالْخَيْرِوَكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَانِ فَمَحَوْنَاءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَاءَايَةً ٱلنَّهَارِمُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِن رَّبِكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَالْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا لِإِنَّا وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا لِإِنَّا وَكُلَّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَايِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمُ ٱلْقِيمَةِ كِتَبًا يَلْقَ لَهُ مَنشُورًا الرِّبُّ ٱقْرَأْ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا المَا مَنِ الْهَتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَنْضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا إِنَّ أَوْ إِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدُمِّرْنَهَا تَدْمِيرًا إِنَّ وَكُمْ أَهْلَكْنَامِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِنُوجٌ وَكُفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا اللَّهُ

حصيراً
 سِجْناً أو مِهَاداً
 قَمَحَوْنَا

■ فمحوثا طُمَسُنَا

■ مُبْصِرَةً
 مُضِيئةً

أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ
 عملُه المَقَدَّرَ عليه

حسيباً
 حاسبباً وعادًاً
 أو مُخاسباً

لا تزر وازرة
 لا تخمل نفس
 آغة

مُتْرَفِيهَا
 مُتَنَعِّمِيهَا

وجَبَّارِيهَا • فَفَسَقُوا

فَتَمَرَّدُوا وغصوا فدمَّ ناها

استأصلْناها ومحوّنا آثارُها

■ القرُوبُ الأَمْمِ

= يَصْلَاهَا يَدْخُلهَا . أو يقاسي خرها مَلَحُوراً مطروداً من رحمة الله ■ كُلا نُمدُ نزيد العطاء مَرَّةً بعد أَخْرَى ■ محظوراً ممنوعاً من عبادِه ■ مخذولاً غيز منصور ولا مُعانِ • قضى ربُك أمرز وألزم ه آف كلمة تضجر وكزاهية لا تنهر هما لا ترجرهما عمًا لا يُعجبك ■ للأوابين التؤابين عمًا فرط منهم

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُربِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَالَهُ جَهَنَّمَ يَصَّلَ هَامَذُمُومًا مَّدْحُورًا إِنَّ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَ استَعِيهَا وَهُوَمُؤْمِنُ فَأُولَيِكَ كَانَ سَعَيُهُم مَّشَكُورًا ﴿ أَنَّا كُلَّا نُمِدُّ هَـٰ وُلاَّءِ وَهَـٰ وَلاَّءِ مِنْ عَطاء رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعَظُورًا ﴿ النَّا انْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَّا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْحِبرَ أَحَدُهُ مَا أَوْكِلاهُ مَا فَلا تَقُل لَّهُ مَا أُفِّ وَلَا نَنْهُرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قُولًا كَرِيمًا آلَ اللهُ وَخُفِضً لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَارَبِّيانِي صَغِيرًا ١١ رُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُو صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُوَّ بِينَ عَفُورًا إِنَّ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرُّ بِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُذِّرْ تَبْذِيرًا الْآَ إِنَّ ٱلْمُبَدِّدِينَ كَانُو ۚ إِخُونَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينَ لِرَبِّهِ عَفُورًا ١

■ مغلو لةَ إلى عنتقك كناية عن الشُّحُّ ■تبسُطُها كلُّ البيط كنايةٌ عن التبذير والإسراف 🗷 مُحْسُور أ نادما مغموما أو مُقدِماً ■ يَقْدِرُ يُضَيِّقُه على مَن يَشَاءُ ■ خشية إملاق تحوف فقر = خطئاً إثمأ • سلطانا تسلُّطا على القاتل بالقصاص أو الذَّيَّة = يَبْلُغُ أَشْدُهُ قوته على حفظ مالِه بالقسطاس بالميزانِ ■ أخسَنُ تأويلاً مآلأ وعاقبة ■ لا تقْفُ لا تُنبع ■ مُزحاً فرحأ وبطرأ

واختيالا

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةِ مِن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قُولًا مَّيْسُورًا ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَانَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدُ مَلُومًا تَحْسُورًا إِنَّ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱرِّزْقَ لِمَ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (إِنَّ وَلَا نَقْنُكُو أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقَ خُنُ نَرُزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا كَبِيرًا (إِنَّ وَلَا نُقْرَبُوا ٱلزِّنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَة وَسَاءَ سَبِيلًا (إِنَّ وَلَا نَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَنَّا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلَ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿ إِنَّ وَلَانَقُرَبُو مَالَ ٱلْمَيْمِ إِلَّا إِلَّهِ لَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشْدَّهُ وَأُوْفُو بِالْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَاتَ مَسْ وَلَا إِنَّ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا إِ لَقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌوَأُ خَسَنُ تَأْوِيلًا (فَيُ وَلَا نُقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱسَّمْعَ وَالْبَصَرَوَ لَفُؤَادَ كُلُّ أَلْبِكَ كَانَ عَنْدُ مَسْعُولًا اللَّهِ وَلَاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالُ طُولًا ﴿ اللَّهِ كُلُّ ذَلِكَ كَانَسَيِّتُهُ عِندَرَيِّكِ مَكْرُوهًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَندَرَيِّكِ مَكْرُوهًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

■ مذحوراً مُبعَداً من رحمة الله = أَفَا صِفَا كِي يُكُمُ افخصكم رأكم ■ صَرُفُنا كررنا بأساليب مختلفة ■ تُفُوراً = تباعُداً عن الحقّ ■ لابتغوا لطلبوا ■ مستوراً سَّاتُراً لك عنهُم أغطية كثيرة و وَرُا صممأ وثقلا عظمأ ■ هُمْ نَجُوي يتناجؤن ويتسارون فيما بينهم ■ مسخوراً مغلوبأ على عقله بالسُّحْر ■ رُفَاتِاً ا اجزاءً مفتتةً.

أو تُراباً

ذَ لِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكِ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَنُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مِّدْحُورًا ﴿ إِنَّ الْفَاصْفَ كُورَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَيْ ِكَةِ إِنَثًا إِنَّكُمُ لِلَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا ١ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَايَزِيدُهُمُ إِلَّانْفُورًا الْ قُل لَّوْكَانَ مَعَدُ وَ عَالِمَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّا بَنْغَوْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا النَّ اللَّهُ مُنكُ وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا النَّا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمُوتُ ٱلسَّبَعُوَ لَأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِعَدِهِ وَلَكِن لَّانَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا الْإِنَّ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَابِيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا (فَا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَنِيفَقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرَا وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَحَدَهُ وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا الله تَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ وَإِذْ هُمْ نَجُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ اللَّهُ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُو لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّو فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (١٠) وَقَالُو الْعِذَا كُنَّاعِظُمَا وَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (اللهُ



يَعْظُمُ عَنْ قَبُولُ

 الحَيَاةِ

 فَطْرِكُمُ

 أَبُدَعْكُمُ

 فَشِيْنُغُونُ استهزاءُ

 يُشْرِكُونَ استهزاءُ

 يُشْرِكُونَ استهزاءُ

 يُشْرِكُ بِينَهُمُ

 الشَّرِّ بِينَهُمُ

 الشَّرِّ بِينَهُمُ

■تخويلاً نقُلهٔ إلى غيركُمْ ■الوسيلة القُرْبة بالطاعة

والعبادة

وبشارةً بك

الله قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا إِنْ أَوْخَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُفِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوقُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا إِنَّ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ. وَتَظُنُّونَ إِن لِّبَثَّتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (إِنَّ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَعُ بِينَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلْإِنسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا ( عُنُ كُرُ أَعْلَمُ بِكُرْ إِن يَشَأْيَرُ حَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَدِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ الْعَالَمُ الْعَلَا لَهُ الْمُعَالِمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا الْهِ قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفُ ٱلضُّرِّعَنَكُمْ وَلَا تَعُولِلَّا (إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ يَدْعُونَ يَنْغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَبَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعَذُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَعَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَ اعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا (إِنْ

■ فظلمُوا بها فكفروا بها ظالمين ■ أخاط بالناس احْتَوَتُهُم قَدْرَتُه الشجرة الملعونة شجرةَ الزَّقُومِ ■ طُغُياناً تَجاوُّ زِ أُ للحدِّ في كفرهم ■ أَوْ أَيْنَكُ أخبرني ■ لأختنكن ذريته الأستأصلتهم بالإغواء استفز ز استجف وأزعج أجلب عليهم صبخ عليهم وسقهم بخيلك ورجلك بركبانِ جُنْدِك ومشاتهم ■ غُزُوراً -باطلا وخداعا ■ سلطان تسلط وقدرة على إغوائهم ■ يُزجى يې پېچرې و پيسوق بر فق

وَمَامَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ إِلَّا يَنتِ إِلَّا أَن كَذَّ بَهَا ٱلْأُوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَانُرْسِلُ بِأَلَّا يَنتِ إِلَّا تَغُويفًا إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَنُحُوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كِيرًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِكَةِ ٱسْجُدُوا لِلَّادَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسُجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِينَا اللَّهِ قَالَ أَرَءَ يَنْكَ هَذَا ٱلَّذِي كُرَّمْتَ عَلَىّٰ لَمِنْ أُخَرِّتُنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِيَّتُهُ وَإِلَّا قَلِيلًا آلَ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن يَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَا وَكُوْ جَزاءً مَّوْفُورًا ﴿ وَأَسْتَفْزِرْ مَنِ ٱسْتَطْعَتَ مِنْهُم بِصُوْتِكَ وَأُجْلِبُ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجِلكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأُمُولِ وَالْأُولَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ١١٠ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْنَغُوا مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١

يُغوَّرَ ويُغيِّبَ

حاصبا

ريحاً ترميكُم

بالحصباء

قاصفا

مهْلِكاً . أو
شديدا

= يُخبُسِفُ

تنبيعاً ناصراً . أو مُطالِباً بالثار مناً

ا الخِنزِبِ الخِنزِبِ العِنزِبِ

> من ■ فتيلاً

قدُّرُ الحيط في شق النواةِ

الفَّتُونَكُ لَيْفَتِمُونَكُ لَيْفَ لِنَافَ الْمِصْرِفُونَكُ

■ لَتُفُتُرِي لِتُخْتَلِقُ وِتُتَقَوِّلُ

> ■ ئۇكن تىمىل

صغف الحياة
 عذاباً مضاغفاً
 فيها

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّ كُورُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ كَفُورًا الْإِنَّ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أُوْيُرْسِلَ عَلَيْحَ مُ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُو لَكُور عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكُفُرْتُمْ ثُمَّ لَا تِحِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا إِنَّ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِّي عَادُمُ وَحَمَلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا اللهِ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّأُنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَأُولَيْهِكَ يَقْرَهُ وِنَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللهِ وَمَن كَاتَ فِي هَاذِهِ عَ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا لِيْكُا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَاعَ يُرَهُۗ وَإِذَا لَّا تُّخَذُوكَ خَلِيلًا ١٩٠٥ وَلُؤلًا أَن ثُبُّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئَا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّا أَذَ قَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَاجِعَدُ لَكَ عَلَيْنَانَصِيرًا ١

 ليستفرُّ وننك ليستخفُّونك ويزعجونك ■ تحويلاً . تغييراً وتبديلاً = لِذَلُوكِ الشَّمْس بعذازوالها = غسنق اللَّيْل ظلمته أو شدَّتها ■ قُرآن الفجر صلاة الصبح ■ فتهجّدُ بهِ فصل فيه = نافلةً لك فريضة زائدة خاصةً بك مقاماً محموداً مقام الشفاعة العظمى ■ مُذخل صِدْقِ إذَّخالاً مُرضيًا جيدا أهق الباطل زال واضمحلً = خساراً هلاكأ بسبب كفرهم نأى بحانيه لوى عطفه تكبرا ■ يُتُوساً شديد الياس من رحمتنا ■ شاكلته مذهبه الذي

يشاكل حاله

وَإِنكَادُوا لِيَسْتَفِرُ وَنكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ١ اللَّهِ اللَّهِ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكُ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تِجَدُلِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ﴿ الْإِنْ الْقِيمِ ٱصَّدَة لِدُلُوكِ ٱشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَ انَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَ انَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا الله وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةَ لَّكَ عَسَىٓ أَلَيْبَعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّعْمُودًا ﴿ كُا وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلُ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَل لِيمِ لَّدُنكَ سُلْطَ نَانَّصِيرًا إِنَّ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا إِنَّ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَاءً وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّامِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ إِنَّ وَإِذَا أَنْعُمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسًا الله قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ وَلَين شِنْنَا لَنَذُهَبَنَّ بِأَ لَّذِيَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تِجِدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ١

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّيِّكَ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا الْإِنَّاقُل لَّهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَاتَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ طَهِيرًا (١٠) وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا اللَّهِ وَقَالُوا لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُر لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَأْبُوعًا ﴿ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِّن نَجْيل وَعِنَب فَنُفَجِّراً لَأَنْهُ رَخِلَكُهَا تَفْجِيرًا ﴿ أَوْتُسْقِطَ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قِبِيلًا ﴿ اللَّهِ وَالْمَلَيْكِ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْتَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْدِكَةِ قِبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْتَرْفَى فِي ٱلسَّمَاءِ وَكَن نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنزِّلَ عَلَيْنَا كِئْبَانَّقُ رَوُّهُ قُلُ سُبْحَانَ رَبِّ هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرَا رَّسُولًا ﴿ إِنَّ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوۤ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوٓ أَبِعَثَ ٱللَّهُ بِشَرَارً سُولًا ﴿ قُلُ لَّوْكَانَ

معينا ■ صَرَّفْنا ردُّدنا بأساليبُ فلم يرُّضَ = كفورا جحُوداً للحقّ ■ يُنْبُوعاً عيناً لا ينضب = قبيلاً مقابّلةً وعياناً أو جماعة ■رخوف

■ ظهيراً

■ فأني

ماؤها

■ كسفأ قطعأ

فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْهِكَةُ يُمَشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِم

مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكَ ارْسُولًا فِي قُلْكَ فَي اللهِ

شَهِيدًا بِينِي وَبِيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا (أَنَّا

خَبَتْ
 سَكُنْ لَهِينَهَا
 سُعِيراً
 لهِماً وتَوَقُداً
 رُفَاتاً
 أجزاء مُفَتَّةُ
 أو تُراباً

قتوراً
 مالعاً في البخل

مشحورا
 مغلوباً على
 عقنك بالسنخر

مثبوراً
 مالكا أو مصروفا
 عن الخير

يستفر هم
 يستخفهم

ويزعجهم للحروج

■ لفيفا
 جميعاً مختلطين

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيآءَ مِن دُونِهِ ۗ وَنَعَشَرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيَا وَبُكُمَا وَصُمَّامَّا وَهُمْ جَهَمَّ حُكُمَّ الْمُحَكِّمُ الْمُحَكِّمُ اللَّهِ مُلْكُمِّ اللَّهِ اللَّهِ مُلْكُمَّ الله ذَلِكَ جَزَا وُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُو بِعَايَلِنَا وَقَالُو أَءِذَا كُنَّاعِظُمَا وَرُفَتًا أَءِنَّا لَمَ عُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ أُولَمْ يَرُوا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (أَنَّ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبِّيَّ إِذَا لَّأَمْسَكُنَّمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا إِنَّ وَلَقَدْءَ انْيَنَا مُوسَى تِسْعَ ءَايَتِ بِيِّنَتُ فَسَعُلْ بَنِي إِسِّرَءِ يلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنَّ لَأَظُنُّكَ يَـمُوسَى مَسْحُورًا اللَّهِ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَنَوُلاَء إِلَّارَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنَّ لَأَظُنُّكَ يَـفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا النَّ فَأَرَاد أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقُنَهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا النِّنِ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱسْكُنُو ٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعَدُ ٱلْأَخِرَةِ جَنَّنَا بِكُرْ لَفِيفًا ١

■ فَرَ قُناهُ بُنَّاهُ . أو أحكمناهُ و فصَّلْناه = عَلَى مُكُتُ على تُؤدَّةِ وتأنُّ = لا تُخافت

لا تُسبَرُ



وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا الْإِنَّا وَقُرْءَ انَّا فَرَقَنَاهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَّلْنَهُ نَيْرِيلًا ﴿ إِنَّ قُلْءَامِنُواْبِهِ عِلَّوْلِا تُوَوِّمِنُوا إِنَّ ٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عِإِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ شُجَّدًا لَإِنَّ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعَدُرَبِّنَا لَمَفْعُولًا إِنَّ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١ إِنَّ قُل الدَّعُوا اللَّهَ أُو الدَّعُوا الرَّحْمَانَ أَيَّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَائِكَ وَلَا تَخَافِتَ بِهَا وَأَبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا إِنَّ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُ لَّهُ وَلِيَّ مِنَ ٱلذَّلِّ وَكُبِّرُهُ تَكْبِيرًا ﴿ اللَّهِ 

إس الله الرحمر الرحم

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوجًا ١ قَيِّمَالِيْننذِ رَبَأْسَا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا إِنَّ مَّكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿ وَيُنذِرا لَّذِينَ قَالُوا أَتَّعَ ذَاللَّهُ وَلَدًا إِنَّا



■عد جا اختلالاً. أو اختلافا

■ قيّماً

مستقيما معتبالا

■ بأسأ عَذاباً







مَّالْمُ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِلاَبَآيِهِ مُركَبُرَتْ كَلِمَةً تَغْرُجُ مِنْ ■ كَبُرَ تُ كلمةً عَظَّمَتْ في القُبْح أَفُواهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا إِنَّ فَلَعَلَّكَ بَحِعٌ نَّفْسَكَ ■ باخعٌ نفسلك قاتِلُهَا ومُهْلِكُهَا = أسّفاً عَلَى ءَاتَ رِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١ إِنَّا غضبا وحزنا = لِنَبُلُو هُمُ جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةَ لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا لنختبرهم = صعيداً جُرُزاً ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١ أُمْ حَسِبْتَ تُرَاباً لانبات فيه ■ الكهف الغار المتسبع أَنَّ أَصْحَبُ ٱلْكُهْفِ وَالرَّفِيمِكَانُوا مِنْ ءَايَنِنَا عَجَبًا ١ في الجَبل ■ الرَّقِيمِ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْ يَدُ إِلَى ٱلْكُهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنآ ءَانِنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةً اللوح المكتوب فيه قصتهم وَهَيِّ عَلَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا إِنَّ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَا ذَا نِهِمْ فِي أؤى الفِتْيَةُ التجؤوا ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ ثُلَّ ثُمَّ بِعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبِينِ = زشداً اهتداء إلى طريق الحقّ أَحْصَىٰ لِمَا لِبِثُوا أَمَدًا اللَّهِ نَّعَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم إِلْحَقَّ ■ أمّاداً مُدَّة إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ﴿ اللَّهُ وَرَبُطْنَا و زبطنا شذذنا وقوينا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ه شططا قولأ بعيدأ لَن نَّدْعُواْمِن دُونِهِ إِلَهُ أَلَّقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١ هَ مَنْ وُلاَءِ عن الحقّ قَوْمُنَا ٱتَّخَلُوا مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَن بِينَ فَكُن أَظْلَمُ مِمِّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١١٥

> نقخيم الراء منفنة

إخفاء، وموالع الغنة إهركتان ا
 الغام، ومالا يُلفظ

عد ۲ حرکات لزوما 
 ه مداه او ۱ و جوازا
 مد واجب ٤ او ۵ حرکات 
 ه حرکات 
 دا داخله درکات 
 ه حرکات درکات درک

وَإِذِ آعْتَرُ لْتُمُوهُمْ وَمَايَعْ بُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورَ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُلكُوْرَبُكُم مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُو مِن أَمْرِكُو مِرْفَقًا الله وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَورُعَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَاعَ بَتُ تُقُرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مَ يَهْدِ ٱللهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَ يُضْلِلُ فَكُن جَجِدَلُهُ وَلِيًّا مُّنْ شِدًا إِنَّ وَتَعْسَبُهُمُ أَيْقَ اطْأ وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلُّبُهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ إِلْوَصِيدِ لَوَاطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لُولَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا إِنَّ وَكَذَٰ لِكَ بَعَثْنَهُمْ لِيتَسَاءَ لُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِل مِّنْهُمْ كُمْ لِبِثْتُمُ قَالُول لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيِثْتُمْ فَ أَبْعَثُواْ أَحَدُ حَثْم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْغِرَنَّ بِحَيْمُ أَحَدًا اللهِ إِنَّهُمْ إِن يَظْهُرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أُوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا



مِرْفَقاً
 ما تُتْتَفِعُونَ به
 في غينشبكُمْ

تقرضهم
 تغدل عنهم
 وتبتعد

■ فجُوَةِ منه متسعر من الكهْف

بالوصيد
 فناء الكيف

أغيأ
 خوناً وفزعاً

بورقگم
 بذراهبگم
 المضروبة

أزكى طَعاماً
 أخل . أو أَجْوَدُ

نظفروا عليكم
 نطبغوا عليكم

اِ إِشَفَاء، ومواقع الخُنَّةُ (حركتان) ﴿ نَفَتُ النَّامِ: وعالاً بِلَفَظَ ﴿ النَّامَةِ، وعالاً بِلَفَظَ

● صد ٦ هنرکات لزوما ۞ مد۲ او ۱۶ جنوازا ● مدولجب ٤ او ۵ حرکات ۞ مد حسارکنستان ا أغثرنا عليهم الطُلَقْنا الناس عليهم عليهم عليهم الغيب طنّا من غير دليل الغيب فلا تُخادِلُ الغيب الناس هداية وإرشادا للناس ملجاً نقدل ملجاً نقدل

وَكَذَ لِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيعْلَمُوْ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَ إِذْ يَتَنَ زَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكُنَّا رَّبُّهُمْ أَعْلَمْ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١١ سَيَقُولُونَ ثَلَثَةً رَّابِعُهُمْ كَأْنُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا ثُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلْءَظُهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا آنَ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائِءٍ إِنِّ فَاعِلُ ذَٰ لِكَ عَدًا إِنَّ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَاذْكُررَّ بَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهُدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَارَشَدًا الله وَلَبِثُوا فِي كُهُفِهِمْ تُلَاثُ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُوا تِسْعًا اللهُ عُلِ ٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ اللهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ أَبْصِرْبِهِ وَأَسْمِعْ مَالَهُ مِين دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكَ في خُكْمِهِ عَأْحَدًا الله وَأَتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِّكَ لَامُبَدِّلَ لِكُلِمَ يَهِ وَلَن يَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا الْإِنَّا

= اصبر تفسك الحبسها وثبتها

> ■ لا تنعد لا تصرف

 مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ جَعلْناه غافلاً ناس

■ فَرُطاً

إسرَّافاً أو تَضْييعاً

= سُرَادِقُها

فسطاطها ■ كالمهل

كدُرُ دِي الزَّيْتِ

■ مُرْ تَـفَقاً

مَتَّكاً . أو مقرّاً 📰 سُنْدُس

رقيق الديباج ( الحرير )

■ إستبرق

غليظ الدِّيبَاج

■ الأزائك السترر المزيَّنةِ

الفاجزة ء م = جنتين

أستنائين

أخطناهما

= اکلیا ثَمْرِ هَا الذي يُؤُكِّلُ

■ أم تظلم

لم تُنْقُص

■فجُرْنا خِلالْهُمَا شققنا وسطهما

≡ ثَمَرٌ

أموالٌ كثيرة مُثْمِ =نفر أ

أعوانا أو عشيرة

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَدُ وَلَا تَعَدُّعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَلَانُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَاقَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هُوَلَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا اللَّهِ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلَيْؤُمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشُوى ٱلْوُجُوهُ بِثُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا شَيَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا آنَ أُولَيِكَ لْهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تِجُرِى مِن تَعَنِيمُ ٱلْأَنْهَ رُيُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَّرًا مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا اللَّهِ ﴿ وَأَضْرِبُ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَاهُمَّا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا اللَّهِ كِلْتَا ٱلْجُنَّا يَنْ عَالَتُ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِر مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَاهُمَا نَهُرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ثُمُّرُ فَقَالَ لصَحِيهِ وَهُوَيْحُاوِرُهُ وَأَنَا أَكْثَرُمِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ١

= تَبِدَ

تَهْلِكَ وَتَفُنَى مُنْقُلِباً

مرجعا وعاقبة

■ لَكِنَا

لكِنْ أَنَّا

هُو اللهُ رئي
 أقول: هو اللهُ رُبِّي

= خسباناً

عذاباً كالصواعق والآفات

= صعيداً

ترابأ أو أرضاً

زلقاً
 لا نباث فيها .

د بهات قیه او مُزْلِقَةً

■ غۇرا

غَائراً ذاهباً في الأرض

أحيط بشمره
 أهلكت أمواله

يُقَلّبُ كَفَيْه

- يعلب صيب كنايةٌ عن النَّذَم.

والتحسر = خاويةٌ على

عروشها

ساقِطةً هي

■ الولاية لله

النُّصرةُ له تعالى

وحذه

= غُفْباً

. عاقِبَةُ لأوليائِه

هشیماً ■

يابساً متَفَسًا

تذروه الرّياخ
 تفرّفه وتنسفه

وَدَخَلَجَنَّتُهُ وَهُوَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَمَ أَظُنُّ أَن تَبِيدَهَا ذِهِ عَ

أَبَدَا الْفِيُّ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَ آبِمَةً وَلَبِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّ

لَأَجِدَنَّ خَيرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا إِنَّ قَالَلَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُعَاوِرُهُ،

أَ كَفَرْتَ بِأَلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا

الله لَكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ١ وَلَوْلَا إِذَ

دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا اللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا

أَقُلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا الْ فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِن

جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا

زَلَقًا اللهُ أَوْيُصْبِحَ مَآؤُهُا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا اللهُ

وَأُحِيطَ بِتُمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَةً

عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَلَمْ تَكُلُّهُ

فِئَةٌ يُنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴿ عَنَا لِكَ ٱلْوَلَيَةُ

لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرُتُوا بَا وَخَيْرُ عُفَبًا إِنَّ وَأَضْرِبَ لَهُمْ مَّثَلَ ٱلْحَيَوةِ

ٱلدُّنْيَاكُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ

فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّيكَةُ وَكَانَ ٱللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِّمُقَنَدِرًا (اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِّمُقَنَدِرًا (اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِّمُقَنَدِرًا

ا 🌑 تفخيم الراء 🗨 فنظة

إخفاء, ومواقع الغُنَة ؛ هركتار
 ادغام ، ومالا بلفظ

سوارة سان المحكمة ا مــذ ۲ حــركات لزومـا ● مـدًا او \$أو ٦. مدً واجب \$ او ۵حركات ● مدً حــــركة

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ وَٱلدُّنْيَ وَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَريِّك ثُوابًا وَخَيْرًا مَلًا اللَّهِ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْحِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرُمِنْهُمْ أَحَدًا الْإِنَّ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَكُم أُوَّلُ مَرَّةٍ بِلْ زَعَمْتُ مَ أَلَّن بَعْمَلَ لَكُومٌ وَعِدًا ( ) وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيدِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلُنَا مَالِ هَنَا ٱلْكِتَبِ لَايْغَادِرُصَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَاعَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا الَّهِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُوا الْأَدَمَ فَسَجَدُو الْإِلْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَعَنَ أَمْرِرَيِّهِ الْحَالَ مِنَ ٱلْجِنّ أَفَنَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ ﴿ أَوْلِيآ ءَمِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُونًا بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ فَا هُمَّا أَشْهَا تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِمِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا الله وَيُومَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدُعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا (أَنَّ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظُنُّوا أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا إِنَّا

■ بارزة ظاهرة لايسترها شيء

■ مَوْعِداً وقتأً لإنجاز

الوعد بالبعث مئشفقين

■ مشههین
 خاتفین

■ يا ويلتنا

يًا هَلاكُنَا

■ لا يُغادِرُ

لا يُتُرُكُ • أخصاها

عدها وضبطها

عدها وصبطها عضداً

أغوانأ وأثصارا

اعوانا وانصارا مؤيقاً

مَهُّلِكاً يَشْتَرِكُونَ

مُواقِعُوهَا
 واقِعُونَ فيها



مصرفاً محاناً ينصرفون
 اليه

■ صَرَّفَنَا كرَّرْنَا بأساليبَ تختلفة

■ قُلاَ

أنواعاً . أو عياناً

■ ليُدْ حِضُوا لِيُبْطِلُوا ويُزِيلُوا

> = هڙواً سُخُرِيّة

■ أكنة

أغطية كثيرة

■ وقرأ صمما و ثقلا في

السمع

■ مَوْ يُلاً

منجئ وملجأ ■ لمهلكهم

لهلاكهم

■ مَجْمَعَ البِحُرِيْنِ ملتقاهما

= خُفّا

زَمَاناً طويلاً ■ سرباً

مسلكا ومنفذا

ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا إِنَّ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْيَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا (إِنَّ وَمَانُرُسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ بِٱلْبَطِلِ

لِيُدْحِضُواْبِهِ ٱلْحَقَّ وَأَتَّخَنْدُواْءَايَنِي وَمَآ أَنْذِرُواْ هُزُوا (إِنَّ وَمَنْ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٌ وَكَانَ

أَظْلَرُمِمَّن ذُكِّرِ بِاينتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِي مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ

إِنَّاجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهُمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُواْ إِذًا أَبْدًا ﴿ فَا وَرَبُّكَ وَرَبُّكَ

ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْيُوَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُوالْعَجَّلَ لَهُمُ

ٱلْعَذَابَ بَلِ لَّهُ مِ مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْيِلًا ١١٠

وَتِلْكَ ٱلْقُرِينِ أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّاظَامُوا وَجَعَلْنَالِمَهْلِكِهِم

مُّوعِدًا اللَّهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَلَهُ لَا أَبْرَحُ حَقَّت

أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقِّبًا ١ فَلَمَّا بَلَعُا

مجمع بينه هما نسِياحُوتهُ مَا فَاتَّخذُ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِسَرَيّا اللهُ

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَنهُ ءَانِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَامِن سَفَرِنَا هَذَانَصَبَا إِنَّ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُو يَنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذُكُرُهُ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجَبَا آلَيْ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّاعَلَى عَاثَارِهِمَا قَصَصًا الله فَوجَدَاعَبُدًا مِنْ عِبَادِ نَآءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَ أُم مِن لَّذُنَّا عِلْمَا اللَّهِ عَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْت رُشْدَا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا اللهُ وَكُنْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَوْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا اللهُ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللهُ صَابِرا وَلا أَعْصِى لَكَ أَمْرا (إِنَّ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا النِّكُ فَأَنطَلَقَاحَتَّ إِذَارَكِبَافِي ٱلسَّفِينَةِ خَرْقَهَا قَالَ أَخَرَفُهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْءًا إِمْرًا اللَّهِ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ إِنَّ قَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِني مِنْ أُمْرِي عُسْرًا ﴿ إِنَّ فَا نَطَلَقَا حَتَّ إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَهُ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةُ بِغَيْرِنَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْءًا ثُكُرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّ

الصباً تعبأ وشدة

ازائت أخبرني . أو تنبّه و تذكّر

> ■ أؤينا التجأنا

عُجُباً
 اتُخاذاً يُتَعَجَّبُ

مِنْهُ • ننْبغ

نطلبه

فارتندا
 رُجُما

آثارِهِمَا
 طريقهما الذي

جاءا فيه قضصاً

- قصصا يقصًانِه ويتبعانِه

رُشداً
 صَوَاباً , أو إصَابة

= نخبراً

حيرا
 عِلْماً ومعرفة

إشوأ
 غظيماً مُنْكَراً

عظيما منكرا لا تُرْهِقْنِي

لا تَغْشنِي ولا تُحَمِّلنِي

غشراً
 در،

صُعُوبَةُ ومشقّة

لگراً فظیعاً

اوغاو ٦ جـوازاً ﴿ وَخَلَامَ وَمُواقِعَ الْخُنَّةُ احْرِكَتَانَ ﴾ فَلَقُلَهُ حـرِيَانَ الْمُحَالِّ ﴾ الفارة ، ومالا ملفظ ﴿ قَلْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ه مذ ۳ حركات ازوما و مذ۲ او ۱۶ و ۴جوازاً
 ه مذواجب ٤ او ٥ حركات و مذ حسركنسان



■ فأبوا فأمتنعوا

■ يَتْقَضَّ يسقط

 وراؤهم أمامهم

■ غمياً

استلاباً بعير حتى

■ يُرْ هِقَهُمَا يُخلِّفهُمَا أو يغشيهما

و کاۃ طهارةُ من السُّوء

عقلهما

ا زخما رحمة ويرأبهما اللغا أشدها قوتهما وكال

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ( اللهُ قَالَ إِن سَأَلُنُكَ عَنشَيْءٍ بِعَدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذُرًا الله فَأَنطَلَقَاحَتَّ إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْبَيةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ١١ قَالَ هَنذَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَتْنِكَ سَأُنِّبِتُكَ بِنَأُويِلِ مَالَمْ تَسَتَطِع عَلَيْ وِصَبْرًا ﴿ اللَّهِ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرُدتُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصِّبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيناً أَن يُرْهِقَهُ مَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا اللهُ فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلُهُ مَارَيُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوهً وَأَقْرَبُ رُحْمًا الله وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنزُ لُّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَاصَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكِ أَن يَبْلُغَا أَشُدُّهُمَاوَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَارَحْمَةً مِّنزَيْكُ وَمَافَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰ لِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (إِنَّ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكُيْنِ قُلُ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا اللهُ

إِنَّا مَكَّنَّالُهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبًّا إِنَّا فَأَنْبَعَ سَبًّا الْهِ حَقّ إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ وَوَجَدَعِندَهَاقُوْمَا قُلْنَايَندَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبُ وَ إِمَّا أَن نُنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا اللَّهِ قَالَ أَمَّامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثُكُرًا ﴿ إِنَّ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ جَزَاءً ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا اللَّهِ أَنْبَعَ سَبُبًا اللَّهِ حَتَّى إِذَا بِلَغُ مُطْلِعُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تُطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ بَعُعَل لَّهُم مِّن دُونِهَاسِتُرًا إِنَّ كُذُلِكُ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَالَدَيْهِ خُبْرًا إِنَّ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبِيًا إِنَّ حَتَّى إِذَا بِلَغَ بِينَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّايكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ إِنَّ قَالُواْ يَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَحْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَيَتْنَاهُمُ سَدًّا ﴿ فَا عَالَمَا مَكِّنِّي فِيهِ رَبِّ خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَاكُمْ وَبِينَهُمْ رَدْمًا إِنَّ اللَّهِ فِي زُبُرَا لَحَدِيدً حَتَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ

قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا الله فَمَا أَسْطَ عُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا أَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا الله

عِلْما يُوصِّلُهُ إليه = فَأَتَبْغَ سَبَبا سلك طريقاً

■ تغرُّبُ في غَيْن بخسب رأي الغين

ذات خماة (الطين الأسود)

= خسنا هو الدعوة إلى الحقّ = نگرا

منكراً فظيعاً

ساتراً من اللباس والبناء

= نخبراً علما شاملا ■ السَّدْيْن

حبلين منيفين ■ يَاجُو جَ وِما جُو جَ قبيلتان من ذرية

> یافث ابن نوح = خرجا جُعُلاً مِن المَالِ

حاجزاً فلا

يصلون إلينا

حاجزأ حصينأ ■ زُبَرَ الحديد

قطعه العظيمة ■ الصُدُفَيْن

جانبي الجبلين ■قطُراً =

نُحاساً مُذَاباً ■ يَظْهَرُوهُ

يعُلُوا ظهْرَه نَقُباً : خرقاً وثَقَّباً



■ ذكّاء

أرضأ مستوية

■ يمو خ يَخْتَلَظُ

۽ غطاءِ

غِشَاءٍ غَليظٍ وسِنْرِ كَثيفِ

أزلا

منزلاً أو شبئاً يتمثُّغون به

• وَزُناً

مقدارأ واعتبارا

حولاً
 خُولاً وانتقالاً

■ مذاداً

ه مدادا هو ما یکتٹ به

الكلمات رئي

معلوماته

وحكمتِه تقالى

لنفد البخر
 فني وفرغ

■ مَذَداً

غؤنأ وريادة

قَالَ هَنذَارَ حَمَةً مِن رَّبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَبِّ جَعَلَهُ دُكَّاءً وَكَانَ وَعَدُرَبِّ حَقًّا الْإِنَّ ﴾ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضِ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَهُعْنَهُمْ جَمْعًا (أَنَّ وَعَرَضْنَاجَهُمَّ يَوْمَ إِلَّاكُ فِرِينَ عَرْضًا (أَنَّ ٱلَّذِينَ كَانَتَ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمِّعًا الله أَفَحسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَنَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَآءَ إِنَّا أَعْنَدُنَا جَهَنَّمُ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا الَّهِ أَلُّهُ لَلْنُبِّثُكُمْ إِلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا النَّانِ اللَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ أَلِيَكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ غَيِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَزْنَا فَيْ ذَلِكَ جَزَا وُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفُرُوا وَأَتَّخُذُوا ءَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوا الَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ كَانَتَ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا الإِنَّ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ فَأَلُوكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادَالِّكَلِمَتِ رَبِّ لَنَفِدَٱلْبَحْرُقَالَأَن نَنفَدَكُلِمَتُ رَبِّ وَلَوْجِئْنَابِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿ قُلْ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّمِ شَلْكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّما إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّ فَنَكَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا النَّا

بذاء خفياً
 دُعاء مستوراً
 عن الناس

 وهن العظم ضغف وزقً

شقیاً
 خائباً فی

وقت مَا • خِفْتُ المَوالِي

أقاربي الغصبة

ابْناً يَلَى أَمْرَكَ

مُرْضِيّاً عِنْدَكَ النّي يكُونُ

كيف يكُونُ

حالةً لا سبيل إلى مُذاوَاتِهَا • سَويًا

سليماً لا تحرَّسَ بك ولا عِلَّةً

> بُكْرة وْعَشِياً طَرفى النهار

بُعْدِي

سُورُة مِنْ بَرَا بِسُ لِللهِ ٱلرِّمْرِ الرِّحْدِ كَهِيعَصَ اللهِ ذِكْرُرَ مُتِ رَبِّكَ عَبْدُهُ زَكُريًّا اللهُ إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِدَآءً خَفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا إِنَّ وَإِنَّ خِفْتُ ٱلْمَوَ لِيَ مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبِ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ١ يَرثُني وَيَرثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ١١ يَـٰزَكُرِيًّا إِنَّا نَبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا اللهُ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمْ وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِ عَاقِرًا وَقَدْ بِلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبِرِعِتِيًّا ﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ

> ن) 🌰 تفخيم الراء 🌰 تنفنة

ا مد ۲ حركات لزومة ♦ مدّ ٢ او ١٤ و ٢ جبوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ♦ مدّ حسركتسان

شَيْعًا إِنَّ قَالَ رَبِّ آجْعَكُ لِي عَالَيْهُ قَالَ عَايَتُكَ أَلَّا

تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَالِ سَوِيًّا إِنَّ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ

مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُوا بُكُرةً وَعَشِيًا اللهُ

يَكِحْيَى خُذِ ٱلْحِتَبِ بِقُوَّةً وَءَاتِيْنَهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًّا ١ رحمة وعطفأ على الناس وَحَنَانًامِ لَدُنَّا وَزَكُوهَ وَكَانَ تَقِيًّا إِنَّ وَبَرًّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ و زکاهٔ بَرَكَةً. أو طَهارةً يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيُومَ يُمُوتُ مِنَ الذُّنُوبِ ■ كان تقا مجتنبأ للمعاصي وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اللَّهِ وَأَذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتَ ■ جَبَّارِ أَ عَصِيّاً مُتَكَبِّراً مخالِفاً لربه مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًّا ﴿ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا ■ انْتَبَذَت اعْتَزَلْتُ والْفَرَدَتُ فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشَرَاسُويًّا اللهَ قَالَتْ إِنِّ ■ حجاباً سِتُرا أَعُوذُ بِأَلرَّ مُن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ ■ سَويّاً كامل البثية س بغيّاً ■ رَبِّكِ لِأُهُبَ لَكِ غُلُمًا زَكِيًّا إِنَّ قَالَتَ أَنَّ يَكُونُ لِي فاجرة ■ قصياً غُكُمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرْ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١١ قَالَ كَذَ لِكِ بعيدأ وراء الجبل قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَيَّ هَيِّنْ وَلِنَجْعَلَهُ وَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا إِنَّ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَانتَبَدَتَ بِهِ مَكَانَا قَصِيًا ﴿ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ ■ فأجاءها قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا إِنَّ

فالجأها واضطرها

= نشياً منسياً

شيئا حقيرا متروكأ

■ سُريّا

جذولاً صغيراً

= جَنيَا صالحاً للاجْتنَاء



فَنَادَ نِهَامِن تَعْنِهَا أَلَّا تَعْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ﴿ إِنَّ اللَّهُ المّ

وَهُزِّيَ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنقِطْ عَلَيْكِ رُطُبًاجِنِيًّا (أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

■ قُرُى عَيْناأً طِيبي نفساً ولا تَحْزَنِي

عظيماً منكراً

الفراش الذي

يهيًا للصبِّي

أو يتجادَلُونَ بالباطل

> ■ قضى أمراً أرادة

= المهد

بارآ ■ يمترون يٹگرن

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشْرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَيِّمُ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا شَ فَأَتَ بِهِ قُوْمَهَا تَعْمِلُهُ قَالُوا يَمْرِيمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْعًا فَرِيًّا ١ إِنَّ يَتَأَخْتَ هَـُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأُ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ١ أَنَّ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكِيِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ﴿ قَالَ إِنِّ عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَ نِي ٱلْكِنَبُ وَجَعَلَني بَيًّا إِنَّ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَاةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا اللَّهِ وَبَرًّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلَمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدَتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبِعَثُ حَيًّا إِنَّ ذَلِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتُرُونَ إِنَّ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذُ مِن وَلَدِّ سُبْحَنهُ وَ إِذَاقَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُمُ نُ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُورً فَأَعْبُدُوهُ هَاذَاصِرَطْ مُسْتَقِيمٌ ١ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنَ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوَمِ عَظِيمٍ الْآيَ أَسْمِعْ بِمِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَال مُّبِينِ (٢٠)

 يَوْمَ الْحَسْرَة الندامة الشديدة ■ سنوياً مستقيما = غصتا كثير العصيال ولياً . قريناً في العذاب ■ اهْجُرْنِي مَلِيَا فارقني دهرأ طويلا عفياً برًأ لطيفاً ■ كاد مُخلصاً أخلصه الله

واصطفاه

وَأَنْذِرْهُمْ رَوْمُ ٱلْخَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الْكَ إِنَّا نَعْنُ نُرِثُ ٱلْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ إِنَّ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِنَبِ إِبْرَهِمْ إِنَّهُ كَانَصِدِيقًا نِّبِيًّا ﴿ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا الْإِنَّا إِنَّا الْأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ﴿ يَا أَبْتِ إِنِّ قَدْجًاءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًّا اللَّ يَا أَبَتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَ نَ إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا ﴿ إِنَّ إِنَّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَينِ وَلِيًّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْءَ الِهَيِّي يَاإِبْرُهِيمُ لَإِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ١ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا اللَّهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلَّا جَعَلْنَا نِبْيًّا ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ ا وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِن رَّحْمَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيتًا إِنَّ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا بِّبيًّا (إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

 قَرُ بُناهُ نَجِياً مُناجياً لنا = الجنينا اصطفينا والحثرنا للنبؤة ■ بُكياً باكين من خشية الله = خلف قوغ سنوء ■ يلقؤن غيا جزاء الطثلال ■ مأتياً آتياً أو مُنجَزاً ≡ لغو أ قبيحاً أو فضولاً من الكلام

وَنَكَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نِجِيًّا ( اللهُ وَهَنَالُهُ مِن رَّحْمَئِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نِبِيًّا ﴿ وَأَذَكُّرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبِّيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ إِلَا لَصَّلَوْةِ وَٱلرُّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَبِهِ عَرْضِيًّا الْهِ وَأَذْكُرُ فِٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نِّبِيًّا ﴿ وَرَفَعَنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ إِنَّهُ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَتِهِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْنَبَيْنَا ۗ إِذَانُنْكَي عَلَيْهِمْ ءَايَنْ ٱلرَّمْ مَن خَرُوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ١ ١٠ هُ فَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوةَ وَأَتَّبِعُواْ ٱلشَّهُواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا الله الله المن الله وعَ المن وعمل صليحًا فأولَيْك يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّة وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا إِنَّ جَنَّنتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْنِيًّا اللَّهِ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَمًا وَلَمْ مُ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرةً وَعَشِيًّا ﴿ يَاكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَازُّلُ إِلَّا بِأُمْرِرَبِّكَ لَهُ مَابَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلَفْنَا وَمَابَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا إِنَّ

> ة (حركتان) 🌰 تفخيم الراء 🌰 تنقنة

🔵 مـدَ ٦ حـركات لزوساً 🔵 مدًّا اوءَاوَ ٦جـوازاً ﴿ مدُّ واجبِعُ اوَ هجركات ﴾ مدَّ حـــركنـــان

باركين على ركبهم لشبدة الهول عتا = عصبانا أه جراءة ■ صلياً دُنُحُولًا . أو مقاساة لحرها ■ واردها بالمرور على الصراط فؤقها بجلسأ ومجتمعا = قرب مَّمَا الحسن أثاثا متاعاً وأموالا ■ رئيا ملظرا وهيئة ■ فليمُدُدُ له يمهله استدراجا ■ أضعف جُندا أعدانا وأنصارا = خير مردا مرجعا وعاقبة

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرُ لِعِبَكَرَتِهِ } هَلْ تَعْلَمُ لَهُ ، سَمِيًّا (فَ ) وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ١ أُولَا يَذْ كُرُا لِإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْءًا ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُ مُحُولُ جَهُنَّمَ جِثِيًّا ١١ أَنْ ثُمَّ لَنَازِعَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْنِ عِنِيًّا اللَّهِ ثُمَّ لَنَحِنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أُولَى بِهَاصِلِتًا اللهُ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَ أَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَامَّقْضِيًّا ﴿ مُمَّ نُنجِي اللَّذِينَ اتَّقُواْ وَنَذَرُ الظَّلِمِينَ فِيهَاجِثِيًّا الَّهِ إِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُو الْمُ الْفَرِيقَ يَنِ خَيْرٌمَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ آلَا اللَّهُ وَكُور أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثْثَا وَرِءْ يَا اللَّهِ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنَ مَدَّاحَقَّ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّاٱلْعَذَابَ وَإِمَّاٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْهُوَ شُرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ١١ وَيَزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ الْمُتَدَوَّ الْمُدَى الْمُتَدَوَّ الْمُدَى وَٱلْبَقِينَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرُعِندُ رَبِّكَ ثُوابًا وَخَيْرُ مُرَدًّا الْإِنَّا

 أفرأيت أتحبرني ■ نَمُدُ له نزيده = عزّا شفعاء وأنصارأ ذلاً وهواتاً لا عزا ■ تؤزُّهُم أزَّأ تغريهم بالمعاصي إغراء ■و فدأ ر كباناً . أو وافدين للعطايا **≡**ورُدا عطاشاً . أو كالدواب ■ إذاً منكرأ فظيعا ■ يتفطر د منه يتشقق ويتفتشن من شناعته ■ تخرُ الجبالُ تَسْقُطُ مهدودة

عليهم

أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي كَفَرَجَايَـٰ يَنَاوَقَالَ لَأُوتَينَ مَالًا وَوَلِدًا الله أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ١١ الله كَالَّا سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ١١ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا إِنَّ وَأَتَّغَذُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ عَالِهَ مَ لِّيَكُونُواْ لَمُنْمَ عِزًّا ﴿ كَالْاَسْيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اللَّهُ أَلَوْتَرَأُنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُّهُمْ أَزًّا ﴿ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿ فَا اللَّهُ مُعَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا (٥٠) وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدًا اللَّهِ لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِند ٱلرَّمْ نَعَهَدَا اللَّهُ وَقَالُوا أَتَّخَذَ ٱلرَّمْنُ وَلَدًا اللَّهُ لَقَدُ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا اللَّهِ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَنْفَطَّ رِنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا آنِ أَن دَعَوْ اللَّهُمَن وَلَدًا الله وَمَايِنَبَغِي لِلرِّحْمَنِ أَن يَنَّخِذُ وَلَدًا الله إِن كُلُّمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْنِ عَبْدًا ﴿ لَيْ اللَّهِ لَقُدْ أَحْصَاهُمُ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ١ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فَرَدًا ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَكُمْ ٱلرَّحْنُ وُدًّا لِآنًا فَإِنَّمَا يَسَرْنُهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرُ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَبِهِ قَوْمَالُّدًا اللَّهِ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تَجُسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أُوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا اللهُ

سُولَة جُلْبُلُ

بِسُ لِللهِ الرَّمْرَالِيِّ مِ اللهِ الرَّمْرَالِيِّ مِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله لِّمَ يَغْشَىٰ ﴿ تَا تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضُ وَالسَّمُوْتِ ٱلْعُلَى ﴿ إِنَّ لِلْمُ الْ

ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ لَهُ مَافِى ٱلسَّمَوْتِ وَمَافِى

ٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُ مَا وَمَا تَعُتَ ٱلثُّرَي ١ وَإِن بَعْهَرُ بِالْقَوْلِ

فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرُّواَ خَفَى ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْأُسْمَاءُ

ٱلْحُسْنَى ﴿ وَهُلُأَتَكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿ إِذْ رَءَانَارًا

فَقَالَ لِأَهْلِهِ آمْكُنُو آلِنَّ ءَانسَتُ نَارًا لَّعَلَّى ءَانِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسِ

أَوْأَجِدُ عَلَى النَّارِهُدَى إِنَّ فَلَمَّا أَنَّهَا نُودِي يَـمُوسَيّ إِنَّ فَلَمَّا أَنَّهَا نُودِي يَـمُوسَيّ إِنَّ

إِنِّ أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِأَلُوادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى ﴿إِنَّ اللَّهِ الْمُ

مودّة ومحبّةُ في القلوب = قوماً لُدَا

شديدي الخصومة بالباطل

■ قُرُن

■ تُحِسُ تجد . أو

تزي . أوتعلم • رکزا صوتاً خفيًا

■ لنشقى لتتعت بالإفراط في المكابدة

■ القرى

التراب النّديّ ■ أخفى

حديث النَّفس

وخواطرها

■ آنستُ ناراً

أبصرتها بوضوح

≡ بقبس بشُعْلةِ على رأس عود ونعوه

■ هٰدی

ھادِياً يَهْدِينِي للطريق

■المُقَدُّس

المطهّر. أوالمبارّك **=**طُو ئي

اسمٌ للوادي

• مذواجب ٤ أو ٥ حركات ( مد حسركنسان ١٠٠٠ ) المقام . ومالا بلطة

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴿ إِنَّ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعَبُدُنِي وَأُقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِي آلِنَّا إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيَةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلَّ نَفْسِ بِمَاتَسْعَىٰ ﴿ فَالَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هُوَلَهُ فَتَرْدَى ١١ وَمَا تِلْكَ بيَمِينِكَ يَـٰمُوسَىٰ ﴿ فَأَلَ هِيَ عَصَـَاىَ أَتُوكَ وَ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أَخْرَىٰ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ﴿ فَأَلْقَ لَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُ هَاسِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ (أَنَّ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَلِتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿ إِنَّ ٱذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ﴿ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي (أَنَّ وَيَسِّرُلِيٓ أَمْرِي (أَنَّ وَالْحَلُلُ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي الْإِنَّ يَفْقَهُواْ قُولِي الْمُنَّاوَأَجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي الْأِنَّ هَرُونَ أَخِي إِنا ٱشْدُدْ بِهِ عَ أَزْرِي (إِنا وأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي (إِنا كَ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ( الله عَنْ وَنَذَكُر كَ كَثِيرًا ( إِنَّ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ( وَثَلَّ قَالَ قَد أكاد أخفيها
 أقراب أن أسترها
 من تفسيي
 فتردى
 فتيلك

أتوكًا عليها
 أتحامل عليها

أهش بها
 أخبط بها الشجر
 ليسقط ورقه
 تراء أورقه

مآرب أخترى
 حاجات أخر

سيرتها
 إلى خالتها

الى جناجك تُحْتَ عَضُدِكَ الأيسر

سوع برص

طغى
 جَاوَزَ الحَدُّ في
 الغُثُوَّ وِالتَّحَبُّر

المحمور والمحد الأري الله عالما

ظهُرِي أو قوَّتِي أوتِيتُ سُؤلَكَ مستولكَ

ومطلوبك

• مد ۲ حبرگات نزوما • مد ۲ او ۱۶ و جبوازاً
 • مد واجب ۶ او ۵ حرکات • مد حسرکنسان این استام و مواقع التفقة (حرکتان) • نقفته

أُوتِيتَ شُؤُلُكَ يَنْمُوسَىٰ إِنَّ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى آلِبً

إِذْ أُوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ﴿ أَنَّ أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ ■ اقدفه ألقيه واطرحيه فِي ٱلْمَدِ فَلَيْلَقِهِ ٱلْمَهُ بِٱلسَّاحِلِ مَأْخُذُهُ عَدُو لِّي وَعَدُو لَّهُ وَٱلْفَيْتُ • لِتُصْنَعُ عَلَى عيني لِتُربَّى بِمُراقبتي عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ ﴿ إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ ورعايتي ■ نَكْفُلُه فَنَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُو عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ نَقَرَّ يضمه ويربيه ■ فتأك عَيْنُهَا وَلَا تَحُزُنَّ وَقَنَلْتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيِّر وَفَنْنَّكَ فُنُونَا خلصناك من المخر مرارأ ا اصطنعتك فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهُلِ مَذَينَ ثُمٌّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَمُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ انفسى اصطفينك وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللَّهِ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَتِي وَلَا نَينا إرسالتي ■ لاتنبا في ذِكْرِي إِنَّ أَذْ هَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى إِنَّ فَقُولًا لَهُ قُولًا لِّينًا لا تَقْتُرا وَلا تقصرا يفُوْ ط علينا لَّعَلَّهُ يَتَذَكُّرُأُ وَيَغْشَىٰ إِنِّ قَالَارَبُّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا آ يعجا علينا بالعقوية أَوْأَن يَطْغَىٰ فِي قَالَ لَا تَخَافاً إِنَّنِي مَعَكُما آسَمَعُ وَأَرَىٰ ۽ يطغي ۽ يُرُ داد طُغْياناً الله فَأْنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولَارَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَابَني إِسْرَءِ يل و عتوا خلقه وَلَا تُعَذِّبُهُم قَدْ جِئْنَكَ بِعَايَةٍ مِن رَّبِّكَ وَالسَّلَمُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ صبورته اللاثقة بمنفعته ■ القرون ٱلْمُدُى اللَّهِ إِنَّاقَدْ أُوحِي إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كُذَّبَ

وَتُولُّكُ اللَّهِ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَى إِنَّ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى

كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ شُمُّ هَدَىٰ إِنَّ قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى اللَّهِ

الأمم

= مَهْداً كالفِراش الَّذِي يُوطَّأُ للصَّبِّي طرقأ تسلكونها

■ أَزْوَاجَا أصنافأ

■ شتّی مختلفة

 الأولى الثهي أصحاب العقول ■ أبي

امتنع عن الإيمان والطاعة

■ مكاناً سُوئى وسَطاً أو مُسْتُوياً

 يومُ الزّينةِ يومُ عيدِ كُم

 فَجَمَعَ كَيدَة سحرته الذين

> یکیڈ بھم ■ فيسُحِتَكُم يستأصلكم ويبيذكم

 أُسَرُّ وا النَّجوي أنحفوا التناجي أشد الإخفاء

 قَأْجُمِعُوا كَيدُكُمْ فأحكموا

سحر کم ■ أفلخ

فازَ بالمطلوب



وجَدَ اللَّمُفُ النَّبَلِعُ وتَلَثَقَمْ الفَطَرَانا البَدَعَنا وأوْجَدَنا

فأۇنجىن أطشىر . أۇ

قَالُواْ يَهُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ (فَ اللَّهُ عَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَاحِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُعَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ الله فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ حِيفَةً مُّوسَى الله قُلْنَا لَا تَعَفَ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأُعْلَىٰ ﴿ إِنَّ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نُلْقَفَ مَاصَنَعُوٓ أَإِنَّمَاصَنَعُوا كَيْدُسَاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُحَيْثُ أَنَّى الْإِنََّ فَأَلْقِي لَسَّحَرَةُ سُجِّدًا قَالُو أَءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ إِنِّ قَالَءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَأُ قَطِّعَ اللَّهِ لِكُمْ وَٱرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفِ وَلَأْصَلِّبَ كُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّ قَالُواْ لَن نُّوَّ ثِرَكَ عَلَىٰ مَاجَاءَنَا مِنَ ٱلْبِيِّنَتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَأَ قَضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِي هَذِهِ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا آلَيْ إِنَّاءَ امْنَابِرِيِّنَا لِيَغْفِرَلْنَا خَطْيَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّهُ مِنَ السِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرِهَا اللهِ عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّهُ مِنَ السِّحْرِ وَٱللهُ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللهُ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللهُ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَاللهُ عَلَيْهِ مِنَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنَا اللهُ عَلَيْهِ مِنَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ إِنَّ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَنْتِ فَأُولَيِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَنْتُ ٱلْعُلِي (فَهُ) جَنَّتُ عَدْنِ تَعْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّى الْآنَا

وَلَقَدُ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبَسَا لَاتَحَفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ اللَّهِ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْمَعِ مَاغَشِيهُمْ (إِنَّ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قُومَهُ وَمَا هَدَىٰ الَّهِ إِنْ يَنِينِ إِسْرَءِ بِلَ قَدْ أَنِعَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطَّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي اللَّ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ وَلا تَطْعُواْ فِيهِ فَيُحِلُّ عَلَيْكُمْ عَضِيقً وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضِبِي فَقَدْهُوي اللَّهِ وَإِنِّ لَعَفَّار لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِمِلَ صَلِحًا ثُمُّ أَهْتَدَى ﴿ إِنَّهُ ١ هُ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَهُوسَىٰ ﴿ إِنَّ قَالَ هُمْ أَوْلَآءِ عَلَىٰٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ إِنَّا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ الْهِ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضَبَنَ أَسِفَ أَقَالَ يَنْقُوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّاحَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْحَكُمْ ٱلْعَهَٰدُأُمۡ أَرَدَتُهُمۡ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمۡ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمۡ فَأَخْلَفَتُمُ مُّوْعِدِي اللَّهِ قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أُوْزِارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقُوْمِ فَقَدُ فَنَهَا فَكُذَٰ لِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ اللَّهُ

= يَبَسأ يابساً ذهب ماؤه = دَرَ كأ إدراكأ ولخاقأ ■ فَعَشِيَهُمْ غلاهم وغمزهم ■ المنَّ مادة صمعية خُلُوة كالعَسَال ■ السَّلْوَى الطائز المعروف بالسماني ■لا تطفيرا لا تكفُّرُوا نِعْمَه ■فيحل غليكم يجب عليكم ويلزمكم ≡خزی هَلكَ . أو وقعَ في الهاوية ■ما أغجلك ما حَمَلُكُ على السبق ■فَتَنَّا قُوْمُكَ ابتَلَيْنَاهُمْ . أو أَوْ قَعْنَاهُمْ فِي الفِتْنَةِ =أسفأ حزيناً. أو شديدَ الغضب

> ■بِمَلْكِنَا بقدرتِنا ■أورَاراً أثقالاً ؛ وهي حُلِّي القِبْطِ

■ أسْرٍ سِرْ ليْلاُ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَنَدَآ إِلَهُ كُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِى اللَّهُ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مُقُولًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا الَّهِ أَوْلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَنقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَأَنَّبِعُونِي وَأَطِيعُواۤ أَمْرِي إِنَّ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ اللهُ قَالَ يَهَرُونُ مَامَنَعُك إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ اللَّهُ ٱللَّا تَسِّعَنَّ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي اللَّهِ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَابِرَأْسِيَّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّفَت بَيْنَ بَنِي إِسْرَةِ عِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قُولِي إِنَّ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسْمِرِيُّ إِنَّ قَالَ بَصُرْتُ بِمَالَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَ قَبْضَ لَهُ مِنْ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتَ لِي نَفْسِي إِنَّ قَالَ فَأَذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلُفَهُ وَأَنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِ فَ ٱلَّذِى ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحُرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسِفَتَّهُ فِي ٱلْيَرِّ نَسْفًا إِنَّ إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ

بَصَرُتُ 
 علمتُ 
 علمتُ 
 قَبَدُتُهُا 
 الْقَبْتُهَا فِ الحُلِي 
 المُذَابِ 
 مؤلت 
 زبيتُ وحستَتُ 
 لا بمساس 
 لا بمساس 
 المسلك 
 النسيفية 
 فَذَرْيَتُهُ

عِجُلاً جَسَداً مُخِسُّداً ؛ أي

> أحمر إذَّ هوَّ مِنْ ذَهَبِ

لهٔ نحوَارٌ صوتٌ كصوتِ

البقر

فما خَطَبُك
 فما شأنك

الخطير

إِلَاهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهِ

كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَاقَدْسَبَقَ وَقَدْءَ انْيِنْكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللَّهُ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وِزْرًا الله خَلِدِينَ فِيدُوسَاءَ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ مِمْلًا اللهِ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورِّ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا آنَ يَتَخَفَّتُونَ يَنْهُمْ إِن لِبِثْتُمْ إِلَّاعَشْرَا لَهُ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثُلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا لَأِنَّ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسَفًا آنَ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا آنَ للاترى فِيهَاعِوجَاوَلا أَمْتَا الله يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصُواتُ لِلرَّمْ لِن فَلَا تَسْمَعُ إِلَّاهُمْسَا الله يَوْمَهِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ. قَوْلًا النَّ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا إِنَّ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلَّحِيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلُمًا الله وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُوْمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضِمًا شَنَّ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَافِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْيُحُدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ١

و رُدُراً
 عقوبة ثقيلة
 على إغراضيه
 رُدُقًا: رُدُق
 الْهُيُونِ. أو عُمْياً
 يَفْحَاقُونَ

يَتْسَارُونَ وَيَتَهَامَسُونَ أَمْنِلُهُمْ طريقَةُ أَعْدَلُهُمْ

وأَفْضَلُهُمْ رَأَياً • يُنْسِفُهَا: يَقْتَلِعُهَا

وَيُفَرِّفُها بالرَّياحِ. • قَاعاً: أرْضاً واسِعَة لَاشيء فِيهَا

■ صَفْعَنفاً مُسْتَو بِةً مَلْسَاءَ

■ عوجاً مكاناً مُنْخَفِضاً أو الخفاضاً

أو الْجَفَاضاً

أم الْمُتَا

أمتاناً مُرْتَفِعاً

مَكَاناً مُرْتَفِعاً

أو ارْتِفَاعاً • لا عِوْجَ لَهُ لا مِيْلُ لِدُعاتِه بِل



■ هفسأ
 المناسبة

صُوْتاً خَفِيّاً خَافِتاً عَنْتِ الوُجُوهُ

عنب الوجوه
 ذلّ النّاسُ
 وخضعُوا

قَضْماً
 نقصاً مِنْ ثُوابهِ

صَرِّفْنَا فِيه
 كَرَّرْنَا فِيه
 بأساليب شتَّى

ت لزوماً ۞ مدَّ (و او او اجموازاً ﴿ ﴿ وَخَلَامَ، ومواقع الغُنَّة (حركتان) ﴿ ﴿ وَمِنْ الغُنَّةُ (حركتان) ﴿ ﴿ وَالغَامَ، ومالا بُلغَنَّا

يفرغ ويتم ■ أبى امْتَنْعَ من السجود • لا تنفرى لا يُصِيبُكُ عُرْيُ ■لا تضخى لا تُصيبُك شمم الضعي =لا يلي لا يُزُولُ وَلا يفني ■ سنوء آثهما غؤزاتهما ■طَفَقًا يُخْصُفان أخذا يُلْصِفَان ■فغنوی فَضَلُ عَن مَطُّلُوبِهِ أَو عن الأمر اجتباه اصطفاه ومعشة طنكأ

> ضَيِّفَةً شَدِيدَة ( في قبْره )

فَنَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ وَلَاتَعَجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ١ إِلَى عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنْسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَزْمًا الْإِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ حِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى الله فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَنَدَاعَدُوُّ لَّكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ اللَّهِ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّ الْفِهَا وَلَا تَضْحَى اللَّهِ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَتَادَمُ هَلَ أَدُلَّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلَىٰ إِنَّا فَأَكُلُا مِنْهَا فَبِدَتْ لَمُنْمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْضِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ فَعُوى الْآلَا مُمَّ ٱجْنَبَاهُ رَبُّهُ فَاكِ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهِ قَالَ ٱهْبِطَامِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْنِينَ كُم مِّنِي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبِعَ هُدَاى فَلا يَضِ لَّ وَلا يَشْقَى إِنَّا وَمَنْ أَعْرَضَعَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ, مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحَشُّرُهُ, يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ إِنَّ قَالَ رَبِّ لِمُحَشِّرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْكُنتُ بَصِيرًا (اللَّهُ الْعَمْلُ اللَّهُ

يُبيِّن الله لهم مآلهم = لِأُولَى النُّهَى لِذَوِي العُقُولِ = لِزَاماً لازمأ آناءِ اللَّيْل ساغاته = أزواجاً أصَّنَافاً من الكفار زهرة الحياة زينتها وبهجتها ■ لِنَفْتِنَهُمْ فِيه لنجعله فِتْنَةُ هُم ≡نخزی نفتضبح 🗷 مُتربّصٌ مُنتنظر مُالَة ■ الصّراطِ السّويّ الطّريق المستنفيم

= نهد لهم

قَالَ كَذَٰ لِكَ أَنْتُكَ ءَايَنُنَا فَنَسِينَهَ ۖ وَكَذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمُ نُسَى إِنَّ وَكَذَٰ لِكَ بَعْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِتَايَنتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَسَدُّ وَأَبْقَىٰ الْأِنَّا أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَشُونَ فِ مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِأَوْ لِي ٱلنَّهَىٰ اللَّهِ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُّسَمِّى إِنَّا فَأَصْبِرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَا إِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (إِنَّ وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ عَأُزُوكَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ اللَّهِ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرْعَلَيْهَ لَانْسَالُكَ رِزْقًا تَعْنُ نَرُزُقُكُ وَالْعَاقِبَةُ لِلنَّقُوي النَّ وَقَالُواْ لَوْ لَا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِّن رَّبِّهِ ۗ أُولَمْ تَأْتِهم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى النَّيُ وَلَوَأَنَّا أَهْلَكُنْهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ، لَقَ الْوَارَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَانِكَ مِن قَبْلِأَن نَّذِلَّ وَنَخْرَف شَ قُلْكُلُّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَربَّواً فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أُصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿ وَآلِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ﴿ وَآلِ



## النبيناء المناع

#### بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحِيمِ

ٱقْتُرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ اللَّهُمُ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِن رَبِّهِم مُّعُدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِن رَبِّهِم مُّعُدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ

يَلْعَبُونَ إِنَّ لَاهِيكَ قَلُوبُهُمْ وَأُسَرُّواْ ٱلنَّجُوى ٱلَّذِينَ ظَامُواْ

هَلْهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّذِي اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

تُبْصِرُونَ إِنَّ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ

وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ بَلْقَ الْوَاأَضْغَنْ أَحْلَمِ بَلِ

ٱفْتَرَىٰهُ بَلْ هُوَشَاعِرُ فَلْيَ أَنِنَا بِاللَّهِ حَمَّا أَرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ

اللهُ مَاءَ امَنَتُ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ

الله وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِى إِلَيْمِمْ فَسَّعُلُوا أَهْلَ

ٱلدِّكَرِ إِن كُنتُ مُلاَتَعُ لَمُونَ ﴿ وَمَاجَعُلْنَاهُمْ جَسَدًا

لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ الْمُأْمَّ صَدَقَنَهُمُ

ٱلْوَعْدَ فَأَنْجِينَا لَهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكَ نَاٱلْمُسْرِفِينَ الْ

لَقَدُأُنزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتَبَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفلا تَعْقِلُون اللهَ



■افسترب قُرْبَ وَدَنَا ■أَسْرُوا النُّجُوَى

بالُغُوا في إِخْفَاء تُناجِيهِمْ

■ أضغناتُ أخلام تخاليطُ أخلام

> ■ جُسَلداً أجُساداً

= فيه ذكر كم

شرفكم وصينكم

نفخيم الراء منطقة

إخفاء، ومواقع الغَنَّة (حركتان)
 النقام، ومالا بلفظ



كُمْ قَصَمْنا
 كثيراً أَهْلَكُنا

■ **بأسَنا** عَذَابَنَا الشُّدِيدَ

■ يَوْ گُضُونَ يَهْرُبُونَ مُسْرِعِينَ

 أترفتهم فيه نُعُمْتُمْ فيه فَبَطِرْتُمْ

خصيداً
 كالنبات
 المخصود

بالمناجل **= خمامدين** 

كالناًر الَّتِي سكن لَهِيبُهَا

لَهُواً
 ما نَتْلَهَى به مِن
 صَاحِبَةِ أو ولدٍ

■ نَقْذِفُ نَرْمِي

فَيَدُمْغُهُ
 يَمْخَفُه ويُهْلِكُه

■ زَاهِقٌ
 ذَاهِبٌ مُضْمَحِاً

الويل الهالاك أو
 العداب أو

الجزي

لا يُستنحسرُونَ
 لا يُكِلُّونَ ولا
 يُتْمَبُّونَ

لا يَفْتُرُونَ
 لا يَسكنُون عن
 نشاطهم في
 العبادة

يُنشِرُونَ
 يُخيُونَ المؤتى

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْبَيةٍ كَانَتَ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ إِنَّ فَلَمَّا أَحَسُواْ بَأْسَنَا إِذَاهُم مِّنْهَا يَرُكُفُونَ إِنَّا لَاتَرْكُضُواْ وَارْجِعُواْ إِلَى مَا أَتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْعُلُونَ إِنَّ قَالُواْ يَوَيْلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ إِنَّا فَمَازَالَت يِّلْك دَعُولِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَيِدِينَ ١ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِينَ آلِنَّ لَوْأَرَدُنَا أَنَنَّا خِذَ لَهُوا لْأَتَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ إِنَّ اللَّي بَلِّ نَقْذِفُ بِأَلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ ، فَإِذَا هُوزَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّانَصِفُونَ (أله وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ الايسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللَّهِ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ إِنَّ أَمِ اتَّخَذُواْ عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَا ءَالِهَ أُمُّ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ إِنَّ لَا يُسْتَلِّعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ إِنَّ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ عَ الْهَدُّ قُلْ هَا تُواْ بُرُهُ مِنَكُرُ مَا ذَكُرُمَن مَّعِي وَذِكْرُمُن قَبْلِي بَلْأُ كُثْرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ (أَنَا َ **۽ مُشْفِقُونَ** خَائِفُون

وَتُقاُ
 مُلْتُصِقتَيْن

بلا فَصْلِ

فَفَتَقُتَاهُمَا
 فَصَلْنا بُيْتَهُما

زواسي
 جبالاً توابث

الحرن الحرن ٢٢

النّ تنميد النّلا تضطرت فلا تئبت فلا قا واسعة محفوظا مصوناً من الوقوع أوالتغير المنبخون

=نَبُلُو كُمْ

نختبركم

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ آنَ وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدَا سُبْحَنَهُ بَلْعِبَادٌ مُنْكُرَمُونَ إِنَّ لَا يَسْبِقُونَهُ بِإِلْقُولِ وَهُم بِأُمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَاخَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اللهُ مِن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّت إِلَهُ مِن دُونِهِ عَذَالِك بَحْزِيهِ جَهَنَّمُ كُذَٰ لِكَ بَعِنْ إِنَّ الظَّلِمِينَ آنَ الْوَلَمْ يَرَأُلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَنَّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ كَانْنَارَتْقًا فَفَنْقَنْكُمُ مَأُوجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَافِهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَّعَكَّاهُمْ يَهْ تَكُونَ اللَّهُ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَحَفُوظَا وَهُمْ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ آيَ وَهُواللَّذِي خَلَقَ ٱلَّذِي وَاللَّهُمَارُواللَّهُمَارُواللَّهُمَارُواللَّهُمَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ الْآيَ وَمَاجَعَلْنَا لِبِشَرِمِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلُدَ أَفَ إِنْ مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ كُلَّ نَفْسِ ذَآبِقَ أَ ٱلْمُوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّواللَّنَيْرِ فِتْنَةً وَإِلْيُنَا تُرْجَعُونَ ﴿

وَإِذَارَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُ وَهُم بِذِكِرُ الرَّحْانِ هُمْ كَيْرُونَ إِنَّ خُلِقَ أَلِّإِ نَسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأَوْرِيكُمْ ءَايَىِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتَّىٰ هَنَدَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ لَوْيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْحِينَ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِ مَوَلَا هُمْ يُنصرُونَ إِنَّ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتُبَهُّمُ فَكُلَّ يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ إِنَّ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ برُسُلِ مِن قَبِّلِكَ فَحَاقَ بِأَلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ يَسْنَهْزِءُونَ إِنَّ قُلْمَن يَكُلُونُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّمْنَ بِلَهُمْ عَن ذِكِير بِهِم مُعْرِضُون اللهُ أُمْ لْهُمْ ءَالِهَ أُو تُمنعُهُم مِّن دُونِنَا لَايَسْتَطِيعُونَ نَصْسَ أَنْفُسِهِمْ وَلَاهُم مِنَّا يُصْحَبُونَ اللَّهُ بَلْ مَنَّعْنَا هَلُولًا إِ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُولُ فَالْايرُونِ أَنَّانَأْتِ ٱلأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفْهُمُ ٱلْعَلِيُونَ إِنا

لا يُكُفُّونَ
 لا يشتغون
 ولا يُدُفَعُونَ

بَغْتَةً
 فُجْأةً

فَتَبُهُتُهُمْ
 تُحيَّرُهُمْ
 وتُدُهِشُهُمْ

يُنظُونَ
 يُمُهَلُونَ للتوبة

فحاق
 أخاط
 أو نَزَل

■ يَكُلُوْكُمْ يَحْمَظُكُمْ

المُخبُون لُجَارُونَ ويُمْنَعُونَ

■ نفحة دُفْعَةٌ يَسِيرِةٌ ■ القسط العدل . أو ذُوّاتِ الْعَدُل ■ مِثْقَالَ حَبَّة وَزْنَ أَقُلُ شَيء مُشْفِقُونَ خَاتِفُونَ • القمائيلُ الأصنام المسئوعة ؠٲؿڋۑػؙؠ۫ أبْدُعَهُنَّ

الحرب الحرب ٣٣

قُلْ إِنَّ مَا أُنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَايُنذَرُونَ ١٥ وَلَمِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوَيُلُنَّآ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّا وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَانْظَ لَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَ الْ حَبّ عِينَ خَرْدَلٍ أُنيُّنَ ابِهَا ۗ وَكُفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ الن وَلَقَدْ عَاتَيْنَ امُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآ ءَ وَذِكُرًا لِّلْمُنَّقِينَ شَيُّ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِأَلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ وَهَنَذَا ذِكُرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ إِنَّ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَا إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبْيِهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ لُبِّي أَنتُمْ لَمَا عَكِفُونَ آقَ قَالُوا وَجَدْنَاءَابَاءَنَا لَمَا عَبِدِينَ آقَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمْ فِيضَلَالِ سُّبِينٍ ﴿ قَالُوٓا ۗ أَجِتْتَنَا بِالْخَيِّ أَمْأَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ (فَ قَالَ بَل رَّبُّكُو رَبُّ التَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَاْعَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ ٱلشَّهِدِينَ الله الأكيدن أَصْنَمَكُم بَعْدَأَن تُولُّوا مُدْبِرِينَ اللهُ وَتَأَلِّهِ لَأَكِيدِنَ اللهُ



جُذَاذاً
 قطعاً وَكِسَراً
 أيكسوا
 النظل
 أين
 كلمة تضخر
 وكراهية
 فافلة

زِيَادَة عما سَأَل

فَجَعَلَهُ مُجُذَذًا إِلَّاكَ بِيرَاهُّ مُ لَعَلَّهُ مُ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ اللهُ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَاذَابِ عَالِهَ مِنَا إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ اللهِ عَلَى اللَّهُ المَّالطُّولِمِينَ اللَّهُ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَذَكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِمْ إِنَّ قَالُواْ فَأَتُواْبِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّهِ قَالُوا ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَائِ الْمُتِنَايِّ إِبْرَهِمُ اللَّا قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسْتَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللهُ فَرَجَعُواْ إِلَى أَنفُسِهِ مَ فَقَالُو ٓ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٩ مُعَلِّمُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْعَل رُءُ وسهم لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهَنَّوُلاَءِ يَنطِقُونَ اللَّهِ قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَنفَعُ حَكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ إِنَّ أُفِّ لِكُرْ وَلِمَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا عَالِهَ مَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعَلَىٰ اللَّهِ قُلْنَايُنَارُكُونِي بَرْدَا وَسَلَمًا عَلَىٰ إِبْرَهِمَ اللَّهُ وَأُرَادُوا بِهِ كَيْدُافَجَعَلْنَا هُمُ ٱلْأَخْسِرِينَ اللَّ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَافِهَ اللَّعَلَمِ نَ ١ ﴿ وَهَمْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَاصَلِحِينَ اللَّهُ

■قُوْمُ سَوَّء فساد ويغل مكروه ■الْحَاتُ الزُّرْعِ. ■نفشت فيه زغتْ فيه لَيْلاَ يلا زاع. وصنعة لبوس غَمَلَ الدُّرْعِ و لِتُحْمِنْكُمْ لِتُحْفَظَكُمُ وتقيكم بأبكم خرب غدوكم عاصفة

شديدة الهبوب

وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخُيْرَتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُو قِوَّ وَكَانُواْ لَنَا عَنبِدِينَ اللهُ وَلُوطًاءَانَيْنَهُ مُكُمَّاوَعِلْمَا وَبَعَّيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَيْتِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْعِ فَاسِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَأَدْخُلُنَاكُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَــُهُ وأهلهُ مِنَ ٱلْحَرْبِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّابُواْبِ اَيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَأَغُرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهِ وَدَاقُ دَوَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ اللهُ فَفَهَّ مَنَّهَا سُلَيْمَنَّ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأُ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَعِلِينَ الْآ وَعَلَّمْنَا لُهُ صَنْعَاةً لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَاكُم مِنَّ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمُ شَاكِرُونَ اللَّهُ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ عَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَدِرَكُنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ اللَّهِ

 يغوضون له في البحار لاستخراج نفائسها = ذا الْكِفْل قيل هو إلّياس = ذا الثون يُونُسُ عليه السئلام ■ مُفاضياً غَضْيَانَ عَلَى قؤمه لكفرهم ■ نقدرَ عَلَيْه أنضيق غليه بخبس وتخوه زغبا وزهبا

> طمعا ولخوفا ■ خاشمين متذلبين

> > حاضعين



■ أخصنت خفظت وصالت ■ أمَّتُكُمُ مِلْتُكُمُ ■ تقطعوا أمرهم تَفَرَّقُوا فِي دينهم فرقأ ■ خذب مُرْ تُفع مِن الأرص ■ ينسلود يسرغون النزول ■ شاخصة أيصار مُرْتَفِعةً لا تكادُ تطرف وخصب جهنم وقودها ■ زفیر تَنْفُسُ شَدِيدٌ

وَٱلَّتِيٓ أَحْصَلَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَأَبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ اللَّهِ إِنَّا هَاذِهِ عَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ اللَّهِ وَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم أَنْ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل فَمَن يَعْمَلُ مِن الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَكُل كُفُرانَ لِسَعْيِهِ ، وَإِنَّالُهُ ، كَيْبُونَ فَقُ وَحَرَمُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أُهْلَكُنَاهَا أَنَّهُمْ لَايرْجِعُونَ ﴿ وَإِنَّا حَتَّ إِذَا فَيْحِتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ إِنَا وَٱقْتَرَبُ ٱلْوَعْ لُـ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَخِصَةٌ أَبْصَ رُٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَنُويْلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةِ مِّنْ هَنْ اللَّ كُنَّا ظَلِمِينَ إِنَّ إِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ١ هَنَوُلاءِ ءَالِهَةَ مَّاوَرَدُوهِ مَأْوَكُلُّ فِهَاخَلِدُونَ (إِنَّا مُنَوِّلًا عَالِدُونَ (إِنَّا لَهُمْ فِيهَازُفِيرُ وَهُمْ فِيهَا لَايسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُم مِنَّا ٱلْحُسْنَ أَوْلَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ النَّا

صُوتُ خَرَكَةِ تَلَهُبهَا الْفَزَ غُ الأَكْبَرُ

تَفْخَهُ البَعْثِ ■ السّجلُ

> الصبيفة ■ للْكُتُب

على ما يُكْتَبُ فيه

■ الزُّبُور الكُتب المُنزَّ لَهُ

■ الذكر اللُّوحِ الْمَحْفُوطِ

 لَيْلاغاً وُصُولاً إلى البُغْيَةِ

■ آذَنتُكُمْ أغلبتكم مَا أُمِرْتُ به

> ■ غلى سوّاء مُسْتُوينَ فِي الإعلام به

 فِتْنَةُ لَكُمْ امتحانً لَكُمْ



### بِسَ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحِيدِ

يَّنَايَّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً

عَظِيمٌ اللَّهُ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ خَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ

سُكُنرَىٰ وَمَاهُم بِسُكُنرَىٰ وَلَنِكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَكِيدً

الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ

شَيْطُنِ مِّرِيدِ إِنَّ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تُولًا أُفَأَنَّهُ يُضِلُّهُ

وَيَهْدِيدِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي

رَيْبِ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُر مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ

مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنَّبَيِّنَ لَكُمْ

وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَاءُ إِلَى أَجَلِمُّسَمَّى ثُمَّ نُعُنْرِجُكُمْ

طِفْلَاثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنحُم مَّن يُنُوفِّ

وَمِنكُم مِّن يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ ٱلْعُمْرِلِكَ يَعْلَمُمِنَ

بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا

ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّرَوْج بَهِيج ٥

أهوال القيامة وشدائدها

ا زُلزَ لَهُ السَّاعَة

تذهَلُ
 تُغْفُلُ وتُشْغَلُ
 مُريد

غات مُتَجَرُّد للفَسَادِ • يُطْفَة

> مَنِيُّ • عَلَقَة

قطعةِ دَم جامدٍ

ه مُضْعَةِ

قِطْعَةِ لَحم قَدْرَ مَا يُمُضَعُ

مُخلَقةِ
 مُستبينةِ الخَلْق

مُسْتبينَةِ الخَلْقِ مُصَوَّرَةِ

لِتَبْلُغُوا أَشْدُكُمْ
 كَمَالَ فُوْتكُمْ

كَمَالَ قُوْتَكُمُ وعَقْلِكُمْ

أرْذَلِ العُمْرِ
 أخسة ؛ أي
 الْخرف والهَرَم

■ هَامِدَةً

يَابِسَةٌ قَاحِلَةً

۽ هربَتُ

ازُدَادَث والنَّفَخَتْ

≡زۇج بهيج

صِنْف خسَنِ تَضِيم

ان) 🌰 نفخيم الراء 🎳 فلقلة

إخفاء، ومواقع الفُنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا بُلفظ

) مدًا ؟ حبركات لزومياً ۞ مدًا أو \$او ٦جبوازاً إمدً واجبٍ \$ أو ٥ حركات ۞ مدًا حسركشــــان ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مُعْيِ ٱلْمَوْتِيَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّارَيْبَ فِهَا وَأَتَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ ( أَ) ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلُ لللهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ (إِنَّ ذَلِكَ بِمَا قَدُّمْتُ يَدَاكُ وَأَنَّ أَللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ وَمِنَالَنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِنْنَةُ أَنْقَلْبُ عَلَىٰ وَجُهِمِ خَسِرَالدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَالكَ هُوا لَضَّلَ لُ ٱلْبَعِيدُ (إِنَّ يَدْعُوا لَمَن

■ ثَانِي عِطْفِه لاويأ لخانبه تكبرأ وإباء ■ خزي ذُلُّ وهَوَان ■ عَلَى حَرْفِ قلقي وتُزَلُّزُل في الدِّين ■ الْمَوْلَى النَّاصِرُ ■ العشيرُ الصَّاحِبُ المعاشر = پسبّب بخبل ■ ثُمُ لَيَقَطَعُ ئمَّ لَيْخْتَنِقْ به

ضَرُّهُ وَأَقْرَبُ مِن نَّفَعِهِ وَلِبِثُسَ ٱلْمُولِي وَلِبِثُسَ ٱلْعُشِيرُ إِنَّ

إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّاتٍ

تَجْرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ إِنَّا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ النَّكُ مَن كَاتَ

يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَ إِلَى

ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطِّعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبُنَّ كَيْدُهُ مَايغِيظُ ١



أو سياط

وَكَذَٰ لِكَ أَنْزَلْنَهُ ءَايِنتِ بَيِّنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعِينَ وَالنَّصَرَيٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُرْرَأَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالِجُبَالُ وَالشَّجِرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكُثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّكُرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ اللَّهِ اللَّهِ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّمَ فَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ قُطِعَتُ لَمُمْ ثِيَابٌ مِّن تَّارِيُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِمُ ٱلْحَمِيمُ إِنَّ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهُ وَأَلِحُلُودُ إِنَّ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اللَّهِ كُلَّمَا أَرَادُوا اللَّهِ أَنْ يَغُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُواْ فِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَالُّونَ فِيهَامِنَ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوا وَلِنَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿

= المسجد الحرام مكة ( الحَرْم )

■ الْعَاكِفُ فِيهِ المُقِيمُ فِيهِ

■ الْبَاد

الطَّارِيءُ غيرُ المقيم

■ بالْحَادِ

ميل عن الحقّ إلى الباطل

 بَوْأَنَا لِإِبْرَاهِم وَطَّأْنًا . أَو يَثِّنًا لَهُ

 أذّن في النّاس نَادِ فيهم وأغلمهم

> ■ رجالاً مُشَاةً

 ضامر بعير مهزول من بعد الشُّقَّةِ

■ فج عَمِيق طَرِيقِ بَعِيدٍ

 بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم

■ ثُمَّ لَيقَضُوا تفتهم يزيلوا أدرانهم

وأوسالحهم خُومات الله تكاليفَه في

الحج وغيره

 الرَّجْسَ القَذَرْ ، وهو

الأو ثان

 قَوْلَ الزُّور الكذب

وَهُ دُوا إِلَى ٱلطَّيِّ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُ دُوا إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ الله وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نَّذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ الْهُ وَإِذْ بُوَّأْنَا لِإِبْرَهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكَ فِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْقَابِمِينَ وَٱلرَّكَّعِ ٱلسُّجُودِ شَ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِأَلْحَجِ يَأْتُوكَ رِجَالْاوَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرِيَانِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِقِ الْآ لِيَشْهَدُوا مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَنتٍ عَلَى مَارَزَقَهُم مِنَ بِهِ مِمَةِ ٱلْأَنْعَ مِرَّفَكُمُ وَأَمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَابِسَٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُمَّ لَيُقْضُواْ تَفَتَهُمُ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوفُواْ بِالْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ آفَ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرًالَّهُ عِندَرَبِهِ وَأَحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعُكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمُ فَأَجْتَكِنِبُواْ ٱلرِّحْسَ مِنَ ٱلْأُوْتُ نِ وَأَجْتَ نِبُواْ فَوْلَ ٱلزَّورِ الْأَوْلِ

خُتَفَاءَ الله مائلين عن الباطل حُنَفَاءَ لِلَّهِ عَيْرَمُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكُ بِأَللَّهِ فَكَأُنَّمَا خَرَّمِن إلى الدِّينِ الحقِّ ■ تهوي به الرّيخ تُسْقِطُه و تَقَدْفُه ■ مُكانِ سحيق موضع بعيد = شَعَائِرَ اللهِ البُدُنُ المهداة للبيت المعظم ■ مُحِلُهَا و جُوبُ نحوها إلى البيتِ العتيق الخرم كله ■منسكا إزاقة دماء قُرْبَاناً ■ بَشُر الْمُحْبِتِينَ المتو اضعير لله تعالى وجلت: خافث اللذن الإبل. أو هي والبَقرُ ■ شعائر الله أغلام شريعته في الحج ■ صوّاف قائمات صففن أيديهن وأرجلهن وَجَبَتُ جُنُوبُهَا سَقَطَتْ عَلَى الأرْض بعدَ النَّحْر الْقانِع: السَّائِل

ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِقِ النَّا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَرِ إِللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ اللهُ اللهُ وفيها منفِعُ إِلَىٰ أَجِلِ مُسَمِّى ثُمَّ مَعِلَّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللَّهِ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذَكُرُ وَالسَّمَ ٱللَّهِ عَلَى مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلَاهُ كُرْ إِلَهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأُسْلِمُوا وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِينَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّنبِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (فَيُ وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُر مِّن شَعَيْبِ ٱللَّهِ لَكُرْ فِيهَا خَيْلُ فَأَذُكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَرِّكُلَالِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُورُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْآيَ لَنَيْنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَادِمَا وَهُمَا وَلَكِن يَنَا لُهُ ٱلنَّقُوي مِنكُمْ كُذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَ كُمُّ وَبُشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ الْآيَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَ كُمُّ وَبُشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ يُدَفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ (٢٠٠٠)

■المعتر

الذي يتعرَّض لكُمْ دون سؤال

تحائن للأمانات



أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ الْآَ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكِرِهِم بِعَثْيرِ حَقِّ إِلَّا أَب يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ للَّذِّمَتُ صَوَمِعُ وَبِيعٌ وَصَلُواتٌ وَمُسَجِدُ يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَبُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوعَتَّ عَزِيزُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّا هُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَ امُوا ٱلصَّلَا ةَ وَءَاتُوْا ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكُلُّ وَيِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوج وَعَادُ وَتُمُودُ إِنَّ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطِ (اللَّهُ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَ فِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُ فَكُنْفَكُانُ نَكِيرِ إِنَّ فَكُأْيِّنَ مِّن قَرْكِةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرِمُّعُطَّلَةِ وَقَصْرِمَّشِيدٍ (فَا أَفَكُرْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُ مُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ مِما أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ مِما فَإِنَّا أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ مِما فَإِنَّهَا لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصِرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ (إِنَّا لَيْ عَمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ (إِنَّا

■ صنوًامِعُ مَعَابِدُ رُهْبَانِ التَّصَارَي

> ■ بيغ كَنَائِسُ النُّصَارَ ي

= صَلْوَاتٌ كنائس اليهود

> = أصنحاب مَدْيَنَ

فؤم شغيب فأمليث للكافرين

أمهأتهم وأخرت عقوبتهم

■ کان نکیر انكاري عليهم بالعقوبات

> ■ فكأين فكثير

 خاوية على غروشها خربة متهدّنة أو خالية

من أهلِها ■ قصر مشيد مرقوع البنيان

المُعَاجِزِينَ طَالِينَ أَنْ يَفِرُوا طَالَيْنَ أَنْ يَفِرُوا مِن عَذَابِنا فَرَأَ الآياتِ فَرَأَ الآياتِ المُنزِلَةُ عَلَيْهِ المُنزِلَةُ عَلَيْهِ فِي أَفْتِيتُهِ فِي أَفْتِيتُهِ فَي أَفْتِيتُهُ فَي أَنْ يَقْتُلُونَا فَي أَنْ أَنْ يَعْرِقُونَا أَنْ يَعْرَفُونَا أَنْ يَعْرِقُونَا أَنْ يَعْرُونَا أَنْ يَعْرِقُونَا أَنْ يَعْرَفِقَا أَنْ يَعْرَفُونَا أَنْ يُعْرِقُونَا أَنْ يُعْرِقُونَا أَنْ إِنْ يَعْرَفُونَا أَنْ يَعْرَفُونَا أَنْ يَعْرَفُونَا أَنْ يَعْرَفُونَا أَنْ يَعْلَيْهِ فَي أَنْ يُعْرِقُونَا أَنْ يَعْمِينُ أَنْ يَعْرِقُونَا أَنْ يَعْرِقُونَا أَنْ يَعْمِلُونَا أَنْ يَعْمِلُونَا أَنْ يَعْمِلُونَا أَنْ يَعْمِلُونَا أَنْ يَعْمِلُونَا أَنْ يُعْمِلُونَا أَنْ يَعْمِلُونَا أَنْ يَعْمِلُونَا أَنْ يَعْمِلُونَا أَعْمِلُونَا أَنْ يَعْمِلُونَا أَنْ يَعْمِلُونَا أَعْمِلُونَا أَنْ يُعْمِلُونَا أَعْمِلُونَا أَنْ يُعْمِلُونَا أَعْمِلُونَا أَعْمِيلُونَا أَنْ يَعْمِلُونَا أَنْ يُعْمِلُونَا أَعْمِلُونَا أَعْمِلُونَا أَنْ يَعْمُونُ أَنْ يَعْمُونُ أَنْ أَنْ يُعْمِلُونَا أَنْ يَعْمِلُونَا أَنْ أَنْ أَنْ يَعْمِلُونَا أَنْ يَعْمُونُ أَنْ أَعْمِلُونَا أَنْ يُعْمِلُونَا أَنْ يُعْمِلُونَا أَنْ يَعْمُونُ أَنْ يَعْمُونُ أَنْ أَنْ يَعْمُونُونَا أَنْ يَعْمُونُونَا أَنْ يَعْمُونُ أَنْ يَعْمُونُ أَنْ أَنْ يَعْمُونُونَا أَنْ يَعْمُونُونَا أَنْ يَعْمُونُونَا أَنْ أَنْ يَعْمُونَا أَنْ أَنْ يَعْمُونُونَا أَنْ أَنْ يَعْمُونُ أَمْ أَنْ أَع

فتخبث
 تطْمَئِنْ وتَسْكُنْ
 مَرْيَة

جريبر شكُ وقَلَقِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندُرَيِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ﴿ إِنَّا وَكَأَيْنِ مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَّا اللَّهِ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَ لِإِيرٌ مُّبِنُّ اللَّهُ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُ مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقُ كُرِيمٌ فَأَ وَٱلَّذِينَ سَعُواْ فِي ءَايَنِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَيْكِ أَصْحَبُ ٱلْحَجِم الله وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَجِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطُنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فِيكَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُنُ ثُمُّ يُحْكِمُ اللهُ عَاينتِهِ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِمُ اللهُ عَالِيمُ حَكِمُ اللهُ عَلَيمُ حَكِمُ اللهُ عَالِيمُ حَكِمُ اللهُ عَلَيمُ حَكِمُ اللهُ عَلَيمُ حَلَيمُ حَكِمُ اللهُ عَلَيمُ حَكِمُ اللهُ عَالِيمُ حَكِمُ اللهُ عَلَيمُ حَلَيمُ حَلَيمُ حَلَيمُ حَلَيمُ حَلَيمُ عَلَيمُ حَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ حَلَيمُ عَلَيمُ عَلِيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتَنَةَ لِلَّالِّينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِدِ إِنَّ وَلِيعَلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ عَامَنُوۤ الْإِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِنْ يَةِمِّنْ هُ حَتَّىٰ تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يُومِ عَقِيمٍ ١

> نَّة (حركتان) . ﴿ نَعَدِم الراء ﴿ نَعَلَاهُ ﴿

مُلْخَلاً

يُرْضَوْنهُ
الْجِنَّةُ . أو
دَرْجَات
دُرْجَات
وَنِعةُ فيها
فَهُمُ بُغِي عَلَيْهِ
طلِم بِمُعَاوَدَةِ
الْعَقَابِ



ٱلْمُلْكُ يَوْمَيِ ذِيلَّهِ يَحْدُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُوا بِعَايَدِينَا فَأُولَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِ بِي اللَّهُ اللَّهُ مُعَذَابٌ مُّهِ بِي وَالَّذِينَ هَاجَرُواْفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُيْلُواْ أَوْمَا تُواْ لَيَـرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ لَا لَكُ خِلْنَهُم مُّذَخَلَا يَرْضُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَ لِيمُ حَلِيمٌ حَلِيمٌ فَي اللَّهُ اللَّهُ لَعَ اللَّهُ اللَّهُ لَعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَاعُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْ هِ لَيَ نَصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِن ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَنُورٌ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَ ارِوَيُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الله عَلَى الله هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُوكَ مِن دُونِهِ هُوَٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَالْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ أَلْمُتَكُرَأَتُ ٱللَّهُ أَنْزَلُ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْغَنِي ٱلْحَمِدُ ١

(مرکتان) 💣 تفقیم الراء شلالة

مد ٦ حركات لزوما ﴿ مدَّ ٢ نو ١٤ و ٢ جـوازا

مثمنكا
 شريعة خاصئة
 حُجَّة وبُرهانا
 يَسْطُونَ
 يَبْونَ
 وَيْبِطِشُونَ
 وَيْبِطِشُونَ

غنظأ

ٱلْمُرْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْر بِأُمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى اللَّا مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَا وَهُوا لَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ اللَّهُ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَكَ فِي ٱلْأَمْنِ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى مُّسْتَقِيمِ الْإِنَّا وَإِن جَلَدُلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ اللهَ ٱلْمُرْتَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَنبِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلَ بِهِ مَنْ لَطَنَا وَمَا لَيْسَ لَمُنْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نُصِيرِ اللَّهِ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَاينتُنَا بَيِّنَاتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرِيكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينِ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّتُكُم بِشَرِّمِن ذَلِكُو ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِشْ ٱلْمَصِيرُ الَّهِ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِشْ ٱلْمَصِيرُ الَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

■ مّا قَدْرُوا اللهُ مًا عظموه

 اجْتَبَاكُمْ اختار كُمْ لدِينه

ي الله يشق



يَ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَى يَغُلُّقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَكُّ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَّايسَ تَنقِذُوهُ مِنْ لُهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ اللهِ مَاقَكُرُوا ٱللهَ حَقَّ قَكْرِهِ ﴿ إِنَّ مَاقَكُرُوا ٱللهَ حَقَّ قَكْرِهِ ﴿ إِنَّ ٱللهَ لَقُوعَ عَنِيزُ اللهُ ٱللهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمُلَيْحَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّا لِعَالَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱرْكَعُوا وَاسْجُـدُوا وَاعْبُدُوا رَبُّكُمْ وَافْعَالُوا ٱلْخَيْرِلَعَلَّاكُمْ تُفْلِحُونَ ١١ ﴿ ١٧٠٠ وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ فَهُوَاجْتَدَكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِللَّهُ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَسَمَّنَكُمْ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةِ وَءَاتُوا ٱلرَّكُوة وَاعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُو مُولَا كُمْ فَنِعْمُ ٱلْمُولِى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿ سُورَة المؤمّنون

#### بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ أَرْسِي

وَلِدَينَ هُمْ عَنِ اللَّغُومُ عُرِضُونَ ﴿ اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ وَلَّذِينَ هُمْ عِنِ اللَّغُومُ عُرِضُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ وَلَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُومُ عُرِضُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَا يَعْدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَا يَعْدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلَالَ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّه

الأَمَنكَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ

يُحَافِظُونَ ﴿ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ اللَّهِ الَّذِينَ يَرِثُونَ

ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن

سُلَلَةِ مِن طِينِ آلَ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّ كِينِ آلَ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّ كِينِ آلَ ثُمَّ

خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَحَلَقْنَا

ٱلْمُضْعَةَ عِظْمَافَكُسُونَاٱلْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا

ءَاخَرَفَتَبَارِكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ مُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ

لَمَيِّتُونَ (إِنَّا ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَثُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ

خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ١



- أَفْلَخ المؤمِنُونَ
   فَازُوا وَنْجَوْا
- خاشفون
- مُتَذَلَّلُونَ خَائِفُونَ اللَّغُو
  - مَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ
    - الغادون
       المُعْتَدُون
  - الفردوس
  - أغلى الجنان
    - = سُلالةِ
    - خلاصة
- قرار مکین
   مُسْتَقْر مُشْمَكُن ،
- مستقر متمكن . وَهُو الرّحمُ
  - علقة
  - ذمأ متجمدا
    - 🕳 مُضْغَةً
  - قِطْعة لحم
  - قدر ما يُمضغ وفتبارك اللهُ
- تعالى أو تكاثر
- خَيْرُه وَإِحْسَانُهُ
- ■أخسن الخالقين
- أَتُّقُنُّ الصَّابَعِينَ .
- أو المُصورِين
- استع طرائق ستع سموات







وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ بِقَدرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ١ فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِ جَنَّتٍ مِّن يُخِيلِ وَأَعْنَبِ لَّكُونَ إِنَّ وَهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُونَ إِنَّ وَشَجَرَةً تَغَرُّجُ مِن طُورِسَيْنَاءَ تَابُثُ بِالدُّهُنِ وَصِبْغِ لِلْا كِلِينَ إِنَّا وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةَ نُسْقِيكُمْ مِّمَافِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَاتَأْ كُلُونَ إِنَّ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُرْمِّنُ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَأَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ فَقَالَ ٱلْمَلَقُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَاهَذًا إِلَّا بَشَرُّ مِنْ لُكُرُ يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّ لَ عَلَيْكُمْ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأُنزِلَ مَلَيْكُةً مَّاسَمِعْنَا بَهُذَافِي ءَابَآبِنَاٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ إِنْ هُو إِلَّا رَجُلُ بِهِ ، جِنَّةُ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ ، حَتَّى حِينِ ١٠ قَالَ رَبِّ ٱنصُرُفِ بِمَاكَذَّبُونِ إِنَّ فَأُوحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُك بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أُمْنُ نَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَأَسْلُكُ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ مِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُم وَلَا تُعَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّعْرَقُونَ ﴿

بمِقْدَارِ الحَاجَة والمصلحة ■ شجَرةً هِي شجرةً الزيتون ■ بالدُّهْن بالزُّيْتِ صبغ للآكلين إدّام لَهُمْ = الأنعام الإبل والبقر والْغَنَم ■ لَمِبْرَةً لآية وعظة ■ يتفضَّل عَلَيْكُمْ يترأس ويشرف عَلَيْكُمْ ■ به جنَّةً بهِ جُنُونٌ = فَتَرَبُّصُوا بِهِ الْتَظِرُوهُ واصبروا عليه ■ بأغيننا

■ بقُذر

تُنُّورُ الخُبْز المغروف ■ فَاسْلُكُ

فأدحل

منزلا
 مكاناً أو إنزالاً
 لَمُبْتَلِينَ
 لَمُحُتَبِرينَ عبادئا
 بهذه الآيات

قُرْناً آخرين
 هُمْ عَادٌ الأولى

= الْمَلاَ

ۇ جُوهُ الْقُوْم وْسَادْتُهُمْ

> . = هَيْهَات بَعُدُ

الصينحة
 الغذاب المصطلم

غُثاءُ
 هَالِكِينَ كَغُثَاءُ
 السَّيل (خميله)

الحرن ٢٥

ً **= ثَبُغداً** مَلاكاً

قُرُوناً آخَرِينَ
 أمماً أخرى

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٓ لَٰ مَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّننَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ آلَكُ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ الْآِنِيُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ الْآِنَّ ثُرَّأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرْنًا ءَاخُرِينَ ﴿ إِنَّ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُوا ٱللهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَفَلا نَنَّقُونَ (إِنَّ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتَّرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَنَدَآ إِلَّا بِشَرْمِتْ لُكُر يَأْ كُلُ مِمَّا تَأْ كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ اللَّهُ وَلَبِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّاكُمْ إِذَا لَّحَسِرُونَ الْهُ أَيَعِذُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَامِتُمْ وَكُنتُمْ ثُرَّابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ وَهُ ﴾ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ إِنَّ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالْنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ الْآيُ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا وَمَا نَعَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِ نَ اللهُ قَالَ رَبّ ٱنصُرْنِي بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ إِنَّ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لِّيُصِّبِحُنَّ نَدِمِ نَ ﴿ إِنَّ الْمُعْ الْمُعْ الْم فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ

و نفخيم الرا

🔵 🍎 إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتارُ 🏂 😁 الرغام ، ومالا بِلفائد

سد ٦ حركات لزوما → مدّ ٢ اوغاو ٢ جـ وازاً
 مدّ واجب٤ او ٥ حركات → مد حـــركتــــان

ٱلظَّالِمِينَ ١ أَنْ ثُمَّ أَنْسَأَنَامِنَ بَعَدِهِمْ قُرُونًا ءَاخِينَ ١

مَاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَنْخِرُونَ ﴿ ثَنَّ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَأَ كُلُّ مَاجًاءَ أُمَّةً رَّسُولُمَا كُذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أُحَادِيثُ فَبُعُدًا لِّقُوْمِ لِلْأَيُوْمِنُونَ لِنَا ثُمُّ أُرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدُونَ بِعَايَدِينَا وَسُلْطَنِ شَبِينٍ الْفَي إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَالْمِ أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعَبِدُونَ إِنَّ فَكُذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ الله وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ اللَّهُ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَنْ مَمْ وَأُمَّهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُ مَآ إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ الله يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ إِنَّ هَاذِهِ إِلَّا هَا فَكُرُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ إِنَّ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ (إِنَّ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (إِنَّ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ هُربِدِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ (فَقَ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلِّلا يَشْعُرُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَتِ رَبِّهُمْ يُؤْمِنُونَ (فَيُ وَالَّذِينَ هُربربِّهُمْ لَا يُشْرِكُونَ (فَا

■ تنتوی منتابعین علی فترات

جَعَلْناهمْ
 أحاديثُ
 مُجرَّد أُخبَارِ
 للتُعجُّب والتلَّهُ

سُلطانِ
 بُرْهَانِ

قَوْماً عَالِينَ
 مُتَكَبِّرِينَ
 مُتَطاولينَ
 بالظُّلْم

■ آويْناهُمَا ٱوْصَلْنَاهُمَا

■ رَبُوةِ مَكَانِ مُرْتَفِعِ

■ مَجِينٍ
 مَاء جَار ظَاهِر

للغيونِ المتكم ملتكم

 فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم تفرَّقُوا في
 أمْر دينهمْ

أبرأ
 قطماً وفرقاً
 وأخزاباً

غفرتهم
 خهالتهم
 وضلالتهم

أنَّ مَا تُمِدُّهُمْ بِهِ
 غَعْلُهُ مَدْداً لهم

مُشْفِقونَ
 خَائِفُونَ خَذِرُونَ

إخفاء، ومواقع الفُنَة إحركتان)
 أخفاء، ومالا بلفظ

مدً ٦ صركات لرُومةً ۞ مدّ ١ اوؤاو ١ جـوارًا مدّ واجبعُ اوه حركات ۞ مدّ حــركنـــان

وَالَّذِينَ يُوْتُونَ مَآءَاتُوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ (أَنَّ = يُؤِتُونَ مَاءَاتُوا يُعْطُونَ مَا أَعْطُوا أُولَيْهِكَ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَبِقُونَ ١ ■ و جلة خَائِفَةٌ أَلَّا تُفْبَلَ أغمالهم نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَبْ يَنْطِقُ بِالْحُقِّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّمُولَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ اللَّا لَاللَّاللَّاللَّالِمُ اللَّالَّالَّ اللَّالَّ لَلَّا اللَّهُ الللَّهُ ا ■ وُ سُغَهَا قَدْرَ طَاقْتِهَا بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَنْ الوَلْهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا من الأعمال = غمرة عَيْمِلُونَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا أَخَذُنا مُتَرَفِيهِم وِ لَعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْعُرُونَ جهالة وغفلة = مُتُرَ فِيهِمُ در در منعیسهم النَّ لَا يَعْتَعُرُواْ ٱلِّيوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا نُنصَرُونَ (فَ) قَدْ كَانَتْ ءَايَتِي ■ بجارون يَصُر نُحون نْتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُونَ نَذِيكُمُ وَنَذِكِصُونَ إِنَّ مُسْتَكْبِرِينَ مُستغيثين بريّهم ■ تنکصو ن بِهِ سَمِرًا تَهَجُرُونَ ﴿ أَفَلَمْ يَدُّبُّرُوا ٱلْقُولَ أَمْ جَآءَهُم مَّالَمْ يَأْتِ ترجلون ألغرضين ■ مُسْتَكُبرين به ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُولِينَ إِنَّ أَمْلُهُ يَعْرِفُوا رَسُوهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ مُستَعظمين بالبيت المعظم ■ سامر أ الله المريقُولُونَ بِهِ حِنَّةُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ الْحَقِّ وَأَكَثَّرُهُمُ لِلْحَقِّ سمارا حوله بالليا كُرِهُونَ إِنَّ وَلُوِ أَتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوا ءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ ■ تهجرون ثهذون بالطعن وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ بَلْ أَنْيُنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن في الآبات ■ به جنّة به جنون ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ إِنَّ أَمْرَتُكُ مُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ = خرْ جا جُعْلا وأجرا وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ لَآبُ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ لَيْنَ من المالي ■ لنا كبون وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

مُنْخرفون عَن الْحَقّ زَائِغُونَ

100 PO

اللَّجُوا في طُغيانِهم لَتَمَادُوا في ضَلالِهمْ وكُفْرهمْ اليَّعْمُهُونَ

يَعْمَوْنَ عن الرُّسَّدِ. أو يتخيَّرُونَ • فَمَا اسْتكاثُوا

فَما خَضَعُوا وأَظْهُرُوا الْمَسْكَنَةَ ■مَا يَتَضَرَّعُونَ مَا يَتَذَلِّلُونَ لَهُ

تَعَالَى بالدُّعَاءِ عُمُبُلِسُونَ آيِسُونَ من

كل تخيْرٍ ذَرَأْكُمْ خَلَفَكُمْ وَبَثُكُمْ

بالتناسل السطير الأولين أكاذيبهم المسطورة في كُتبهم

مَلَكُوث الواسعُ
 المُلْكُ الواسعُ

الله يُجِيرُ يُفِيث ويحْمي من يَشَاءُ

لا يُخارُ عَلَيْهِ
 لا يُغاثُ أخدٌ
 مِنْهُ وَلا يُمنَعُ
 فأتى تُسْخُرُونَ
 فكَيْفَ تُخْدَعُونَ
 عن توحيده

ا وَلَوْرَحِمْنَهُمْ وَكُشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لِّلَجُّواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ الْآَنِ وَلَقَدْ أَخَذُنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اَسْتَكَانُوا لِرَبِّمَ وَمَايَنْضَرَّعُونَ (إِنَّ حَتَّى إِذَافَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابًاذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ الْإِنِي وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ ﴿ وَهُوالَّذِي ذَرَأً كُرُفِ الْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ الْآُلِا وَهُوَ ٱلَّذِي يُعْمِي وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَفُ ٱلَّيْلِوَ النَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ إِنَّ بَلْ قَالُوا مِثْلُ مَاقَالُ ٱلْأُوِّلُونَ ﴿ فَالْوَا أَءِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّ لَقَدُوكُ عِدْنَا نَعْنُ وَءَاكِ آؤُنَا هَاذَامِن قَبْلُ إِنْ هَاذَا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ قُلْ لِّمَنِ ٱلْأُرْضُ وَمَن فِيهَ آإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَّكُّرُونَ (٥) قُلْمَ رَبُّ ٱلسَّمَوْتِ ٱلسَّبَعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيم الله سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّهُ قُلْمَا بِيدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْآَنِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ اللَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ اللَّهِ

= أعُوذ بك أغتصم وأمتنع بك ■ هَمْزَاتِ الشياطين نزغاتهم ۇۋستاوسىھىم المغرية ■ بُرُزِخَ حَاجزٌ دُونَ الرجعة ■ تنلفخ تخرق = كَالْحُونَ مُكَشِّرُونَ في غبُوس وتقطيب

بَلْأَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُ مُلْكَذِبُونَ إِنَّ مَالتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَن ٱللهِ عَمّايضِفُون اللهَ عَلِم ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا دَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشَرِكُونَ الْآَقِ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ ﴿ ثَنَّ رَبِّ فَ لَا تَجْعَلَنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّا عَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ إِنَّا عَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ ٱدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ إِنَّا وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيْطِينِ (١٠) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ الْآَ حَتِّ إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ الْأَنَّ لَعَلِّى أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلَّا إِنَّهَا كِلِمَةُ هُوَقَآيِلُهُ أُومِ وَرَآيِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُعَثُونَ ١ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَالاّ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَعٍ نِو وَلا يَسَاءَلُونَ الْبَا فَمَن تُقُلُّتُ مُوْزِينُهُ فَأُولَيِّكَ هُمُ أَلْمُفْلِحُونَ إِنَّا وَمَنْ خَفَّتَ مَوْزِينُهُ فَأُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ اللَّهُ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ اللَّهُ

غَلَبُتْ عَلَيْنَا
 اسْتُولْتُ عَلَيْنَا
 شُقُوتُنَا

شَفَاوَتُنا . أو سُوء

> عَاقِبَتِنَا • اخستُو ا

آئزجرُوا وآبْعُدُوا

مَهُزُوءاً بِهِمُ • فَتَعَالَى اللهُ

ارُّ تَفَعَ وَتَنَزُّهُ عن العَبَثِ

أَلَمْ تَكُنَّءَايَتِي تُنْكَي عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا ثُكَيِّبُونَ الْإِنَّ قَالُوا رَيِّنَاعَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّينَ إِنَّ رَبِّنَا أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ اللَّهِ قَالَ ٱخْسَتُو فِهَا وَلَاتُكُلِّمُونِ شَيُّ إِنَّهُ كَانَفَرِيقَ مِّنْعِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَّا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ الَّهِ اللَّهِ فَاتَّخَذُ تُمُوهُمُ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ الله إِنِّي جَزِيتُهُمُ ٱلْيُوْمَ بِمَاصَبُرُوا أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١١ قَلَ كُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ اللَّهِ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أُوْبِعْضَ يَوْمِ فَسْكُلِ ٱلْعَادِينَ إِنَّ قَالَ إِلَّهِ ثَنُّمْ إِلَّا قَلِيلاً لَّوْأَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١١ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ١١ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقَّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكِرِيمِ اللهِ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللهِ إِلَنها ءَاخُرِلَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَرَبِّهِ } إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكُنفِرُونَ اللَّهُ وَقُل رَّبِّ أَغْفِرُوا رَحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ أُلَّ حِمِنَ الْمِنْا

المُنْ الْمُنْ الْمُنْ

بخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 بخفاء، ومالا بلغظ
 دغام، ومالا بلغظ

سن ۲ حرکات لزوجا ← مد۲ او ۱او ۲ جبوازا
 من واجب ۱ او ۵ هرکات ← سد حسرکنسان

# والمجاولية المجاولية المجا

فرصناها
 أوجئنا
 أحكامها
 يرمون
 المخصنات
 يقُدِنُون
 الغفيفات
 بالزنا

يُدُرأُ عِنْهَا

يُدْفَعُ عَنْهَا

#### بِسْ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ اينتِ بِيِّنَاتِ لَّعَلَّكُمْ لَذَكَّرُونَ النَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِمِّنَهُمَامِ أَنَّةَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذُكُمُ مِمَارَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ الرَّانِيلَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَاينكِحُهَا إِلَّازَانٍ أَوْمُشْرِكَ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبِعَةِ شُهَدّاء فَأَجْلِدُوهُمْ تُمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُوا لَمُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ إِنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِن بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ الْ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُوجَهُمْ وَلَرْيَكُ لِمَّمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أُحَدِهِمِ أُرْبَعُ شَهَادَتٍ بِأُللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ وَلَخَامِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ أَنَّ كُولِدُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ أَي وَلَذُرُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ يَا اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنْ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانِهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانِهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانِهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانِهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانِهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانِهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ ٱللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كُلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كُلْ عَلَيْهِ إِنْ كُلَّ عَلَيْهِ إِنْ كُلَّ عَلَيْهِ إِنْ كُانِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كُلَّ عَنْهَا ٱلْعَذَابَأَن تَشْهَدَأُرْبِعُ شَهَدَاتٍ بِأَللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ الم وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ اللَّهِ عَلَيْهَ آإِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ اللَّهِ وَلَوْلَا فَضَلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ اللَّهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ وِيا لَإِفْكِ عُصْبَةً مِّنكُولًا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُو خَيْرُلُّكُو لِكُلِّ أَمْرِي مِنْهُم مَّا أَكْتَسَبَ مِنَ أَلْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَا آلِفْكُ مُّبِينٌ إِنَّ الَّهِ لَا جَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَتِهِكَ عِندَاللهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ إِنَّ وَلَوْلَا فَضَلُّ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمُسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ إِذْ تَلَقُّونَهُ مِأْلُسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ مِأْفُوا هِكُومًا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ الْ وَتَحْسَبُونَهُ هِيِّنَا وَهُوعِندُ ٱللَّهِ عَظِيمٌ إِنَّ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَّا أَن نَّتَكُلُّمَ بِهَذَا شُبْحَنكَ هَنَدَا بُهْتَنَّ عَظِيمٌ الله يَعِظُكُمُ اللهُ أَن تَعُودُ و المِثْلِهِ عَأَبِدًا إِن كُنْمُ مُّ وَمِنِينَ اللهِ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَأَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمُّعَذَابُ أَلِيُّ

■ بالإفك أقبح الكذب و أفحشه ■ غصبة منكم جَمَاعَةٌ مِنْكُمُ ■ تَولَّى كِبْرَهُ تحثل مقظمة ■ أَفَضْتُمْ فِيه بحضتم واللفَعْتُمُ فيه سَهْلاً لَا تبعة له ■ بُهْتَانُ كَذِبٌ يُحَيِّرُ سامغة لفظاعته

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَوْلَا

فَضْ لُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١



 خطوات الشيطان طُرُفَهُ وَآثَارَهُ

مَا زَكَى
 مَا طَهُرَ من
 دَئسِ الذُّئوبِ

الاياتل لايخلف. أو لايفصر

أولوا الفضل الدين
 الزيادة في الدين

السّغة
 الْغني

= دينهُمُ الْحَقُّ

َجْزَاءُهُمْ المُقطُوعُ به لَهُمْ

> تستأنسوا تستأذِنُوا

الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ بِأَمْرُ بِٱلْفَحْسَاءِ وَٱلْمُنكِرِ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَ مِنكُم مِن أُحدٍ أَبدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلْيَصْفَحُوا أَلَا يَحِبُّونَ أَن يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَلْفِكَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْفِي ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ النَّ يَوْمَهِ ذِيُوفِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ اللَّهَ الْحَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أَوْلَتِهِكَ مُبَرَّءُونِ مِمَّايَقُولُونَّ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ إِنَّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَ أَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٠)

فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَا أَحَدًا فَلَانَدْ خُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَ لَكُمْ وَإِن قِيلَلَكُمُ أَرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواً هُوَأَزَّكَ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُوا بَيُوتًا عَثَرَ مَسْكُونَةٍ فِهَامَتَنَعُ لَكُمْ وَأَللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَاتَكُتُمُونَ اللهُ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَعَفَظُوا فَرُوجَهُمُّ ذَالِكَ أَزُكِى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ إِنَّ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرُهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ۖ أَوْءَابَآبِهِ ۖ أَوْ ءَاكِآءِ بُعُولَتِهِ أَوْأَبْنَآيِهِ أَوْأَبْنَآيِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أُوَّ إِخْوَانِهِنَّ أُوْبَنِي إِخْوَانِهِ ﴿ أُوْبَنِي أُخُواتِهِنَّ أُوْنِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتُ أَيْمَنْهُنَّ أُوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُولُ إِلَى ٱللهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ

أطُيبُ وأطهرُ ■ جُنَاحٌ إثم = مَتَاعٌ لَكُمْ منفعة ومصلحة لكُمْ **ع يَخْضُوا** يخفضوا وينقصوا وليضربن وليُلْقِينَ ويسدلن ■ بحُمُرهِنَّ أغطية رۇۇسيەن غلى جُيُوبهنَّ غلى مواضعها ( صُدورهنَّ وما خَوَالَيْهَا) ■ لِبُعُولَتِهِنَّ لأزواجهن أولى الإربة أصحاب الخاجة إلى النّساء

> ■ لم يَظْهَرُوا لم يطَّلمُوا

أزكى لكم



الله أورُ ...
أو مُوجدُ ...
أو مُدبرُ ...
أو مُدبرُ ...
كُوْةٍ غَيْرٍ نَافِذَةٍ
كُوْةٍ غَيْرٍ نَافِذَةٍ
كُوْتُ كَبُ دُرِيً
مُضيىء مُتَلاَئِيءٌ
تُوفَعُ

والآصال

أَوْائِلِ النَّهَارِ وأَوَاخِره

وأُنكِحُوا ٱلْأَيْمَى مِنكُرُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَّابِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ } وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ (٢٦) وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ أَي وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِنَابَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فَهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكُرهُواْ فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِعَاءِ إِنَّ أَرَدْنَ تَعَصَّنَا لِّنَانَعُوا عَرَضَ لَحَيْوة ٱلدُّنْيَاوَمَن يُكُرِهِ فُنَّ فَإِنَّ ٱللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ النا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُرُ ءَايَنتِ مُّبَيِّنَتِ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَكَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُ دُرِّيٌّ يُوْقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَدَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّاشَرْقِيَّةِ وَلَاغَرْبِيَّةِ يَكَادُزَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلُوْلَمْ تَمْسَسَّهُ نَارُ اللَّهِ نُّورُّعَلَىٰ نُورُ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (مِنْ) فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرَفِيهَا ٱسْمُدُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُّةِ وَٱلْأَصَالِ اللهِ رِجَالٌ لَّا نُلْهِيمَ تِجَارَةً وَلَابَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَانَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ شَ لِيجْزِيهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضْلِهِ وَاللهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ الْآَنِيُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كُسرابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلطَّمْ عَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ, لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندُهُ, فَوَقَّ لَهُ حِسَابَهُ, وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (وَ؟) أَوْكُظُلُمُنْتِ فِي بَعْرِلَّجِّيِّ يَغْشَلْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فُوقِهِ عَلَا اللَّهُ مُلْكُمُ مُنْ اللَّهُ مُعْضَمَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَكُهُ لَمْ يَكُذُيرَنَهَا وَمَن لَرِّيجُعَلِ ٱللهُ لَهُ, نُورًا فَمَالُهُ, مِن نُّورٍ إِنَّ ٱلْمُرْسَرَأَنَّ ٱلله يُسَيِّحُ لَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُصَلَقَّاتِ كُلُّ قَدُ عَلِمَ صَلَانُهُ وَتَسْبِيحُهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ ٱلْمُرَانَ ٱللَّهُ يُنْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ أُمَّ يَجْعَلُهُ أَرُكًامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ,عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُسَنَا بَرُقِهِ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَيْرِ إِنَّا

كَسراب
 كالماء السارب
 بقيعة

في مُنْبُسِطٍ مِنَ الأرْضِ

بخر لُجئي
 غبيق كَثِيْرِ الماءِ
 فشاؤ

يَعْلُوهُ ويُغَطِّيهِ • صَافَّاتِ باسطات أَخْنِحَتْهُنَّ

فِ الْهَواء • يُزْجِي سَحَاباً يَسُوفُهُ بِرِفْقِ • رُكاماً

مُجْتَبِعاً بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ الْوَدْقَ

المَطَرُ = خلالِه

فَتُوقِهِ وَمَخَارِجِهِ • سَنَا بَرْقِهِ

ضرُّوءهُ وَلَمْعَاتهُ

مُذْعِنِين
 مُثقادين
 مُطيعين
 يَحيف
 يَجوز
 جُهْدُ أَيْمَانِهمْ
 أَغْلِظها
 وأو كذها

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأَوْلِي ٱلْأَبْصَرِ ١ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ مِّن مَّا عِ فَعِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ عَومِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعِ يَغُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِهِ اللَّهِ لَقَدْ أَنزَلْنَآءَ ايَتِ مُّبَيِّنَتِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ اللَّ وَيَقُولُونَ ءَامنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولِّى فَرِيقٌ مِّنَّهُم مِّنُ بَعْدِ ذَلِكُ وَمَا أَوْلَكِمِكَ بِأَلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُنَّ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ . لِيَحْكُمُ بِينَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن هُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُو اللَّهِ مُذْعِنِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ الرَّبَالْبُو الْمُ يَخَافُونَ أَن يَعِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَيْبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (١) إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ إِنَّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَّهِ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ (أُنَّ اللَّهِ مَهُوا بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنهُمْ لَبِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل للَّانُقُسِمُواْطَاعَةُ مَّعْرُوفَةُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَاتَعُمَلُونَ (اللَّهُ



ا مُعْجِزِينَ فائتين من غَذَابِنا ا جُتَاحٌ إِثْمٌ أَو خَرَجُ

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكِمْلُواْ ٱلصَّناحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي أَرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْ بَدِّلْهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا وَمَن كَفَرَبَعُ دَالِكَ فَأُولِيِّكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (اللهُ اللهُ ا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَاةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهُ لَا تَعْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُولِيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيسْتَعْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْخُلُمَ مِنكُمْ ثَلْثُ مَرَّتِ مِن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِن ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَّكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ ابْعَدُهُنَّ طُوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَيْ بَعْضِ كُذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهِ

مع الغُنَّة (حركتان) 🌑 تفخيم الرا. مُلفتا 🚵 تكفلة عد ۲ حرکات ازوماً ۵ عد۳ او ۱او ۱ حدوازا
 مد و احد ۱ و محرکات ۵ عد حدود اسال

الْقُواعِدُ
 النساء النجائِرُ
 مُنتِرِّ جَاتٍ بِزِينةِ
 مَنا مَلكتم
 مَفاتِخهُ
 عا ملكتم
 مفاتِخهُ
 عا في تصرُفكم
 وكالةً أو
 مفظأ
 أشتاتا

وَإِذَا بَكَعَ ٱلْأَطْفَ لُمِن كُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَغَذِنُوا كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُكَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَــتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ إِنَّ وَالْقُواعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّٰتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴿ جُنَاحُ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ ﴾ عَيْرَمُتَ بَرِّحَاتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ كَ خَيْرٌ لَّهُ سَّ وَاللّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْبُيُوتِ ءَابِ آيِكُمْ أَوْبُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أُوْبُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أُوْبُيُوتِ أَخُوَتِكُمْ أُوْبُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أُوْلِيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أُولِيُوتِ أَخْوَلِكُمْ أَوْبُيُوبِ خَلَتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ وَ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أُوِّأَشْ تَأَتَّا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللهُ

■ أمر جامع أمر مُهمَّ يَجْمَعُهُمْ لَهُ أعاء الرسول نداء کم له علی ■ يَتسَلُّلُو نَ منكن يخرجون منكم تذريجاً في خفية ■ لِوَ اذاً -يستتر بعضُكُم ببعض في

> بَلاء و مِحْنَةً في الدُّنْيَا

الحنروج

■ تَبَارَكَ الذي تعالى أو تكاثر خيرة وإخسائه

 قَوْلُ الفُرْقانَ الْقُرْآنَ



فقُدُّرَهُ هَيَّأُه لِمَا يصلح له

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَاكَانُواْ مَعُهُ عَلَىٰ أَمْرِجَامِعِ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَعْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ أَوْلَيْمِكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسْتَعُذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ مُكْدُعا إِبَعْضِكُم بَعْضَا قَدْيَعْلَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ع أَن تُصِيبَهُمْ فِتْ نَدُّ أُوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ اللَّا إِنَّ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْيَعْكُمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

سِوْرَةُ الْفِرْقِ إِنْ الْمِ

بِسْسِلُ اللهِ الرَّمْ الرَّهِ اللهِ الرَّمْ الرَّمْ الرَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله اللَّهِ اللَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَدَا وَلَمْ

يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ فَقَدِيرًا إِنَّ

المشوراً
احياء بعد الموت
افك كذب الماطير الأولين أكاذيهم المسطورة في كثبهم وآخرة وأصيلا وآخرة المشتان مثبر المشتان مثبر المشحوراً على عقله عقل عقله

وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عِ وَالِهَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيُوةً وَلَانُشُورًا ﴿ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَلَا آلِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْكُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَاءُ وظُلْمَا وَزُورًا الله وَقَالُوا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوالِينَ اَكْتَبَهَا فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ بُحِكُرَةً وَأُصِيلًا ﴿ قُلُ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلُمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, كَانَ عَفُورًا رَّحِيًّا ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلِا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَدُ نَنْدِيرًا ١١ أُويُلْقَى إِلَيْهِ كَنْ أَوْتَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَسِّعُونَ إِلَّارَجُلًا مَّسْحُورًا ١ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأُمْثِكَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ أَنَّ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّتِ تَعَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا إِنَّ



إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا إِنَّا وَإِذَا ٱلْقُواْمِنْهَا مَكَانَاضَيِّقَا مُّقَرَّنِينَ دَعَوَاْهُنَالِكَ ثُبُورًا إِنَّ لَّانَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا شَا قُلْ أَذَالِكَ خَيْرُ أَمْجَتَ أُولُخُ لَدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُهُمْ جَزَاءً وَمُصِيرًا فِي لَمُنْمُ فِيهَا مَايَشَاءُ ونَ خَلِدِينً كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًامَّسْءُولًا إِنَّ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنُّؤُلَّاءِ أُمُّ هُمْ ضَكُّواْ ٱلسَّبِيلَ ١ قَالُواْ سُبْحَننك مَاكَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذُمِن دُونِكِ مِنْ أُولِياءَ وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَءَابِاءَ هُمْ حَتَّى نَسُوا ٱلدِّحْرَوكَانُوا قَوْمَا بُورًا ١ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَانَقُولُونَ فَمَاتَسْتَطِيعُونَ صَرْفَاوَلًا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١١ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُك مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأُسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ

صنوت تَنَفُس شديد مفرّين مصفيين بالأغلال فأبورا فرما بورا فوما بورا او فاسيين حشوفا غذ أنفسكم غذ أنفسكم

ابتلاء ومحنة

⊯ زفيرا

لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ١



■ غَتُوا تجاؤزوا الخذ في الطُّغْيَانِ

 حِجْراً مُحْجُوراً خزاماً مُخرُّماً غليكم البشرى

> 🕳 هَيَاءُ 🕳 كالهباء

(مايرى في ضوء الشمس كالغبان

■ مَثْقُوراً مفرقا

■ أحْسَنُ مَقِيلاً

لمكان استرواح

= بالْقمَام الشخاب الأبيض

الرَّ قيق

= سَيلاً

طريقاً إلى الجَنَّةِ = خندولا

كثير الترك

لمن يُواليهِ

🛮 مَهْجُوراً

متروكأ مهملا

فَرُّ قَنَاهُ آيَةً

■ زَ تُلْنَاهُ بِعْدُ آيَةٍ وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكُ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا اللَّهِ

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَ مِكَةُ أَوْنَرَىٰ رَبُّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا الله يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَتِمِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِلِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّعْجُورًا (إِنَّ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَّنثُورًا إِنَّ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ إِخْيَرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيُومَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُرِّلُا لَكَتِمِكَةُ تَنزِيلًا ١ أَمُلُكُ يَوْمَبِ إِلَّحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا إِنَّ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَلَيْتَنِي أَتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَكُويُلُتَي لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ لَيُ لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكَرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ نِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا آنَ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُولْ هَلْذَا ٱلْقُرْءَ انَ مَهْجُورًا إِنَّ وَكُلَالِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوَّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَبِّلِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا ثُنِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَ انُجُمُلَةً

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئْنَكَ بِأَلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٢٠٠٠) ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونِ عَلَى وُجُوهِ فِيمَ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَيَمِكَ شَكٌّ مَّكَانَا وَأَضَكُ سَبِيلًا فَيْ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَامَعُهُ وَأَخَاهُ هَـُرُونَ وَزِيرًا الْ فَقُلْنَا أَذْهَبَآإِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّاكَذَّ بُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ اللَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلطَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِنَّ وَعَادًا وَتُمُودُا وَأَصْعَنَبَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا لِين وَكُلَّاضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثُ لَ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا اللَّهِ وَلَقَدْ أَتَوَاْ عَلَى الْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا إِنَّ وَإِذَا رَأُولُكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ رُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا إِنَّ إِن كَادَ

أخسنَ تفسيراً
 أصدق بَيَاناً
 وتَفصيلاً

قَدَمُّرُناهُمُ
 أَهْلَكُنَاهُمُ

أضخاب
 الوس البئر ؛ فَتَلُوا

نبيهم فأهْلِكُوا • قُروناً

π تبرناأخاكنا

لا يَوْجُونَ
 لنشوراً
 لا يَأْمُلُونَ بَعْثاً

■ أرأيت أخبرني

وكيلاً
 خفيظاً

لَيْضِلُّنَاعَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَاعَلَيْهَا وَسُوفَ

يَعْلَمُونَ عِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصُلُّ سَبِيلًا ١ أَنَّ يَتَ

مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَىٰهُ أُهُ وَمُوَلَّهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

■ مَدُ الظَّالِ بَسَطَّهُ بين الفجرِ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْيَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا وطلوع الشمس اللَّيْلَ لِبَاساً:ساتراً كَالْأَنْعَكُمْ بَلْهُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكِ كَيْفَ مَدَّ لكم بظلامِه كاللَّباس النّؤمَ سُباتاً رَاحَةُ لأبدانكم، ٱلظِّلُّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ, سَاكِنَاثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا وقطعأ لأعمالكم التَّهَارَنُشُوراً: البغاثاً اللهُ ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضَايَسِيرًا ١١ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ من النوم لِلْعَمَلِ الريّاخ بُشراً لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١ مبشرات بالرحمة صَرُّ فَعَاهُ:أَنْزُلْمَا المطرَّ على أنحاء مختلفة وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلُ الرِّيكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْلِيلِّكِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ كُفُوراً: جُحُوداً وكفرانأ بالتعمة مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا ﴿ إِنَّ لِنُحْدِي بِهِ اللَّهُ مَّيْ تَاوَنُسُقِيهُ مَرْ جَ الْبَحْرَيْنِ أرسلهما في مِمَّاخِلَقَنَآ أَنْعُلُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدْصَرَّفَنَاهُ بَيْنَهُمْ مجاريهما ■ فَرَاتٌ شَدِيدُ الْعُذُوبَةِ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَبِّنَ أَكُثُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (إِنَّ وَلَوْشِئْنَا أَجَاجُ: شَدِيدُ المُلُوخةِ والمَرَارةِ لَبَعَثْنَافِي كُلِّ قَرْبَةِ نَّذِيرًا إِنَّ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَجَنِهِ دُهُم بِهِ عِجهَادًا كَبِيرًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحَرِيْنِ هَلْذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بِيْنَهُمَا بَرْزَخَا بَرُ زخاً: حاجزاً يمنئ اختلاطهما حِجْراً مُحْجُوراً وَحِجْرًا مُّعْجُورًا ﴿ وَهُوا لَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ, تَنَافُراً مُفْرطاً

بينهما في الصُّفَاتِ

نسباً: ذُكُوراً

ينسب إليهم

إِنَّاتًا يُصَاهَرُ بِهِنَّ

■ غلى زَبِّهِ ظهيراً مُعِيناً للشيطان عَلَى رَبِّهِ بِالشَّرِكَ



نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَثُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظَهِيرًا (٥٠)

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا إِنَّ قُلْمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِلَّا مَن شَكَّاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عِسَبِيلًا ﴿ إِنَّ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱلْحِيّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا اللهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْ اَنْ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْ اَنْ عَلَيْ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١ ١٠ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَكَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلُ فَهَاسِرَجًا وَقَكَمَرًا مُّنِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلنَّلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَأَنْ يَذَّكَّرَأُوٓأُرَادَ شُكُورًا إِنَّ وَعِبَادُ ٱلرَّحْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هُوْنَا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ١ وَٱلَّذِينَ يَسِتُونَ لِرَبِّهِ مُسُجَّدًا وَقِيْمًا إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱصْرِفْ عَنَّاعَذَابَ جَهَنَّمُ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ا إِنَّهَا اللَّهَ مَنْ مَنْ تَقَرُّا وَمُقَامًا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامَا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سَبِّحْ
 نَزُهْهُ تَعَالَى
 عن النقائص

بخمده
 مُثنياً عَلَيْه
 بأوصاف الكمال

زادهم تفوراً
 ثبّاعُداً عن
 الإيمان

▼ تَبَارُكَ اللّٰذِي
 تعالى أو تكَاثَرَ
 خيرُهُ وإحْسَائه



بُرُوجاً
 مُنَازِلَ
 لِلْكُواكِبِ
 السيَّارَةِ

جَلْفَةُ
 يُتَعَاقبانِ في
 الضّيَاءِ والظُّلْمَةِ

■ هؤنا بسكينة ووقار وتواضع

قالوا سلاماً
 فولاً سدیداً
 نسلمون به
 من الأذى

كان غراما
 لازمأ ممتداً ؛
 كازوم الغريم

لم يَقْتُرُوا
 لم يُضَيَّقُوا
 تُضْييقُ الأَشْحُاء

■ قوامأ
 عدلاً وسنطأ

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا يُلفظ
 ادغام، ومالا يُلفظ

● منذ ٢ حركات لزومناً ● مدّ او ااو ٦ جنوازاً ●مدّواجبع او ۵ حركات ● مدّ حسركتسان

وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ ■ يلق أثاماً عقابأ وجزاء أَثَامًا الله يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَعْلُدُ فِيهِ مروا باللَّغو ما ينبغي أن مُهَانًا ١ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَالِحًا يُلغَى ويطرُّ ح ■ مروا كراما معرضين عنه فَأُوْلَئِمِكَ يُبَدِّلُ ٱللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا فَرَة أغين رَّحِيمًا اللهُ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ بَيُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا إِنَّ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَنُّ وَأْكِرَامًا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ ما يڭترث ومّا يعتذ بكم ا دُعاوٰ کُم لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا الله وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا €لز اما هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّانِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا لَأَنَّ أُوْلَتِهِكَ يُجِّزُونَ ٱلْغُنْوَةَ بِمَا صَكَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (١٠) خَالِدينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللَّهِ قُلْمَا يَعْبَوُ إِبِكُرُ رَبّي لَوْلَا دُعَا وَ حُمَّ فَقَدْ كُذَّ بَثُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا الله

- مسترة وفرحأ ■ يُجزون الْغُوفة المنزل الرفيع في الخنّة ■ ما يغباً بكم
- عَبَادَتُكُمُ لَهُ تَعَالَى
  - ملازمالك

سُورَة الشُّنعَ إِنَّ الشُّنعَ إِنَّ الشُّنعَ إِنَّ السُّنعَ إِنَّ السُّنعَ إِنَّ السُّنعَ إِنَّ السَّنعَ الْ

## بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحْدِ

طسم ﴿ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ لَا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن نَشَأَنُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتُ الْاَيكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن نَشَأَنُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتُ

أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ فِي وَمَايَأْنِيمِ مِّن ذِكْرِمِنَ ٱلرَّمْنِ مُحَدَثٍ

إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدْ كَذَّبُولُ فَسَيَأْتِيمِمْ أَنْبَوُا مَا كَانُواْ

بِهِ يَسْنَهُ رِعُونَ ﴿ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَبْنُنَا فِهَامِن كُلِّ زَوْجٍ

كَرِيمٍ الله إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم شُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّا

رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْمَتِ ٱلْقَوْمَ

ٱلظُّنلِمِينَ ﴿ فَأَعُومَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ

أَن يُكَذِّبُونِ إِنَّ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ

إِلَىٰ هَارُونَ آنَ وَهُمُمْ عَلَىٰ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ إِنَى قَالَ

كُلَّا قَأَذْهَبَابِاً يَنَا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ الْ قَأْتِيَا فِرْعَوْنَ كُلَّا قَأْتِيَا فِرْعَوْنَ

فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْإِنَّا أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ

اللهُ قَالَ أَلَمْ نُرُبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهُ

وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ

مد ا" حركات لزوما 
 هدا اوغاو اجوازاً
 مد او محركات 
 هدا واجب المحركات 
 هدا واجب المحركات المحركات 
 هدا واجب المحركات المحركات 
 هدا واجب المحركات المحركات المحركات 
 هدا واجب المحركات المحركات المحركات 
 هدا واجب المحركات المحركات 
 هدا واجب المحركات المحركات 
 هدا واجب المحركات المحركات المحركات 
 هدا واجب المحركات المحركات 
 هدا واجب المحركات المحركات 
 هدا واجب المحركات 
 واجب المحركات 
 هدا واجب المحركات 
 واجب المحركات 
 واجب المحركات 
 المحركات 
 المحركات 
 واجب المحركات 
 المحركات 
 واجب المحركات 
 المحركات 
 واجب المحركات 
 المحركات 
 المحركات 
 المحركات 
 المحركات 
 المحركات 
 المحركات 
 المحركات 

مونی الخوزب ۲۷

■ بَاجِعٌ نَفْسَكُ
مُهُلكُهَا حَسَرَةُ
وحُزُناً
﴿ وَحُزُناً
﴿ وَقِحٍ. كريمِ
﴿ صِنْفَ كثيرِ
﴿ التَّفْعِ





الضالين المُخْطِئِينَ لا التعمدين ■ غَبُلات بنی إسرائيل اتّحدتهم غبيدا لك ■ نزغ يَدَهُ أتحرجها من جيبه ■ للملأ وُجُوهِ القَوْم وساداتهم أرجة وأخاة أتخر أمزهما ولا تعجل بعقو بتهما خاشرین يجنعون السَّخرة عندك

قَالَ فَعَلَنُهُمَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّا لِّينَ إِنَّ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فُوهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ أَا وَيَلْكَ نِعَمَةُ تَمُنُّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ (أَنَّ عَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَلَمِينَ الله قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ اللهِ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ اللَّهِ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ أُلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُرُ لَمَجْنُونُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَا إِن كُنْكُمْ تَعْقِلُونَ (إِنَّ قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ أُولُوْجِتْتُكُ بِشَيْءٍ مُّبِينِ الْبُلُّ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّندِقِينَ الْآِنَّ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعْبَانُ مُّبِينٌ الْآَنِ وَنَزَعَ يدَهُ فَإِذَاهِيَ بَيْضَآ وُلِلنَّظِرِينَ ﴿ آَبُ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ ۚ إِنَّ هَٰذَا لَسَحِرُ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ الْآَيِ قَالُوٓ الْرَجِهُ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي ٱلْمَدَابِنِ حَشِرِينَ الله يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيمِ اللهُ فَجُمِعَ ٱلسَّحَارَةُ السَّحَارَةُ الميقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُّومِ الْمَ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ الْأِنالِ

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ إِنَّ فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعْنُ ٱلْغَلِينَ ١ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُمُ مُّوسَى ۚ أَلْقُواٰ مَآ أَنْتُم مُّلْقُونَ المنا فَأَلْقُواْحِبَالْهُمُ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْبِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْعَلِبُونَ إِنَّ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَاهِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ( فَأَلْقِي السَّحَرَةُ سَنِجِدِينَ ( فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ قَالَ ءَامَن مُو لَهُ فَبُلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنْ خِلَفِ وَلاَصَلِّبَتَّكُمُ أَجْعِينَ الْ فَالُواْ لَاضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَلْنَا رَبُّنَا خَطَلِينَا ٓ أَن كُنَّا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ (إِنَّ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ (إِنَّ اللَّهِ إِنَّ هَنُولًا إِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَعَآيِظُونَ (إِنَّا لَجَمِيعُ حَذِرُونَ الله فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّتِ وَعُيُّونِ الله وَكُنُورِ وَمَقَامِ كُرِيمِ (مُنَّ كَذَٰ لِكَ وَأُورَثِنَاهَا بَنِي إِسْرَءِ بِلَ (أَنَّ فَأَتْبِعُوهُم مُّشْرِقِينَ (إِنَّ فَأَتْبِعُوهُم مُّشْرِقِينَ (إِنَّ

يقُوْتِه وعظمتِه ■ما يأفكون ما يقلبونه عي وحهد بالتمويه لاضرر علينا إِنْكُمُ مُتَبِعُونَ يتبغكم فرغون طائفة قليلة

■ بعزُة فرغوُنْ

■ تلْقف

تبتلغ

■لاضير

ولجنوذة

■خاشرين جامعين

للجيش ■ لشر دمة

■حاذرون مُحْتَرِزُون

أؤ مُتأهّبُون بالسلاح

■مُشْرِ قين داخلين في وقت الشروق

ثراءی
 الجمعان
 زای کلّ
 منهما الآخر
 فائفلق
 اشق
 فرق
 قطعة من الماء

قطعة من الماء كالطّود كالجبا

أَزْلُفْنا ثُمَ
 قُرْبُنا منالك

أفرأيشم
 أتأملكم فعلمتم

فَلَمَّا تُرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (إِنَّا قَالَ كُلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ إِنَّ فَأُوْحَيْنَ إِلَى مُوسَى أَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّا وَأَزْلُفْنَاثُمُّ ٱلْأَخْرِينَ إِنَى وَأَبْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْعِينَ الْ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُّوْمِنِينَ الْآ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِمَ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاتَعْبُدُونَ ﴿ فَالْوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَّاعَكِفِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ الْآِلِا أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْيَضُرُ وِنَ اللَّهِ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَاءَ ابِآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ إِنَّ قَالَ أَفْرَءَ يَتُمُمَّا كُنتُمَّ تَعْبُدُونَ إِنَّ أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمُ الْأَفْدَمُونَ الآلِكَافَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّارَبَّ الْعَلَمِينَ الله الله عَلَقَنِي فَهُو يَهْدِنِ الله وَالله وَالله وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ الْهُ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَيَشَفِينِ اللَّهُ وَٱلَّذِي يُمِيثِنِي ثُمَّ يُعْيِينِ الله وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيَّتَي يَوْمَ ٱلدِّينِ الله رَبِّ هَبْ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللهُ

) 🌰 تفخیم الراء 🕒 فلقلة





وَأَجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ اللَّهِ وَأَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ الْفِي وَاغْفِرُ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ اللَّهِ وَلَا تُغْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ الْإِنَّ يَوْمَلَا يَنفَعُمَالُ وَلَا بَنُونَ الْإِنَّ إِلَّا مَنْ أَتَّى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ الْآُنِ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ الْآُنِ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ الله وقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ اللهِ مِن دُونِ ٱللهِ هَلْ يَضُرُونَكُمْ أَوْيِننْصِرُونَ الْآفِي فَكُبْ كِبُواْفِيهَاهُمْ وَالْعَاوُنَ الْآفِي وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ اللَّهِ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْنُصِمُونَ اللَّهِ قَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَال مُّبِينِ إِنَّ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ( اللَّهُ وَمَا أَضَلُّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ آفِنًا فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ آنِ وَلَاصَدِيقٍ جَمِيمِ آنِا فَلُوْأَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ آتِنا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم شُوّْمِنِينَ آتِنَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوا أَلْعَن بِزُ ٱلرَّحِيمُ الَّذِي كُذَّبتُ قَوْمُ نُوْجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ فِي إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا نَتَّهُونَ فِي إِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ لَانِنا فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (إِنَّ وَمَا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَأَتَّقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ﴾ قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكُ وَاتَّبَعَكُ ٱلْأَرْذَلُونَ اللَّا

ثناءً حسنا ■ لا تُخْزِني لا تَفْضَحْني وَلا تُذِلِّنِي أَزْلِفْتِ الجَنَّةُ قربت وأذنيت أِرْزَتِ الْجَحِيمُ أظهرت اللغاوين الضَّالِّينَ عن طريق الحقّ ■ فَكُبْكُبُوا ألقوا غلى وجُوهِهم مِرَاراً ■ئسۇيڭم بزب الغالمين تجعلكم وَإِيَّاهُ سُوَّاء في العبادةِ = خويم شفيق مُهْتُمُ بنا = كرة رَجْعَةً إِلَى الدُنّا = اتَّبعك الأزذلون السَّفْلَةُ من الناس

■ لِسَانَ صِدْقِ



فاشكم ■ المشخون المثلوء ■ ريح. طريق ، أو مكان مرتفع ■ آية بناء شامخا كالعلم = تغنظون بنائها . أو بمن يمر بكم ■ تتخذون أخواصا للمياه ■ أمدُكُمْ أنعم عليكم

قَالُ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهِ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْتَشْعُرُونَ إِنَّا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّا إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّهِينُ اللهِ قَالُوا لَمِن لَّمْ تَنتَهِ يَنتُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كُذَّارُنِ الْإِنَّا فَأَفْنَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحَا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّا فَأَجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الله المُو الله المُعَدُ الْبَاقِينَ الله إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَاتَ أَكُثُرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ إِنَّا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ الْآَثَا كُذَّبَتْ عَادُّٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّا إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَنَّقُونَ إِنَّ إِنِّ لِكُوْ رَسُولُ أُمِنُ الْآَنِيُ فَأَنْقُوا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ النَّا وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرًا إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْإِنَّا أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَايَةً تَعْبَثُونَ (أَنَا وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ (أَنَا وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ إِنَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ النَّهُ وَأَتَّقُواْ ٱلَّذِيَّ أَمَدُّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ النَّهُ أَمَدُّكُم بِأَنْعُهِ وَبَدِينَ النَّهُ وَجَنَّتِ وَعُيُونِ الْآَثَا إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ وْشَا قَالُواْ سَوَآءُ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْلُمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ وَشَا

 خلق الأولين عَادَتُهُمْ يُلفُقُونُه ويدعون إليه ■ طلعها تمرها أول ما يطلع 🕳 هضيم لطيف أو تضييحٌ أو رُطَبٌ مُذَبِّ ■ فارهين حاذقين ■ المُسخرين المغلوبة عقوشم بكثرة السخر ■ لَهَا شِرْبُ تصيب مشروب من المّاء

إِنْ هَنَدَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأُوَّلِينَ الْآَلِي وَمَا نَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ الْآَلُ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِدِينَ ( الْمُثَالُولِاتَ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَنِ بِإِلَّالِيِّ حِيمُ إِنَّ كُذَّ بَتْ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّا إِذْ قَالَ هُمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَانَنْقُونَ آلَ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِنٌ اللَّهُ الْحُوهُمُ صَلِحُ أَلَانَنْقُونَ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١١ وَمَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَتُهُ أَتُتُرَكُونَ فِي مَا هَنَهُ نَاءَ امِنِ نَ ﴿ في جَنَّنتِ وَعُيُونِ ١١ وَزُرُوعِ وَنَحْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَافَرِهِينَ الْأَلَى فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله وَلَا تُطِيعُوا أَمْ الْمُسْرِفِينَ الله اللَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ اللَّهِ عَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ اللَّهِ مَا أَنتَ إِلَّا بِشَرُّمِّ ثُلْنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ قَالَ هَاذِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِمَّعَلُومِ الْآَفِي وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ اللَّهِ فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُوا نَدِمِينَ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَحُنُوهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿

■ غاذون كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَا لَنَّقُونَ مُتَجَاوِزُونَ الحَدُ في المعاصي إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ شَيْ فَانَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ شَيْ وَمَا = القالين المُبْغضينَ أَشَدُ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْأَلَّا البغض ■ الْعَابرين الْبَاقِينَ في العذاب أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَيَذَرُونَ مَاخِلَقَ لَكُورَرُثُكُم ■ ذمرانا أهْلَكْنَا أَشَدُ مِّنْ أَزْوَا حِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ اللهِ قَالُوا لَبِ لَمْ تَنتَ مِيلُوطُ إهلاك ■ أصحاب الأيكة لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِينَ ﴿ قَالَ إِنِّ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ اللَّهُ البُقْعَةِ المَاعُفَة الأشجار رَبِّ نِجِينِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ النَّا فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلُهُ وَأَهْمُعِينَ النَّا ■ المُخسرين الثاقصين لحفوق النَّاس إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَابِرِينَ اللَّهِ أَمَّ دُمِّرْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهِ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم لا تنبخسوا لا تَنْقُصُوا مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً وَمَا كَانَأَ كُثَّرُهُم • لا تنفتوا لا تُفْسِدُوا أَشَدُ مُّوْمِنِينَ اللهُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ كُذَّبَ أَصْعَابُ الإفساد لْعَنْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَائِنَقُونَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللَّهِ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ ﴿ أُوفُواْ ٱلْكُيْلُ وَلَا رسي الخنرب ۳۸

تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ اللهُ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ اللهُ

وَلَا تَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهُ

الْجِبلَة الأولين
 الْخليقة والأُمم
 اللاضين

كسفأ
 قطغ عذاب

 الظُّلَة سحابة أظلتهم ثم أحرقتهم

ا زُبُر الأولين كُتُب الرُّسل السابقين

بغتة
 نجأة

مُنظرون
 مُمّهلُون لَنؤمن

أفرأيت
 أخبرني

وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ الْآَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُّمِ ثَلْنَا وَإِن نَظُنُكُ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ إِنَّ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَاكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ الْمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ الْآَيُّ وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ اللَّهُ وَإِنَّهُ لَنَازِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ مَالِوُمُ ٱلْأَمِينُ إِنَّ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ إِنَّ بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُّبِينِ الْفَا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ اللَّهُ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا ابني إِسْرَء يل الله وَلُونَزُّ لَنَّهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ الله فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِي مُؤْمِنِينَ (أَبْنَا) كَذَلِكَ سَلَكُنْهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ إِنَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى بِرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهِ فَيَأْتِيهُم بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ النَّا فَيَقُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظرُونَ إِنَّ أَفِيعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فِي أَفْرَوَيْتَ إِن مُّتَّعَنَّا هُمْ سِنِينَ فِي ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ فِي

نفخيد الراء القلة القلة

وازا ــان المحالات

ثقلنا
 ثقلنا
 ثقير الكنب
 يهيمون
 يخوضون
 ويذهبون

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿ إِنَّ وَمَا أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لْمَا مُنذِرُونَ اللَّهُ ذِكْرَى وَمَاكُنَّا ظَلِمِينَ اللَّهِ وَمَانَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّينطِينُ شَ وَمَاينَبَغِي لَمُمْ وَمَايسَتطِيعُونَ شَ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ اللَّهُ فَلَائَدَعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَاءَ اخْرَفَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذِّبِينَ إِنَّ وَأَنذِرُ عَشِيرَتِكَ ٱلْأَقْرَبِينَ إِنَّ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱنبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِنْ عَصُولِكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّ اللَّهِ مِمَّاتَعْمَلُونَ شَ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ شَ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ الْإِنَّا وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّنجِدِينَ الَّذِينَ إِنَّهُ إِنَّهُ مُؤَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْنَهُ هَلُ أُنبِتُكُمْ عَلَى مَن تَنَزُّلُ ٱلشَّيطِينُ اللَّهُ تَنزُّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ أَثِيمِ إِنَّ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ إِنَّ اللَّهُ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْعَاوُنَ إِنَّ الْمُرْتَرَأَتُهُمْ فِكُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ إِنَّ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِنَّا إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلنَّصَرُواْمِنُ بعدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلُو ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيُّ مُنقَلَبِ يَنقَلَبُونَ الْآيَا سُورُة البَّ الله

## بِسُ إِللَّهُ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّهِ عِلَا السَّمْرِ الرَّهُ عِلَالرَّهُ عِلَا الرَّمْرِ الرَّهُ عِلَا المَّالِ

طسَ تِلْكَءَ اينتُ ٱلْقُرْءَ انِ وَكِتَابِ شُبِينٍ ١ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَاكُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُ إِنَ اللَّهِ أُولَيِّكُ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْعَادَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ١٩ وَإِنَّكَ لَنْكَقَّى ٱلْقُرْءَاكِمِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِنَّ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأُهْلِهِ عِلِيِّ ءَانَسْتُ نَارًاسَاتِ لُمُ مِّنْهَا بِعَبَرٍ أَوْءَ اتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَ هَا نُودِيَ أَنْ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبِّحَنْ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَكِمِينَ ١ اللَّهُ يَكُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِمُ ١ وَأَلْقِ عَصَاكُ فَلَمَّارَءَاهَا مَّهُ مَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَرْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى لَا تَحَفّ إِنِّ لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ إِنَّ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنَا بَعْدَ سُوِّءِ فَإِنِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُحُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُو عِ فِي تِسْعِ عَايَنتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ اللهُ فَلَمَّا جَآءَ تُهُمَّ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينُ اللهُ



يغمهون
 يغمؤن عن الرشد
 أو يتحيرون

 آنشت نارآ أبصرتها

إُبصاراً بيِّناً بشهاب قبس بشعَلة نارمقبوسا

من أصلِها تصطلون

تُسُتُدُفِئون بها من البرد

■ بُورِكَ طُهُرَ وزِيدَ خَيْر

ئۇغۇ
 ئۇخۇڭ بىشىدة
 واضىطراب

جانً
 خيةٌ سريعةً

الحركة الم يعقب أم يلتفث

رم يشف و لم يترجع على عقبه حثيك

فتح الجُبَّةِ حيثُ يَغُرُّجُ الرأسُ

**■ سُوع** بَرَص

مُبْصِرَةً
 واضِخةً بيننةً

ركتان) 🌰 نغفيم الراء سنفنه

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلغظ

عد ۲ صرکات ازوما ۵ مد۲ او ۱۶ جوازا
 عد واحد ٤ او هدرکات ۵ مد حسرکتسان

خَلُواْ
 اسْبَكْبَاراْ عن
 الإيمان يها
 منطق الطير
 فهم أصواته
 نهم أورغون
 يوقف أوائلهم
 لتلحقهم
 الإيخهم
 لا يخطمنكم
 ويُهلكنكُمُ

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ إِنَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُردَوَسُلَيْمَانَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُوقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَامَنطِقَ ٱلطَّير وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءً إِنَّ هَنْ الْمُؤَالْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنَّوَ إِلَانِسِ وَالطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُهُ نَ (١٠) حَقَّ إِذَآ أَتُوا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةُ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمُنَّاكُمْ سُلِّيمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُرُلَا يَشْعُرُونَ الله فَنُبُسَّمُ ضَاحِكًا مِن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتُكَ ٱلَّتِيَ أَنْعَمْتَ عَلَيٌّ وَعَلَىٰ وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّا وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَفَقَالَ مَالِي لَا أَرَى ٱلْهُدَهُدَأُمْ كَانَمِنَ ٱلْعَابِينَ إِنَّ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أُولِا أَذْبَعَنَّهُ وَ أُولِيَا أَتِينِي بِسُلُطَنِ شُبِينِ ﴿ اللَّهُ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أُحطتُ بِمَالَمْ يَحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِبِنَاإِيقِنِ اللهُ المُحطَدِيةِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِبِنَاإِيقِنِ اللهُ

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَما عَرْشُ عَظِيمٌ إِنَّ وَجَدتُها وَقُومَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِمِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُنَ إِنَّ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يَخْفُونَ وَمَاتُعْلِنُونَ آلَا اللهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١١ ﴿ وَاللَّهُ هَا لَا سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ الْإِنَّا ٱذْهَبِ بِكِتَبِي هَاذًا فَأَلْقِهَ إِلَيْهُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ فَا قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّ إِنِّ ٱلْقِيَ إِلَىٰ كِنَا الْكِرِيمُ الْآَثِيُ إِنَّهُ مِن سُلَتْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ (أَنَّ أَلَّا تَعَلُّواْ عَلَيَّ وَأَتُّونِي مُسْلِمِينَ (إِنَّا قَالَتْ يَنَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْلِ حَتَّى تَشْهَدُونِ (إِنَّ قَالُواْ نَعَنُ أُولُواْ قُوَّةِ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِنَ ﴿ إِنَّ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِنَّهَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (اللهُ اللهُ اللهُ الله وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ إِم يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ (أَنَّ)  يُخرجُ الخَبْة الشيء المُخبُوء المستور

> • ثول عنهم ثنج عنهم

ال تنظوا علي الا تنكيروا

مسلمين مُؤْمنين أو مُنْقادين

الخنزا الخنزات المحددة

تشهذون
 تنحضرون أو
 تُشيرُوا علي
 أولوًا بأسر
 نجدة وبلاء

في الحرب

■ صاغرون ذَلِيلُون بالأسر والاستغباد = طُرُّ فُكَ نظرُ ك = لِيُلْوَنِي لِيَخْتَبَرُ نِي ويمتجنني ■ تكرُّوا غيروا ■ آذلجلي الصرّر خ القصر . أو ساخته خسبته لجة ظنته ماء غزيرا ■ صرّ حُ مُمرُدُ مُنْلُسُّ مُسُوِّي ■ قوارير

زُجاج

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآءَاتَانِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَاكُمْ بَلْ أَنتُم بِهِدِيَّتِكُونَ فَفْرَحُونَ الْإِنَّا ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَهُم بِجُنُودِلَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنْخُرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذِلَّهُ وَهُمْ صَغِرُونَ الْإِنَّا قَالَ يَتَأَيُّهُ ٱلْمَلُوُّ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ الْمِنْ قَالَ عِفْرِيتُ مِن ٱلْجِنَّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَأَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويٌّ أَمِينٌ ﴿ وَإِنَّا قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ, عِلْمُ مِنْ ٱلْكِئْبِ أَنَّا عَانِيكَ بِهِ عَبْلُ أَن يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشْكُرُأُمُ أَكُفُرُومَن شَكْرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ أَوْمَن كُفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ﴿ فَأَلَ نَكِّرُواْ لَمَا عَرْسَهَا نَنظُرُ أَنْهُنْدِي أَمْرَتُكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ الَّذِي اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَاعَ شُكِي قَالَتَ كَأَنَّهُ مُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَونَ قَبِلْهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ النُّ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَيْفِرِينَ إِنَّ قِيلَ لَمَّا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقِيَهُا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدُ مِن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا الْعَلَمِينَ

وَلَقَدُأُرْسِلْنَآ إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ فَا قَالَ يَـ قَوْمِ لِمَ سَّنَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّتُةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ قَالُوا ٱطَّيِّرُنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَبِيرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ اللَّهِ وَكَابَ فِي ٱلْمَدِينَةِ سِّعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ اللَّهُ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبُيِّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ مَاشَمِ دْنَا مَهْ لِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَدِقُ نَ اللَّهِ وَمِكْرُواْ مَكَّرُواْ مَكَّرُواْ مَكَّرُواْ مَكَّرُ وَمَكُرْنَامَكُرْنَامَكُرًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ إِنَّ فَأَنْظُرُكُيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادَ مَّرْنَاهُمْ وَقُومُهُمْ أَمْعِينَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ إِنَّ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَكُفُونَ إِنَّ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّا أَيِّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ (١٠)

 اطَّیْرْنا بك تشاهمنا بك

طَائِرُكُمْ
 شُؤْمُكُمْ
 عَمْلُكُمْ
 السيء

 تُفْتُون يَفْتَنْكُمُ الشَّيْطَانُ
 بوسُوسته

تشغة رهب
 أشخاص من
 الرؤساء

تقاسموا بالله
 تخالفوا بالله

لَّنْيُئْتُهُ وَأَهْلَهُ
 لَنْقَتْلَنْهُمْ لِبْلا

مهلك أهله
 هلاكهُمُ

المرتاهم
 أهلكناهم

خاوية خالية أو ساقطة منهدمة



 يَتْطَهْرُون يَزْغَمُون التَنزُه

عمّا تفعل =

حكمنا عليها

■ من الُغابرين بجعُلها من

الباقين في

العذاب

■ حدائق ذات بهجة

بساتين ذات خس

ورؤيق

قۇم يغدلون
 ينحرفون عن

الحَثَى في أمورهم

■ قرارا د میناسده

مُستنقراً بالذُّخو والتُّستُوية

> ■ رؤاسني جبالاً توابت

= خاجزا

فاصلا يمنغ

ا فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا عَالَ اللَّهِ الْمَالُوا أَخْرِجُوا عَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَرُونَ ١ فَأَنِحَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ قَدَّرْنَهَا مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ١ عَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىْ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى عَالَيْهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَلْبَتْنَابِهِ عَدَابِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَّاكَانَ لَكُرُ أَن تُنْبِعُوا شَجَرَهَ آءِ لَنْهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْهُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ إِنَّ أُمَّن جَعَلُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَكُ خِلَالُهُ آ أَنَّهُ رَاوَجَعَلُ لَكُا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِ لَنَّهُ مَّ عَٱللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ إِنَّا أُمِّن يُعِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَ آءَ ٱلْأَرْضِ أَءِ لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّانَذَكُّرُونَ اللَّهِ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِوَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّينَ عَ بُشْمُ البَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ اللهِ اللهُ مَّعُ اللهِ تَعَلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِحُونَ اللهُ عَمَّا يُشْرِحُونَ اللهُ

اڈارك عِلْمُهُمْ
 ثقابع حتى
 اضْمُحَلَّ وَفَنِي

■ غمُونَ عُمْيُ عن

دَلائِلِها • أساطيرُ الأوَّلين

> أَكَاذِيبُهُمُ المسطَّرةُ في كُتُبهمُ

> > ■ طبيق

صَدْرِ •رَدِفَ لَكُمْ

خرج وضيق

لَحقَكُمْ وَوَصلَ إِلْيُكُمْ مَا ثُكِنُ

مَا تُخْفِي وتُسْتُرُ

أَمَّن يَبْدُولُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ السَّمَاءِ أَءِكَ وَمَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَا تُوابُرُهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الْأِنْ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَايَشُعُ وَنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَّ بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْهُمْ فِي شَكِّي مِّنْهَا بَلْهُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ أَءِ ذَا كُنَّا ثُرَبًا وَءَابَا قُنَا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ١ هَذَا نَعُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَاۤ إِلَّاۤ أَسَطِيرُٱلْأُوَّلِينَ (١١) قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ اللهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ قُلْعَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبُّكِ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (آيُنَّ وَإِنَّ النَّهِ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّ وَمَامِنَ عَآبِبَةِ فِي ٱلسَّمَاءِ وَأَلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ شِّبِينٍ ﴿ وَإِنَّا إِنَّا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَ إِسْرَءِ يلَ أَكُثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ الْآ وَقَعُ الْقُولُ
 ذَنْتِ السَّاعَةُ
 قُوْجاً
 خِمَاعَةُ
 فُهُمْ يُوزَعُونَ
 يُوقَفُ أُوالِلُهُمْ
 لِتَلْحَقَهُمُ
 أواخرُهُم



ففرغ
 خاف خؤفا
 يستثبغ الموت

داخرین
 صاغرین أذلاء

وَإِنَّهُ لَمُدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّا إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَلْنَهُم بِحُكْمِهِ } وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ اللهِ إِنَّكَ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ الْإِنَّ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلُوْا مُدْبِينَ إِنَّ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَاتِنَافَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْمِ مَ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُولْ بِعَايَدِينَا لَا يُوقِنُونَ اللَّيُ وَيَوْمَ نَعْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةِ فَوْجَا مِّمَّن يُكُذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهُ حَتَّى إِذَاجَاءُو قَالَ أَكَدُّبْتُم بِعَايَٰتِي وَلَمْ تَجِيطُوا بِهَاعِلْمًا أُمَّاذَا كُننُمْ تَعْمَلُونَ الله وَوَقَعَ ٱلْقُولُ عَلَيْمِ بِمَاظُلُمُواْفَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ١٩٠٥ أَلَمْ يَرُوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكُ لَايَاتٍ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ الْإِنْ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمَرُّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ١

مَنجَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرُمِنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَ إِذِ عَامِنُونَ ﴿ إِنَّهُا وَمَن جَآءَ بِأَلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِهَلُ تُحِنَّزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ هَا ذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَّا كُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ وَأَنْ أَتَلُوا ٱلْقُرْءَانَّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِنَ آيَ الْ وَقُلِ لَحُمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ عَايَنِهِ فَنَعْرِفُونَهَا وَمَارَتُكَ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهُ الْبُولَةُ الْقِصَافِينَ الْمُعَالِقُولَةً الْقِصَافِينَا الْمُعَالِقُولَةً الْقِصَافِينَا الْمُعَالِقُولَةً الْقِصَافِينَا بِسُ اللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحِيمِ

بِسُ الْمُوالِّ الْمُوالِّ الْمُوالِّ الْمُوالِّ الْمُوالِّ الْمُوالِّ الْمُوالِّ الْمُوالِّ الْمُوالِ اللهُ الْمُوالِ اللهُ الْمُوالِ اللهُ الْمُوالِي اللهُ الل

الأرض الأرض وطفى وطفى المنافأ في أصنافا في والتُسْجير والتُسْجير ليستنبقي

■ يخذرون يخافون ■ كانوا خاطئين الذنبيل آثمين ■ فَرَقْ غين لهو مسرة وفرخ ■ فارغا حاليا من كأ ما سواه = لتبدي به لتصرح بأنَّهُ ابنها = قُميّه اتبعى أثرة ■ فيصرت به أبصَرُ تَهُ ■غن جنب مِنَّ مكانِ بعيدِ ■ يكفلونه لكم يقولمون بتربيته لأجلكم

وَنُمَكِّنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهُنمَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعَذُرُونَ إِنَّ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىۤ أُمِّرُمُوسَىٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلِّقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ وَلَا تَحْافِي وَلَا تَحْزَنِيَّ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَلْنَقَطَهُ وَ اللَّهِ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنَّا إِنَّ فِرْعَوْرَكَ وَهُمْ مَنْ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَطِعِينَ ١ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَ لَانْقَتْ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْنَتَ خِذُهُ وَلَدُاوَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْأَي وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرُ مُوسَى فَرِغًا إِن كَادَتَ لَنُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ قُصِّيةً فَبُصَرَتَ بِهِ عَنجُنْبِ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ الله الله وَحَرَّمْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَذُلَّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فَرُدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَنْفَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

الخزن ٢٩

تقر عينها
 ئستر وتفرح

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَالسَّتَوَى ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكُذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ عَفَلَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا فَوَجَدُفِهَا رَجُلَيْنِ يَقَتَ نِلَانِ هَاذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَاذَا مِنْ عَدُوِّهِ اللَّهِ فَأَسْتَغَنَّدُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فقضى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَ نِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينً (أَنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ وَإِنَّهُ مُهُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيَ اللَّمُ حُرِمِينَ ﴿ إِنَّ فَأَصَّبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفًا يَرَّقُّ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسۡتَنصَرَهُ. بِإَلَّا مُسِ يَستَصَرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعُويٌّ مُّبِينٌ اللَّهِ فَلَمَّا أَنْ أَرَاد أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَّهُ مَاقَالَ يَهُوسَىٰ أَتُرِيدُأَن تَفَتُلَنيكَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ إِنَّا وَجَآءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـٰمُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلْمَلَا يَأْتُمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ إِنَّ لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ غُزَجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتُرَقُّ فَأَلَ رَبِّ نَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ

قُوَّةً بَذَنِهِ ونهاية للمؤه ■ اسْتَوْى اعتدل عقله وكمل ■ فَوْكُزُهُ مُوسَى صربة بيده مجموعة الأصابع ■ ظهيرا للمجرمين مُعِيناً لَهُمْ = يَقْرُقُبُ يَتُوَقُّعُ المُكُروُّه من فرعون أيستصر الحة يستنفيت به ■لَغُوتُي ضَالٌ عن الرُّ شد. ■ يُبطش يأخذ بقوة وغثف ≡ يَسْغَى يُسْرِعُ فِي المشي = الْمَلاَ وُجُوهَ الْقُوم وكبراءهم ■ يَأْتُنُمِرُ وِنَّ بِكَ يَتَشَاوُرُونَ

في شأنك

بَلغ أشده

■ تلقاءَ مدين جهتها المُأَمَّةُ = جماغة كثيرة ■ تذوذات تشنغان أغنامهما عر الشاء • ما خطُّنكُما مًا شَأَلُكُمًا ■ يُصدر الرعاء يصرف الرعاة مواشيهم عن الماء تأجرنی تكون لي أجيرا في رغى الغم

ا حجج

سنين

وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّتَ أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ ٱلسَّكِيلِ النَّ وَلَمَّا وَرَدَمَاءَ مَذْيَنَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلتَّاسِ يَسْقُونِ وَوَجَدَمِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأَتَ بِنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ إِنَّ فَسَقَى لَهُ مَا ثُمَّ تُولِّنَ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِ رُ الْ الْ الْحَامَ لَهُ إِلْكَ مِنْ خَيْرِفَقِ رُ الْمُ تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أُجْرَمَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَقَالَ لَا تَخَفُّ نَجُونَ مِنَ ٱلْقُومِ ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَمَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ الله قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أَنكِ حَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنَّ أَتَّمَمْتَ عَشْرَا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُأُنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللهُ مِن ٱلصَّلِحِينَ اللَّا قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَي وَاللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ اللهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ الله

■ آئس أُلِصْرُ بِوُضُوحٍ. ■ جدُّوةٍ من التار

غود فيه نارُ بلا لهب

■ تصطلون تستدفتون

ستدبيون بنها من البرد تنهيز ت

تَتَخَرُّكُ بِشِيدَةِ واضُطِرابِ

> **= جَانً** حَيْةٌ سريعةً الحركة

■ لَمْ يُعَقَّبُ لَمْ يَرْجِعَ

على عقبه و لم يلتفت

الحيك الشع الحية حيث يخرج

الرأس **■ سُوع** الرص

خناحك
 يدك البمنى

الرَّقب والْفزَع.

■ ردُءاً غَدُناً

منتشلة عضدك
 سلفويك

و نُعِينُك ■ سُلُطاناً

ئسلُطاً غظيماً وغَلَبة



■ صرّحاً قصراً . أو بناء عاليا مَكُشُوفاً فَيَذُنَاهُمُ القيناهم وأغر قناهم ■ لَعْنَةُ طُرُّداً وَإِبْعَاداً عن الرّحمة المَقْبُو حِين الْمُبْعَدِينَ . أو المهلكين

■القُرُونِ الأُولِي

الأمم الماضية

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَـٰ نِنَابَيِّنَاتِ قَالُواْ مَاهَـٰذَآ إِلَّاسِحْرُ مُّفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَاذَافِي ءَابَ إِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَنجَاءَ بِأَلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ الْآَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَأَيُّهُ الْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِعِ فَأُوقِدً لِي يَنْهَ مَنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحَا لَّعَكِيَّ أَطُّلِعُ إِلَىٰ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّ لَأَظُنَّهُ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَاسْتَكْبَرُ هُوَوَجُنُودُهُ فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَايْرْجَعُونَ الْآيَ فَأَخَاذَنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذَنَهُمْ فِي ٱلْيَرِيِّ فَأَنْظُرُكَيْفَ كَاكَ عَنْقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَايْصَرُونَ إِنَّ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَالَعْنَاةً لَايْصَرُونَ الدُّنْيَالَعْنَاةً وَيَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ اللَّهُ وَلَقَدْءَ الْيَنَا مُوسَى ٱلْكِتَبِ مِنْ بَعْدِ مَا آهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصَا بِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (اللَّ





ثاریا
 مُقِیماً
 سِحُرانِ
 تظاهرا
 ثغاوتا

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ ۚ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ اللَّهِ وَلَكِئَا أَنشَأَنَا قُرُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْعُمُرُ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَفِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ عَاينيتنا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ اللَّهِ وَمَاكُنتَ بِعَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَ اوَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّيِّكَ لِتُنذِرَقُومًا مَّا أَتَكُهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الْأَنَّا وَلُولًا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ إِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُولُ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فَلَمَّاجِاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَاقَ الْوَلْ لَوْلَا أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَى أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَلَهُ رَاوَقَالُوۤ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ الله عُوا هُوا مِكنب مِنْ عِندِ ٱللهِ هُوا هُدَى مِنْهُمَا أَبِّعَهُ إِن كُنتُرْصَادِقِينَ الْأِنا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَسِّعُونَ أَهُواءَهُمْ وَمَنْ أَصُلُّ مِمَّنِ ٱلبَّعَهُولَهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقُومَ ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُومَ ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي اللّهُ لَا يَهْدِي لَا يَهُ إِلَّهُ لَا يَهْدِي لَا يَعْمِي لَا لَهُ لِلللّهُ لَا يَعْدِي لَا يَعْمِي لَا يَعْمِيلُ لَا يَهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لَا يَعْمِي لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَعْمِيلُ لَا يَهُ لَكُولُ اللّهُ لَا يَعْمِي لَا يَعْمِي لَا يَقْوَمُ اللّهُ لَا يَعْمِي لَا يَعْمِي لَا لَهُ لَا يَعْمِي لَا يَعْمِي لَا يَعْمِي لَا يَعْمِيلُ لَا يَعْمِيلُولِ اللّهُ لَا يَعْمِي لَا يَعْمِيلُ لَا يَعْمِيلُولُ لَا يَعْمِيلُ لَا يَعْمِيلُولُ لِللْعُلِمِ لَا يَعْمِيلُولُ لَا يَعْمِيلُولُ لَا يَعْمِيلُ لَا يَعْمِيلُولُ لَا يَعْمِيلُولُ لِللْعُلِمِ لَلْعُلِمِ لَلْعُلِمِ لَا يَعْمِيلُولُ لِلللْعُلِمِ لِلللْعُلِمِ لَا يَعْمِيلُ لِلللْعُلِمِ لِلللْعُلِمِ لَا عَلَيْكُمُ لِلْعُلِمِ لَلْعُلِمِ لَا يَعْمِيلُولُ لِلللْعُلِمِ لَا عَلَا لَا عَلَالْعُلُمِ لَا عَالْعُلِمِ لَا عَلَالْعُلِمِ لَا عَلَامِ لَا عَلَامُ لِللْعُلِمِ لَا عَلَالْعُلِمِ لَا عَلَامِ لَا عَلَالْعُلُمِ لَا عَلَالْعُلِمِ لَا عَلَامِ لَا عَالْعُلُولُ لِللْعُلِمِ لَلْعُلِمِ لَلْعُلِمِ لَا عَلَامِ لَا عَلْمُ لِلْعُلْمِ لَلْعُلِمِ لَلْعُلْمِ لَا عَلَامِ لِلللْعُلِمِ لَا عَلَامِ لَا عَلَامِ لَا عَلَامِ لَا عَلَامِ لَا عَلَامِ لِللْعُلِمِ لَلْعُلْمِ لَا عَلَامِ لِلْعُلِمِلْعُلْمِ لِلْعُلِمِ لِلْعُ

هَا»، ومواقع الغُنَّة (حركتان) • تفضيم الرا: عَام ، ومالا بِلْفَعَدُ ● مد ۲ حبرکات لزوما ● مدّ ۲ او ۱۶و ۳جـ واژا ● مدّ واجب ۶ او ۵ حرکات ● مد حــــرکتــــــان

 وَصَلْنَا لَهُمُ القول أأنز لناة متتابعا مُتو اصِلاً

> = يَدُرغُونَ يُدُفعُون

■ سالامُ عليكُمُ سلمتم منا لا لعارضكم بالنثثم

• تُعَلَّخُ اللَّهُ . لنتزغ بسرعة

> • يُجيي إليه يُجلتُ

ويحمل إليه

■ يَطِرُتُ معيشتها

طعت

وتموُّدتُ في حياتها

﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُ مُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَنَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبِ مِن قَبْلِهِ فَم بِهِ يُؤْمِنُونَ آيَ اللَّهُ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ أُولَيْكِ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبُرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةُ وَمِمَّارَزَقَنَهُمُ يُنفِقُونَ ﴿ فَأَ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ اللَّهِ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءٌ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ وَقَالُواْ إِن نَّتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَحَطَّفَ مِنَ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا عَامِنَا يُجْبِي إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَامِ لِلْدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَرَّتُسُكُن مِن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعُنُ ٱلْوَرِيْنِ ﴿ إِنَّ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهَلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَلِيَاْ وَمَا



كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ اللَّهِ

وَمَا أُوتِيتُ مِنشَى ءِ فَمَتَ عُ ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْ أَيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعُدَّاحَسَنَا فَهُوَ لَاقِيهِ كُمَن مَّنَّعْنَاهُ مَتَاعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمَّ هُوَيُومَ ٱلْقِيامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ إِنَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَلَوُلاءِ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا أَغُويْنَا هُمُ كَمَا غَوَيْنَا تَبُرَّأُنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوۤ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ اللَّهُ وَقِيلَ أَدْعُوا شُرَكاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُولُ لَمْمُ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابُ لَوَأَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْدُونَ اللَّهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهُمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَ إِذِفَهُمْ لَا يَسَاءَ لُونَ اللهُ فَأُمَّا مَن تَابُوءَامَنَ وَعَمِلَ صَيْلِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ اللَّهُ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَاكَانَ هُمُ ٱلَّخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّ وَهُو ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَالْأَخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ الْحَمْدُ فِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ ا

مِنْ الْمُحْضَرِينَ
 مِمَّنْ نُحْضِرُهُ
 للنَّار

أغْزيْنا
 أضْللْنا

فعمين عليهم
 خفيت
 واشتبهت
 غليهم

الْجيرة الْجيزة الالْجينيار

مَا ثُكِنُ
 مَا تُخْفِي
 وثضير

أخبرُونِ

سرّمدا

دَائِما مُطَردا

دَائِما مُطَردا

يَفْتُرُون

يَفْتُرُون

الباطل

قبَغى عليهم

طلّمهم أو تكبّر

لتُتْوعُ بالمُصْبَةِ

لتَنوعُ بالمُصْبَةِ

لتَنوعُ بالمُصْبَةِ

لتَنوعُ بالمُصْبَةِ

لا تَطْر بِكَثرة

أزأيتم



قُلْ أَرَهَ يَتُمْ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۗ أَفَلَا تَسْمَعُونَ اللَّا قُلْ أَرَءَ يَثُمُّ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَسَ رَمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْكُمَةِ مَنْ إِلَـٰ هُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلا تُبْصِرُونَ لَيْكُ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَكُمُ ٱلْيُثَلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُرْ تَشْكُرُونَ الله وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ إِنَّ وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا ثُولًا بُرْهَا نَكُمُ فَعَكِلِمُوا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُولَ يَفْتَرُونَ وَنَ اللَّهِ ﴿ إِنَّ قَدُونَ كَانَ مِن قُوْمِمُوسَىٰ فَبغَى عَلَيْهِم وَءَانَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنُوأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ الله وَابْتَغِ فِيمَاءَ اتَّنْكُ اللهُ الدَّارَ الْأَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكُ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ ٱللهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ الْإِنَّا

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْأَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِن ٱلْقُرُونِ مَنْ هُواَشَدٌّمِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثُرُ جَمْعاً وَلَا يُسْتَكُ عَن ذُنُوبِهِمْ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ . فِي زِينَتِهِ أَقَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱللَّهُ نَيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُودِي قَدُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِيكَ أُوتُولُ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثُوابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّ لَهُ آ إِلَّا ٱلصَّنبُرُونَ ١ اللَّهُ فَنسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ اللَّهِ وَأَصْبَحُ ٱلَّذِينَ تَمَنُّولَ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ اللَّهِ اللَّهَ الْدَارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَنجاءَ بِالْمُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْ مَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَلا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْكُونَ اللَّهُ

■ الْقُرُونِ الأُممِ

■ زینته مظاهر غناه

> وترفه • ويلكم

زُجُرٌ عن هذا التَّمَنِّي

لا يُلقَاهَا
 لا يُوفَق للعمل
 لِلْمَثُونِة

= وَيُكَانُّ اللهُ

نَعْجَبُ لأَنَّ اشَّ إِنْ يَقْدِرُ

، يعبو يُضَيَّقُهُ على مَنْ يشاءُ  ظَهيراً لِلْكَافِرين مُعِيناً لَهُمُ

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَّادُّكَ إِلَى مَعَادٍّ قُل رَّبِّيّ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِأَلْمُ دَىٰ وَمَنْ هُوَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ (مُ اللهُ وَمَاكُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّارَحْمَةً مِن رَّبِّكَ أَ فَلَاتَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَنِفِينَ اللَّهِ وَلَا يَصُدُّ نَّكَ عَنْ عَالَهَ ايَتِ ٱللهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزِلَتَ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ وَلَاتَدْعُ مَعَ ٱللهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لَا إِلَه إِلَّا هُوَكُلُّ شَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ لَهُ ٱلْحُاكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الْمُ

## الْعَادِ اللَّهِ الْعَادِ اللَّهِ الْعَادِ اللَّهِ الْعَادِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّمِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

بِسَ لِللهِ ٱلرِّمْرِ ٱلرَّهِ عِيمِ

الَّمْ إِنَّ أَحَسِبُ ٱلنَّاسُ أَن يُتَرَكُّوا أَن يَقُولُواْ ءَامَنَّ اوَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ إِنَّ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ إِنَّ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ إِنَّا مَن كَانَ يَرْجُواْ

لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأَتِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١) وَمَن

جَ هَدَ فَإِنَّمَا يُجَ هِذُ لِنَفْسِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ إِنَّ



• لا يُفْتَنُونَ لا يُمتَحَنُّون بمشاق التكاليف ■ يَسْبِقُونا يُعْجِزُونَا . أَوْ يَفُو تُونَا

الوقت المعين للجزاء

ا أَجَلَ اللهِ



الزالغيدي

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَا لَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بُولِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَنهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُما إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُدِّ خِلَتَّهُمْ فِٱلصَّلِحِينَ إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتَ ابِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعُذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرُ مِّن رَّبِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّامَعَكُمْ أُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمُ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ الله وَلَيْعَلَمَنَّ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ الله وَقَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْسَبِيلُنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْنِيَكُمْ وَمَاهُم بِحَنْمِلِينَ مِنْ خَطْنِهُم مِن شَيْءً إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ إِنَّ وَلَيَحْمِثُ أَثْقًا لَمُمْ وَأَثْقًا لَا مَّعَ أَثْقًا لِمِمَّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ النَّا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خُمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ إِلَّا خُمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ إِلَّا

• وَصَيْنَا الْإِنْسَانَ أَمْرُنَاهُ الْمُرْنَاهُ بِمَا يَرَأُ بِهِمَا وعطفاً عليهما عليهما أَذَاهُمُ أَذَاهُمُ وَعَذَائِهُمُ الْعَامِلُ وَعَذَائِهُمُ وَعَذَائِهُ وَعَذَائِهُمُ وَعَنْعَالًا عَلَائِهُمُ وَالْعَدُمُ وَعَذَائِهُمُ وَالْعَذَائِهُمُ وَالْعَدَائِهُمُ وَالْعَدَائِهُمُ وَالْعَلَائِهُمُ وَالْعَدَائِهُمُ وَالْعَدَائِهُمُ وَالْعَدَائِهُ وَالْعَدَائِهُمُ وَالْعَلَالِهُمُ وَالْعَالِهُمُ وَالْعَلَائِهُمُ وَالْعَلَائِهُمُ وَالْعَلَائِهُمُ وَالْعَلَائِهُمُ وَالْعِلَائِهُمُ وَالْعَلَائِهُمُ وَالْعَلَائِهُمُ وَعَذَائِهُمُ وَالْعَلَائِهُمُ وَالْعَلَائِهُمُ وَالْعِلَائِهُمُ وَالْعَلَائِهُمُ وَالْعَلَائِهُمُ وَالْعَلَائِهُمُ وَالْعِلَائِهُمُ وَالْعَلَائِهُمُ وَالْعِلَائِهُمُ وَالْعِلَائِهُمُ وَالْعِلَائِهُمُ وَالْعِلَائِهُمُ وَالْعِلَائِهُمُ وَالْعِلَائِهُمُ وَالْعُلِهُمُ وَالْعِلَائِهُمُ وَالْعِلَائِهُمُ وَالْعِلَائِهُمُ والْعِلَائِهُمُ وَالْعِلَائِهُمُ وَالْعُلِهُ وَالْعُلِهُ وَالْعِلْعُلِهُ وَالْعِلَالِهُمُ وَالْعِلَالِيْعِلَالِهُ لَعَلَائِهُ وَالْعُلِهُ وَالْعُلِهُ وَالْعُلِهُ وَالْعُلِهُ وَالْعُلِهُ وَالْعُل

خطایاگم
 أوزازگم
 أثقالهم

خطاياهُمْ الفادِحة فقرون

المشرون يَخْتَلِقُونَ مِنَ الأباطيلِ تخلُفُونَ إِفْكَا تَكُذِبُونَ كَذِباً. أو تَنْجُتُونَها للكذب

- إلَيْه تُقْلَبُونَ
   أَرُدُونَ وَتُرْجعُونَ
  - بمُعْجزين
     فائِين من
     غذابه بالْهرب
- فَأَنِجَيْنَكُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَآ ءَاكِةً لِّلْعَاكِمِينَ الله وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللهُ وَأَتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُوْثُنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفَكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقً افَأَبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَرُّ مِّن قَبْلِكُم وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكْعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ أُولَمْ يَرُولُ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ قُلْ سِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ مُن يَشَاءُ وَرَحَمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ شَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ الْإِنَّ وَالَّذِينَ كُفَرُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ عَ أُولَيْهِكَ يَبِيسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُولَيْهِكَ لَمُنْمُ عَذَابُ أَلِيمٌ (إِنَّ)

و مدّ ١٠ حبركات لزومة ﴿ مدَّا اوغاو ٦جبوارَا ﴿ مدُّ واجبِعُ أو ٥حركات ﴿ مدَّ حـــركتـــــان ﴿ ﴿

مَوَدَّةَ نِيْنِكُمْ
 سَبَبَ التُّوادَّ
 والتُّحابُ
 بينكُمْ
 مأوًا كُمُ النَّارُ
 مثر لُكُمْ
 جميعاً النارُ



 نادیگم مُخلِسِکُمْ الَّذِي تَجْتَمِعُونَ فِيه

فَمَاكَانَ جَوَابَقَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرَّقُوهُ فَأَنِهَ لَا لَهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّقُومٍ يُؤْمِنُونَ الله وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذْ تُرُمِّن دُونِ ٱللَّهِ أُوْتُنَا مُّودَّةً بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ أَثْمَّ يُوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَلَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُمْ مِن تُصِرِينَ الْآَيَ الْهُ فَعَامَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنَّ مُهَاجِرُ إِلَى رَبِّ إِنَّهُ هُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ ١ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنَّابُقَّةَ وَٱلْكِنَابَ وَءَاتَيْنَكُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْكَ أَوَ إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ النا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِسَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنَ أُحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ في نادِيكُمُ ٱلْمُنكِرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَإِلَّا أَن قَالُواْ اتْتِنَابِعَذَابِ اللّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اللهُ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ





■ الْغابرينَ الْبَاقِينَ فِي الْعَذَاب 🛮 سيءَ بهم اعْتَرَاهُ الَّغَمُّ بمجيئهم = ذرعا طاقة و قوة ■ رجزا غذابأ ه لا تغفرا لا تُفسِدُوا أشذ الإفساد ■ فأخذتهم الرجفة الزُلزَلة الشديدة - خاثمين مَيِّتِينَ قُعُوداً = کائوا مستبصرين عقلاء

متنكنيا

مِن التَّذَبُّر

وَلَمَّاجَآءَتُ رُسُلُنًا إِبْرَهِيمَ بِأَلْبُشْرَىٰ قَالُوۤ اإِنَّا مُهْلِكُوۤ أ أَهْلِهَا فَالْفَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُولْ ظَلِمِينَ النَّا قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيمَ لَنُنَجِّينَهُ وَأَهْلُهُ وَإِلَّا آمْرَأْتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ الَّهِ وَلَمَّا أَنْ جِكَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِي ءَيهُمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَعَفُّ وَلَا تَعَزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتِكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَكِيرِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَيْ أُهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزَامِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ النَّهُ وَلَقَد تَّرَكَنَا مِنْهَا ءَاكِةُ بِيِّنَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَيَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَأَرْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ النَّا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّحْفَتُ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسُحِنِهِم وَزيَّن لَهُمُ ٱلسَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُسْتَبْصِينَ ﴿ اللَّهُ

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بالْبَيّنَتِ فَاسْتَكَبُرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَبِقِينَ الْ فَكُلَّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ فَعِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيحة ومِنْهُم مِّن خَسَفْنَ ابدِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم سَنَأَغَرَقَنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظَلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِياءَ كَمَثُلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْنَا ۗ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لِبَيْثُ ٱلْعَنَكَ بُوتِ لُوْكَ انُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْ ءِوَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُنَضْرِبُهِ الِلنَّاسِ وَمَايَعْقِلُهَ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ

سنابقين قائيس غذاته تعالى حاصبا ريحاً ترميهم بالحصباء الحصباء العيحة العيحة السيماء السيماء

خشرة معروفة

مد ۲ حرکات لژوما ♦ مد۲ او ۱ او ۹ جوازا
 مد واجب ۱ او ۵ حرکات ♦ مد حسر کفسان

لَايَةً لِللَّمُوْمِنِينَ شَيُّ ٱتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْب

وَأُقِمِ ٱلصَّكُوةَ إِنَّ ٱلصَّكُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَاءِ

وَالْمُنكُرِّ وَلَذِكُرُ ٱللهِ أَكْبُرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ الْ



﴿ وَلَا تُحْدِلُوا أَهْلُ الصِحَتَ إِلَّا بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا فِي اللَّهِ عَلَيْهِ مَا أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُّ وَقُولُواْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُّ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ الْأَا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ فَأَلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَلَوُلاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجَحَدُ بِعَايَدِيناً إِلَّا ٱلْكَنْفُونَ اللَّهُ وَمَا كُنتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْب وَلا تَخْطُهُ بِيمِينِكَ إِذَا لاَرْتَابَ ٱلْمُنْطِلُونَ اللهُ بَلْ هُوَ ءَايَنَ بِينَنْ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَىٰتِنَاۤ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ وَقَالُواْ لَوْلَاۤ أَنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْ مِن رَّبِّهِ فَكُلُ إِنَّمَا ٱلْأَيَنْ عِندَاللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِيثُ اللَّهُ أُولَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَرَحْمَاةً وَذِكْرَيْ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ إِنَّ قُلْ كَفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا اللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَأَلْأَرْضٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (أَنَّ الْأَنْ الْأَنْ

> ا (حركثان) 🌰 تفخيم الراء 🕳 تنظله





■ بَغْتَهُ فجأة ■ يَغْشَاهُمُ العذاب يُجَلَّلُهُمْ ويجيط بهم لَنْبَوْ نَتْهُمْ لَنُتْزِ لَنَّهُمْ منازل رفيعة ■ کایٰن كثير • فَأَنِّي يُوْ فَكُونَ نكين يصرفون عنعبادته ■ يَقْدِرُ لَهُ يُضَيِّقَهُ على من يشاء

وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِأَلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُّسَمَّى لِجَاءَهُ وُٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ إِنَّ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةً إِلَّكَ فِرِينَ ﴿ يَا يَوْمَ يَغْشَلُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحَيِّ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُولَ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ ( يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةً فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ الله كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمُوتِ ثُمُّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اللهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنْبُوِّئَنَّهُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ غُرُفًا تَجْرِي مِن تَعَنَّهُا ٱلْأَنْهَ رُخُلِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَنْمِلِينَ ١٩٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَنُوكُّلُونَ الْآقِ وَكَأْيِّن مِن دَاتَّةِ لِلْتَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللهُ يَرْزُقُهُا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خُلِقُ ٱلسَّمُوتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيُقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفِكُونَ إِنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ آَنَّ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نُّزُّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِدِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ بَلْ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ

■ لَهُوْ وَلَعِبٌ لذائذُ مُتَصِيرٌ مَدُّ ، وُغَبِّثُ يَاطِلُ ■ لهى الحيوان لهي الحياة الدائمة الخالدة ■ الذين الملة أو الطاعة • يُتَخطُّفُ النَّاسُ يُسْتَلِبُونَ قَتْلاً وَأَسْرِأَ =

مثوی للکافرین

مكان إقامة لهم

وَمَاهَاذِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُو وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرةَ لَهِي ٱلْحَيُوانُ لُوْكَ اثُواْيِعَلَمُونَ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعُوْ أَللَّهُ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَّنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ اللَّهِ إِيكُفُرُوا بِمَاءَ اتَّيْنَاهُمْ وَلِيتَمَنَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ الْوَلَمْ يَرُوا أَنَّاجَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنَا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ أَفَيِا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ الله وَمَنْ أَظُلُمُ مِسِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْكُذَّب بِإِلْحَقّ لَمَّاجَآءَهُ ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَ لِلْحَكَ فِرِينَ الْآَ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ شَبُلُنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ الْأَقَ



بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّهِ الَّمْ اللَّهُ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ اللَّهِ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ

عُلْبِهِمْ سَيَغَلِبُونَ ﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْلُ

مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَ إِنِي فَارَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ

بِنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُمَ نَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ الْ

■ غُلِبَتِ الرُّومُ قَهَرَتُ فارسٌ الرُّومَ

■ أَذْنَى الأَرْض أقربها إلى فارس

= غلبهم كوبهم مغلوبين



الناروا الأرض حَرَثُوهَا وَقَلْبُوهَا لِلزَّراعة للنَّراعة السُّوآي النُّقُوبَةُ المتناهية في السُّوءِ في السُّوءِ للمُخرِمُونَ المُخرِمُونَ حَجْتُهم . أو حَجْتُهم . أو يَتْشُونَ حَجْتُهم . أو يَشْشُونَ عَجْرُمُونَ ليَسْتُرونَ .

وَعْدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِئَّا أَكْثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ عَلِهُونَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِأَلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمِّيٌّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكُنفِرُونَ شَيُّ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواۤ أَشَدُّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكُثَرُ مِمَّاعَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِالْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ اللهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُمَّ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَّعُوا ٱلسُّوَأَى أَنْ كَذَّبُواْبِكَايَنْ اللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِهُ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ يَبْدُوُ الْخُلْقُ شُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ ﴿ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ إِنَّ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِن شُرَكًا بِهِمْ شُفَعَت وُا وَكَانُوا بِشُرَكاآيِهِم كَنفِرين ﴿ اللَّهُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَّقُونَ اللَّا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وعكمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ الْ الأيفيئون عنه أبدأ عنه أبدأ تشخُلُون في الظهيرة تتصرُّ فون في أغراضكم أغراضكم وأسفاركم النسكُنُوا إليها وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّبُوا بِعَايَئِنَا وَلِقَآعِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُولَيْهِك فِي ٱلْعَذَابِ مُعَضَرُونَ إِنَّ فَشُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ إِنَّ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ ثُلْطِهِرُونَ إِنَّ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيّتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بِعَلْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ الْنَا وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنْتُم بَشُرُ تَنتشِرُونَ إِنَّ وَمِنْ ءَايَلِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُومِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُو ۚ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُّوَدُّةً وَرَحُمَةً إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيَنتِ لِقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنْ ءَايَنِهِ حَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاخْنِلَفُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينتِ لِلْعَلِمِينَ (أَنِيُّ وَمِنْءَ اينيهِ مَنَامُكُم بِاليُّل وَأَلنَّهَارِ وَأَبْنِعَا قُرُكُم مِّن فَصْلِهِ } إِنَّ فِي ذَلِك لَا يَتِ لِّقُوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَيُحْي بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَ آ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَمِنْ ءَايَنِهِ عِ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأُمْرِهِ عَنْمٌ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَعْرُجُونَ (فَ) وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كُلَّهُ قَائِنُونَ ﴿ وَهُوالَّذِي يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللهِ صَرَبَ لَكُم مَّشَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَاء فِي مَارُزَقَنَ حَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَينتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ إِنَّ الْأَينتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ا بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظُلُمُوا أَهُوا ءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَصَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ ﴿ إِنَّ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَ ٱلْانْبَدِيلَ لِخَلْق ٱللهِ ذَلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِ السَّاكَ الدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِ السَّاكَ السَّالِينَ السَّاسِ لَايَعْلَمُونَ إِنَّ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَاتَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدُيْمُ فَرِحُونَ الْبَا

■ قائتون مُطِيعُون مُنْقَادُونَ مُنْقَادُونَ

■ المشلُ الأعلى الوصفُ الأعلى في الكمال

■ للدِّينِ دِينِ التَّوْجِيدِ

دين التوجيد والإسلام

مَائِلاً عن الباطل إليه فطرة الله

الزُّمُوا دِينَه الجَاوِب الجَاوِب للعقول

الدينُ القيمُ
 المستقيمُ في
 العقلِ السليم

■ مُنيين اليه زاجعين إليه بالتَّوْيَة

كَانُوا شِيْعاً
 فرقاً مختلفة
 الأهواء



■ سُلطَاناً كتاباً . حجَّة ■ فَرحُوا بِها بطروا وأشروا ■ يَقْنَطُونَ نِيَّاسُونَ من رحمة الله ■ يَقْدُرُ يضيقه على مَنْ يَشَاءُ ∎ ربأ ■ هُو الرَّبَا المحرم المعروف ■ ليربو ليَزيدُ ذلك ازٌ يا ■ المضعفون ذوو الأضعاف

في الحسنات

وَإِذَامَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّدُ عَوْارَبُهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا فَهُم مِّنَهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ لِيَكُفُرُوا بِمَا ءَالْيْنَهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسُوفَ تَعْلَمُونَ الْآ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُوَيْتَكُلُّمُ بِمَا كَانُوابِهِ يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّا وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِمَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّنَهُ إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ إِنَّ أُولَمْ يَرُولْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيُقَدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَنتِ لِّقُومِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ فَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (٢٠٠٠) وَمَآءَاتَيْتُ مِن رِّبًا لِّيَرَبُوا فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِندَ ٱللَّهِ وَمَاءَ الْيَتُم مِّن زَكُوةٍ تُريدُونَ وَجْهَ اللّهِ فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ الْآ اللّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيدُهُ لَمِن شُرِكَا بِكُم مَّن يَفْعَ لُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءً إِسُبْحَننَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ ظُهَرًا لَفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّو الْبَحْرِبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلُ كَانَ أَحْتُرُهُمُ مُّشْرِكِينَ الْإِنَّا فَأَقِمُ وَجَهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِيصَدَّعُونَ ﴿ مَنَ مَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهُمْ يَمْهَ لُونَ ١ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنْتِ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ (فَا وَمِنْ عَايَنِهِ عَأَنَ يُرْسِلُ ٱلرَّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأُمْرِهِ وَلِتَبْنَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِالْبِيِّنَاتِ فَأَنْكَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَحْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخَرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَإِن كَانُواْمِن قَبْلِ أَن يُنَزُّلُ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ الله فَانظُرْ إِلَى ءَاتُرِرَحْمَتِ ٱللهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ النَّا

للدّين القيّم المُستقِم (دِينِ الفِطْرةِ )
الفِطْرةِ )

■ لا مَرْدُ له لا رُدُ لَهُ

■ يَصَّدُغُونَ يَتَفُرَّ فُونَ

يمهدُون
 يوطئُون

مُواطِنَ التَّعِيمِ

فَتُثِيرُ سَحَاباً

تُحرَّكُهُ

وتُنشُرُهُ

كسفا
 قطعا

الودق
 المطر

خلاله
 فرجه ووسطه

لَمُبُلِسِينَ
 آيسينَ

 فرَأْزَهُ مُصْفِرًا فرأوا النبات لمصفرا بعد الخطرة ا شيبة حال الشيخوحة والهزم ■ يُؤْفَكُونَ يُصرُّ فُونَ عِن الحقّ والصّدّق أستَفتُرُون يطلب منهم إرضاؤه ثعالي لا يستخفنك لا يَحْمِلْنُكَ عَلَى الحفة والفلق

وَلَبِنْ أَرْسَلْنَارِيحًا فَرَأُونُهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ عِيكُفْرُونَ الله فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِنَ الْآقِ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَيْهِم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَـٰ نِنَافَهُم مُّسَلِمُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلِ مِنْ بَعَدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ ضِعْفًا وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَايَشَآءٌ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ إِنَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُفُسِمُ ٱلْمُجَرِمُونَ مَالِبِثُواْ عَيْرَسَاعَةً كُذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَٱلَّإِيمَانَ لَقَدُلِ ثُتُمُ فِي كِنْبِ ٱللهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَاكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ إِنَّ فَيُومَعِدِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثْلٌ وَكَبِن جِئْتَهُم عَايَةِ لَيْقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ شَيْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ الْمُونِ اللَّهِ عَلَى فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ إِنَّ

لَهُو الْحَديث
 البّاطل المُلْهِي
 غن الخَيْر

وَلَى مُسْتَكْبِراً
 أغْرَضَ متكبراً

عن تُدَبُّرهَا وَقُرأ صَمَماً مانعاً

من السُماع. ■ بغير عمد

بغیر دعائم ■ زواسی

جِبَالاً ثوابِتَ
ان تَجِيدَ بِكُمُ

لِقُلَا تَضْطرِبَ بِكُمْ • بِثُ فِيها

نشر وفَرَّقَ فيها • زوج كريم

صنف خسن كثير المنفعة

■ هُزُواً
 سُلْحُريّة

# المُورَةُ لَةُ بُانَ اللهِ اللهِ

بِسْ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّحْدِ

المَّمْ اللَّهُ عَلَيْتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ هُدَى وَرَحْمَةً لِللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ الْحَكِيمِ اللَّهُ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُم لِللَّهُ حَسِنِينَ آلَ ٱللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُم لِللَّهُ عَلَيْنَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

بِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ أُولَتِكَ عَلَى هُدَى مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَتِكَ عَلَى هُدَى مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَتِكَ

هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُو ٱلْحَدِيثِ

لِيُضِلَّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذُهَا هُزُولًا أُولَيِّكَ لَمُمْ

عَذَابٌ مُّهِ نُ إِنَّ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنْنَا وَلِّي مُسْتَكِيرًا

كَأُن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقُرَّا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِمٍ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِمِ الْاَ النَّعِمِ الْاَ النَّعِمِ الْاَ النَّعِمِ النَّا النَّعِمِ الْاَ النَّعِمِ الْاَ النَّعِمِ الْاَ النَّعِمِ اللَّهِ حَقَّا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهِ حَقَّا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهُ حَلَقَ

السَّمُوْتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرُوْنَهَ وَهُوْ الْعَزِيرِ الْحَاسِي مَ الْمِنْ حَالَى اللهُ مُنْ الْمُرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ

بِكُمْ وَبَتَّ فِيهَامِن كُلِّ دَابَّةِ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَبْلُنَا فِيهَا

مِن كُلِّ زَوْجٍ كُرِيمٍ اللهِ هَذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا

خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ ٱلطَّالِمُونَ فِي ضَلَلٍ مَّمِنِ إِنَّ الطَّالِمُونَ فِي ضَلَلٍ مُّمِنِ إِنَّ

مد ۲ حرکات لزوماً ﴿ مدُّ او ١٤ و ١٤ عجوازاً مدُّ واحد ٤ او ٥ حکات ﴿ مدَّ حَدَّ عَدْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ ا

تفخیم الراء
 تفخیم الراء

إخفاء، ومواقع الفَنْة (حركتان)
 النفام، ومالا بلفظ

■ وَصَيْنَا الإنسان أَمْرُ نَاهُ ■ وَهُناً ضعفا ■ فصَالُهُ فطامه ■ أنابَ إليَّ رجع إلى بالطاعة مِثْقَالَ خَبَّةِ مِقْدَارَ أَصُغَر شىء لا تُصغر خدلا الأعملة كثرا وتعاظيا ■ مُزَحاً فزحأ وبطرأ ونحيلاء ■ مُختَالِ فَخُور مُتَكَبِّر مُبَاهِ بمناقبه ■ اقصد ق مشيك تؤسط واعتدل ■ اغْضْضْ الحفض والقص

وَلَقَدْءَانَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرُ لِللَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِدٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِأَبْنِهِ وَهُوَيَعِظُهُ يَبُنَى لَاتَشْرِكَ بِأَللهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُمُ عَظِمُ إِنَّ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْدِ حَمَلَتْ مُ أُمُّهُ وَهُنَاعَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشَكُر لِي وَلُو لِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَ أَوْصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى تُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأَنبِتُ كُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَنْبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أُوفِي ٱلسَّمَوْتِ أُوفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَاٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ يَكُنَّى أَقِمِ ٱلصَّلَاةَ وَأَمْرُ بِأَلْمَعْرُوفِ وَأَنْهُ عَنِ ٱلْمُنكُر وَأَصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْعَزْمِ ٱلْأُمْدُرِ الْإِنَّ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُعْنَالِ فَخُورِ الْإِنَّا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَن كُر ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَدِ اللَّهِ

ائم وأؤسنغ
ائم وأؤسنغ
المنظم وجحهه
المنظم وجهه
المنظم المره
المنظم المنظمة



■ بالْعُرْوَةِ الرُّثْقَى بالعَهْد الأُرْثَقِ

> = عَدَابِ غَلِيظِ شديدٍ ثقيلِ

**غَمُدُهُ** نِزيدُهُ

ما نفدت
 ما قرغت

وما فنيَتْ كلماتُ الله مَقْدُورَاتُه

وعجائبة

أَلَمْ تَرُولُ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَدُ ظُهِرةً وَبَاطِنةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ (إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَاءَنَا أَوَلُوكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ إِنَّ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجَهَهُ إِلَى ٱللهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوَثْقِيَّ وَإِلَى ٱللهِ عَقِبَةُ ٱلْأُمُورِ اللهِ وَمَن كَفَرَفُلا يَعْزُنك كُفْرُهُ , إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَاعَمِلُوٓ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِٱلصُّدُودِ اللهُ الْمُنْعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ عَلَيْظٍ اللهُ وَلَبِن سَأَ لَتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (أَنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ١ أَنَّ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أُقْلَمْ وَالْبَحْرُيمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر مَّانَفِدَتَ كُلِمَنْتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِمٌ لِنَّ مَّاخَلَقُكُمُ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١) **■ يُولِجُ** يُدْخِلُ

 غشيهم مؤج غلامم وغطاهم

■ كَالظُّلْلِ

كَالسَّحَابِ . أو الجنال

فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ
 مُوف بعهده ،
 شاكر ش

څاړ کفوړ
 غدار جخوډ

■ لا يُجْزِي لا يَقْضِي فِيه

قلا تغرنگم
 قلا تخذغنگم

وتُلْهِيَنَّكُم

الفنرور من يخدع من من منطان وغيره

أَلْمُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلِّ يَجْرِي إِلَى آجَلِ شُسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ إِنَّ ٱلْمُتَرَأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِيغْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَـتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ الْنَا وَإِذَا عَشِيهُم مَّوْجُ كَالظُّلُلِ دَعَوُ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ مُّنْصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَنِنَا ٓ إِلَّا كُلَّخَتَارِكَفُورٍ النَّا يَمَا يُهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوارَبَّكُمْ وَاخْشُواْ يُومًا لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مُولُودُ هُوَجَازِعَ وَالِدِهِ شَيًّا إِنّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ لِيْنَا إِنَّ ٱللَّهُ عِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عَداً وَمَاتَدُرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ الْأَنَّا سُورَةُ السِّبَابُةِ السَّالِيِّةِ السَّلْمِيِّةِ السَّلْمِيِّةِ السَّلْمِيِّةِ السَّلْمِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّلْمِيِّةِ السَّلْمِيِّةِ السَّلِيِّيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّلْمِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّلْمِيِّةِ السَّلْمِيِّةِ السَّلْمِيِّةِ السَّلْمِيِّةِ السَّلْمِيِّةِ السَّلْمِيِّةِ السَّلْمِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّلْمِيِّةِ السَّلْمِيِّةِ السَّلْمِيِّةِ السَّلْمِيِّةِ السَّلْمِيِّةِ السَّلْمِيِّةِ السَّلْمِيِّةِ السَّلْمِيّةِ السَّلْمِيِّةِ السَّلْمِيِّ السَّلْمِيِّةِ السَّلْمِيّةِ السَّلْمِيْلِيّةِ السَّلْمِيّةِ السَّلِمِيّةِ السَّلْمِيْرِيقِيّةِ السَّلْمِيْلِيّةِ السَّلْمِيّةِ السَّلِمِيّةِ السَّلْمِيّةِ السَّلِمِيّةِ السَّلْمِيْلِيّلِيقِيّةِ السَّلْمِيْلِيقِيقِيّةِ السَّلْمِيّةِ السَّلِمِيّةِ السَّلِمِيّةِ السَّلِمِيّةِ السّ

> ﴾ إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) ﴾ ادغام، ومالا بلفظ ﴿ فَتَقِلَةُ

#### بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ أَلَّهِ عِلَا اللهِ الرَّمْرِ أَلَّهِ عِلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

الَّمْ اللَّهُ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارْيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ المَّ أَمْرِيَقُولُونَ أَفْتَرَيْهُ بَلْهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُرُّاً اسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نْتَذَكّْرُونَ إِنَّ يُدِبِّرُ ٱلْأَمْرَمِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ إِنَّ ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَخَلْقَ أَيْلِ نَسَنِ مِن طِينِ ﴿ ثُمُّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةِ مِّن مَّاءِمَّهِ نِ ( اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ مِن رُّوحِهِ ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِنِ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ إِنَّ وَقَالُوا أَءِ ذَاضَلَلْنَافِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيذٍ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهُمْ كَفِرُونَ ١٩٠٠ هُ قُلْ يَنُوفُّ كُم مَّلُكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي قُوكُلِ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ ١

■ اقْتُراهُ الْحَتْلَقَهُ مِنْ تلقاء نفسه

■ يَعْرُجُ إِلَيْهِ يصغد

وَيْرُ تُفِعُ إليه ■ أخسن كلُّ

شيء أحكمه وأثفنه

> = سُلالة لحلاصة

 أعاء مهين منيى ضعيف حقير

■ سُوَّاه قومه بتصوير أعضائه وتكميلها

■ ضَلَلْنَا في الأرض غبنا فيها وصيرنا ترابأ





تَاكسُوا رُءوسِهِمْ
 مُطْرِقوها جِزْياً
 وَحَيَاء وَتَدَماً

حَقَّ القَوْلُ
 ثَبَت وتحقَّقَ

الجنّة
 البحنّ

تنجافی
 ترتفع وتنتخی
 للببادة

عن المضاجع الفرش التي يضطجع عليها



مِنْ قُرْةِ أَغَيُنِ
 من مُوجِبَاتِ
 المسرَّةِ والفَرْحِ

لؤلأ
 ضيانة وغطاء

وَلَوْتَرَيِ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنْدُنَ الله وَلُوشِتُنَا لَا نَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَ هَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأُمُلَأُنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّا فَذُوقُواْ بِمَانَسِيتُ مُ لِقَاءً يَوْمِكُمُ هَنَدُ آ إِنَّانَسِينَكُمُ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلْدِيمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِايَنِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا شُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٠ أَنْ الْتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ إِنَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِي لَكُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءَ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَفَمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقًا لايستون ١ أمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يِعْمَلُونَ الْآ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُولَهُمُ ٱلنَّارُكُلُّمَا أَرَادُوا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَنَّكَذِّبُونَ ﴿

 أو لم يَهْدِ لَهُمْ أَوْ لَمْ يُبَيِّنُ كُمُ أَهْلَكُنَا الأمم الخالية

 مِرْنِة شك

لهم مآلهم

كثرة مَنْ

أهلكنا القرون

■ الأرض

الجرز اليابسة الجرداء

 هذا الْفتح التصبر .

أو الفَصْلُ للخصومة = يُنظرُونَ

> يمهلون لِيُؤْمِنُوا

وَلَنْذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَىٰ دُونَٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شَيُّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ ذُكِّرَبِ عَلَيْتِ رَبِّهِ ، ثُرُّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ﴿ إِنَّا وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبُ فَلَاتَكُن فِي مِنْ يَةِمِن لِّقَابِهِ ۗ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبنَ إِسْرَءِيلَ ﴿ وَجَعَلْنَامِنْهُمْ أَيِسَةً يَهْدُونَ بِأَمْ نَالُمَّا صَبُرُواْ وَكَانُواْ بِعَايَدِينَا يُوقِنُونَ آنَ إِنَّ إِنَّا رَبُّكَ هُوَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (فَ) أُولَمْ يَهْدِ لَمُ مُ أَهْلَكُ نَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتُ أَفَلًا يَسْمَعُونَ اللهُ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّانسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعَاتاً كُلُمِنْهُ أَنْعَمُهُمْ وَأَنفُسُهُمَّ أَفَلا يُبْصِرُونَ الْإِنا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِيمَانُهُمْ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ الله فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَأَنْظِرَ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ الله الْخِبْزَانِعِ الْحِبْزَانِعِ الْحِبْزَانِ الْحِبْزَانِعِ الْحِبْزَانِ الْحِبْزَانِعِ الْحِبْزَانِ الْحِبْزَانِعِ الْحِيْزِعِ الْحِبْزِعِ الْحِبْزَانِ الْحِبْزَانِ الْحِبْزِيِعِ الْحِيْزِعِ الْحِبْزَانِ الْحِبْزِعِ ا

# 

■ وكيلاً
 خافظاً مُفَوَّضاً
 إليه كأن أمر

قظاهِرُونَ مِنْهُنَّ
 تُخَرِّمُونَهُنَّ

كخرمة أمهاتكم

• أَدْعِيَاءَكُمْ

مَنْ تُتَبِنُّونَهُمْ مِنْ أُبْنَاء

مِن ابناء غير كم

أفسط أغذل

■ مَوالِيكُمْ

أَوْلِيَاؤُكُمْ فِ الدِّين

■ أَوْلَى بِاللَّوْمِنِينِ أَرْأُفُ بِهِمْ ،

وأنفع لهم

أولوا الأرخام
 ذُوو القرابات

### بِسُ لِيَّهُ الرَّمْرِ الرَّحِيمِ

يَتَأَيُّهُا ٱلنِّيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ وَأَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ أَيَّ وَتُوكَّلُ عَلَيْ لَلَّهِ وَكَفَى بِأُللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَاجَعَلَ أَزُوجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهِ تِكُر وَمَاجِعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ فَوَلَّكُم بِأَفُو هِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَيَهْدِي ٱلسَّبِيلَ ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوأُقْسَطُ عِندَاللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُولِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْحَكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخَطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّاتَعُمَّدَتْ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا النَّبِيُّ أَوْلَى بِأَلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مُ وَأَزْوَجُهُ وَأُرْوَجُهُ وَأُرْوَجُهُ وَأُمَّ هِنَّهُمْ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بِعَضْهُمْ أُوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَنِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أُولِيا بِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ١

و تفخيم الرام

إخفاء، ومواقع الغفة إحركتان
 ادغام، ومالا بلفظ

صد ۲ حتركات نزومنا ← مدًا او ۱۶ و ۱جنوازاً
 مدّ واجب ۶ او ۵ حركات ← مد حسركاستان

وَإِذْ أَخَذْنَامِنَ ٱلنَّابِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِناكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَ قَاعَلِيظًا اللهُ لِيسَّتُلَ ٱلصَّندِقِينَ عَنصِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تُكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا وَكَانَ اللهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَناجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ إِنَّ هُنَالِكَ ٱبْتِلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَا لَاشَدِيدًا إِنَّ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُّ مَّاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ إِلَّاعُرُ وَرًا لِيِّنَّا وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَكَأَهْلَ يَثْرِبَ لَامْقَامَ لَكُرُ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعُذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنِّبَيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللَّهِ وَلُودُخِلَتَ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْ نَهَ لَانَوْهَا وَمَا تَلَبُّثُوا مِهَا إِلَّا يَسِيرًا ١١ وَلَقَدْكَا نُواْ عَلَهَ دُواْ ميثاقاً غليظاً
 عَهْداً وَثِيقاً
 إاغت الأبصارُ
 مالَتْ عَنْ سَنَنها
 خيرة ودَهْشة

■ الْخَنَاجِرَ نِهَايَاتِ الْخَلَاقِمِ

اِبْتُلِي المؤمِنُونَ الْخَرِيْدُونَ الْخَتْبُرُوا بِشَدَّةِ الْخِصَارِ الْخِصَارِ

زُلْزِلُوا
 اضْطَرَبُوا

■ غُرُوراً بَاطِلاً . أو خِذَاعاً

يَشْرِبَ
 أَرْضِ المدينَةِ
 لا مُقَامَ لَكُمْ

لَا يُمْكِنُ إِقَامَتُكُمُ هَا هُنَا

عَوْرَة قاصِيَةٌ يُخشى عليها العَدُوُّ

> **■ فِرَاراً** هَرَباً من ا

هُرُباً من القتال • أقطارها

نُوَاحِيهَا وَجُوانِبها • الفُتْنَةَ

قِتَالَ المُسْلِمينَ

ما تنلَّئُوا بها
 مَا أُخُرُوهَا

ٱللهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَذْبُرُوكَانَ عَهَدُ ٱللهِ مَسْعُولًا (إِنَّا اللَّهُ مِسْعُولًا

يغصب فكم أنه من الله
 قادره
 المعرقين منكم المنبطين منكم عن الرسول إلى المنبطين منكم عن الرسول إلى المنبطين منكم الرسول إلى المنبطين منكم المنبطين منكم المنبطين منكم المنبطين منكم المنبطين منكم المنبطين المنبط المنبطين المنبطين المنبطين المنبط ا

هَلْمً إِلَيْنا
 أَقْبلُوا أَوْقر لُوا
 أَنفسَكم إلينا

البأس الحراب ال

الشِحَةُ عَلَيْكُمْ بُخلاء عَلَيْكُمْ بما يَنْفَعُكُمْ

يُغشى غليه
 تُصيبُهُ الغشيةُ
 والسُكراتُ

ا منلفو کم آذو کُم

ادو دم ورمو کم

 بألسنة جداد ذُرِية قاطِعة

كالحديد

 فأخبط الله فأبطل الله

■ بَادُونَ فِي الأعراب

الاعواب كالوا معهم في البادية

أسوة
 قدوة

قُللَّ يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّن ٱلْمَوْتِ أُو ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَّا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا آلِنَّ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُ كُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَبِكُمْ سُوِّءًا أَوْأَرَادَبِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ١١٠ ١ هُ قَدْيَعُلُمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيِنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُونِ فَ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أُوْلَيْكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (إِنَّ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَاب لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْأَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَبَّ آبِكُمْ وَلُوْكَ انُوا فِيكُم مَّاقَ نَالُوٓ أَلِاللَّا قَلِيلًا ﴿ لَنَّ لَّقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَقُ اللَّهِ أَسْوَقُ حَسَنَةُ لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْأَخِرُوذَكُرُ اللهَ كَثِيرًا ١ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنْدَامَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١

إخفاء، ومواقع الغُثّة (حركتان)
 أيغام ومواقع الغُثّة (حركتان)
 أيغام ومالا الغفا

ف مداً ٦ حسركات لزومياً ۞ مدالا او ١٤ و جسوازاً ﴾ مدا واجب ٤ او ٥ حركات ۞ مداً حسركتــــان

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَ لَهُ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لَمِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُّ وَمَابَدُّ لُواْ تَبْدِيلًا (إِنَّ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ إِن شَآءَ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُوَّمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللهُ قُوتِ اعْزِيزًا ﴿ وَأَنزَلُ ٱلَّذِينَ ظُهُ رُوهُم مِّنْ أُهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَريقَاتَقَ تُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اللَّهُ وَأُورَثُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيرَهُمْ وَأُمْوَ لَهُمْ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ يَا أَيُّما ٱلنَّبِيُّ قُل لِا زُورِجِك إِن كُنتُنَّ تُرِدْك ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَاوِرِينَتَهَافَنَعَالَيْنَ أُمَتِعَكُنَّ وَأُسَرِّحَكُنَّ

■ قضى نَحْبَهُ وَقَى لَذَّرَهُ أوْ مَاتَ شهيدأ ■ ظَاهَرُوهُمْ غاؤثوا الأخزاب ■ ضيَاصِيهِمْ خصونهم الرغب الخوف الشديذ ■ أمتعكر أعطك مثعة الطُّلاق ■ أَسَرِّ حُكُنَّ أطلقكن بفاحشة

بمقصية

كبيرة

سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱلدَّارَ

ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أُجِّرًا عَظِيمًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِن كُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفُ

لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّ



■ يَقْنُتُ مِنْكُنَ تطغ وتخصغ منكئ ا فلا تخضعن بالقول لَا تُلِئُ القَوْل ولا ترققنه ■ قرن في بيوتكن الزمن بيوتكن ■ لا تبرَّجُن لا تُبُدين الزينة الواجب سترها ■ الرَّجَس الذُّنب أو الإثن ■ الحكمة

هذي النُّبوة

﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُّوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَارِزْقًا كَرِيمًا الْبَيَّ يَنِسَآءَ ٱلنِّيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِمِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيُطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (إِنَّ وَقُرْنَ فِي بُوتِكُنَّ وَلَا تَبرَّجْ الْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوة وَءَاتِينَ ٱلرَّكُوة وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا الله وَأَذْكُرْبَ مَايْتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنْتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِصْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَةِ وَٱلْقَنِنِينَ وَٱلْقَنِنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّامِرِينَ وَٱلصَّابِرَتِ وَٱلْحَاشِعِينَ وَٱلْحَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتُصَدِّقَاتِ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمَاتِ وَٱلْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١

الانحتيار ■ وطرأ حاجته المهمة ■ خَرْجٌ ضبيق . أو إثم = أدْعيَائِهِمْ مَنْ تَبِنُوْهُمُ خَلُوا مِنْ قَبْل مُضَلُوا مِن قبلك ■ قَدَراً مَقُدُوراً مُرَاداً ازلاً، أو قضاء مقضييا = خسيباً مخاسباً على الأغمال ■ بُكْرَةً وأصيلا في طَرَفَى التهار

■ الخيرة

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَرًا أَن يَكُونَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ أَوْمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا إِنَّ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ أُمْسِكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَأَتَّتِى ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَنْهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَازُوِّ حَنَكُهَا لِكُي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوجِ أَدْعِيا بِهِمْ إِذَا قَضُواْ مِنْهُنَّ وَطَرا وَكَابَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَاكَانَ عَلَى ٱلنِّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى بِٱللّهِ حَسِيبًا الْآَيُ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِي رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمُ ٱلنَّبِيّ نَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًاكَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا اللهِ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَ إِكْتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظَّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللهُ

أجُوزهن مهورهن المؤوزهن المؤوزهن المؤوزهن المؤوزهن المؤوز المؤوز

تَحِيَّتُهُمْ يُومُ يَلْقُونُهُ سَلَمٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كُرِيمًا (إِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا (فَأَ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ إِنَّ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا اللَّهِ وَلَانُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَ نَهُمْ وَتُوكَ لَعَلَى ٱللَّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ اللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ وَكُنَّا لَهُ اللَّهِ وَكُنَّا لَهُ اللَّهِ وَكُنَّا لَهُ اللَّهِ وَكُنَّا اللَّهِ وَكُنَّا لَهُ اللَّهِ وَكُنَّا اللَّهُ وَكُنَّا اللَّهِ وَكُنَّا لَهُ اللَّهُ وَكُنَّا اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَكُنْ إِلَّهُ اللَّهُ وَكُنْ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَانَكُحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ إِن فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْعِدَةٍ تَعَنْدُونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ إِنَّا يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَخْلُلْنَا لَكَ أَزْوَجُكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَامَلَكُتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَانِكَ ٱلَّتِي هَاجَرِنَ مَعَكَ وَأَمْلُةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادُ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحُمَا خَالِصَكَةَ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَامَلَكَ تَأْيُمُنُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللهُ عَفُورَارَّحِيمًا اللهُ



■ ترجی

تُؤجّر عَنْك ثؤوي إليك تَضُمُّ إليك ■ الْتَخَيْثُ طَلَبْت ■ غزَلْت اجتنبت = ذَلِكُ أَدْنَى أقرب تَقَرُّ أَعْيِنُهُنَّ يَفُرُ حَنَّ =رقيا خفيظأ ومطلعا ■غيرَ نَاظِرِينَ إناة منتظرين تضجه واستواءه ■ فَانْتُنْشِرُ وِ ا فتفرقوا ولا تمكُّتُوا ■ مُتَاعاً خاجة ينتفع بها

الله تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ مِسَّنَ عَزَلْتَ فَلَاجْنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعَيْنَهُنَّ وَلَا يَحْزَبُ وَيُرْضَأُنِ بِمَآءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللهُ لَلْ يَعِلُّ لَك ٱلنِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدُّلَ مِنَّ مِنْ أَزُوجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسَنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَنَظِرِينَ إِنَاهُ وَلَـٰكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَ لَتُمُوهُنَّ مَتَعَا فَسَعَلُوهُ فَي مِن وَرَآءِ جِهَابُ ذَلِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُوَذُّواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَجَهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَلْمِهُ أَبِدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَاللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِن اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ تُبَدُّواْ شَيَّا أُوْتُحُفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّا اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّا

و بُهْتَاناً فعُلاً شنيعاً . أوكذبأ فظيعأ ■ يُدنين عَلَيْهِنَّ اه پر خين ويستدلن غليهن ■ جلابيبهنّ ما يستتر د به عالمالا عد ■ المر جفون المشيعون للأنحبار الكاذبة لنغرينك بهم لنسلطلنك غلية • تُقفُّوا وجدوا وأذركوا

لَّاجْنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَاجَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ إِخْوَنَهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ أَخُوتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتْ أَيْمَنْ إِنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا وْقُ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكِ تَدُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّا لَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلله ورسوله لعَنهُم الله فِي الدُّنيا وَ الْأَخِرةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينَا اللَّهِ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْ تَسَبُولُ فَقَدِ ٱخْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمَا شُبِينًا الْأِنْ يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلِلِّأَزْ وَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيِّنُ وَكَاك ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ هُ لَّإِن لَّمْ يَنْكُهِ ٱلْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيناًكَ بهم ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّا قَلِيلًا إِنَّا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِ لُواْ تَفْتِ مِلًا ١ اللَّهُ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُوْاْمِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَلِسُ نَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّهُ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّهُ

ا ضعفين مثلين

• الأمانة التكاليف من

> فغل وتزك ■ فَأَيْنَ

المتنعن أشفقن منها خفن من

الخيانة فيها

قولاً سديداً صوابأ أو صِدُقاً

يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١١ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفرينَ وَأَعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا إِنَّ خَلِدِينَ فَهَا أَبْدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِيقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١ وَقَالُوا رَبِّنَآ إِنَّا أَطُعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُراءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ اللَّهُ رَبُّنآءَ الهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذُوْ الْمُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّاقًا لُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا اللَّهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَولًا سَدِيدًا إِنَّا يُصلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمُن يُطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فُوزًا عَظِيمًا ١١ إِنَّا عَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَعْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ إِنَّ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ

عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللَّهُ

## الْمِنْ الْمِيْلِينِ الْمِنْ ا

النالقالغيين

بِسُ لِللهِ الرَّعْزِ التَّحْدِيمِ

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَهُو ٱلرَّحِيمُ ٱلْعَفُورُ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَيْ وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذُرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلاَ أَكِبُ إِلَّا فِي كِتَابِ شُبِينِ آلَ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَوْلَيْهِكَ لَمُمَّغَفِرَةٌ وَرَزَقُ كَرِيمٌ ١ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَتِنَامُعَ جِزِينَ أُولَتِهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مِن رِجْزِ أَلِيمُ ١ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ هَلْ نَدُلُّكُرْ عَلَى رَجُل يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّفْتُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿

مَا يَلخُ
 مَا يَدُخُلُ
 مَا يَعْرُخُ
 مَا يَعْرُخُ
 مَا يَصْعَدُ

لا يغزب عنه
 لا يغيب ولا
 يخفي عليه

 مثقال ذرة مقدار أصغر

مُغاجزين
 ظائين أنهم
 يُفُوتُوننا

نملة

رَجُونِ
 أَشْدُ الْعَذَابِ

مُزَقْتُمْ
 فُطُعْتُمْ وصِرْتُم

رْ فَاتَأَ

■ به جنّة: به -■ تخسف بهم

نغيث بهم كَسَفاً: قِطْعاً

🔳 مُنِيب: رَاجع زبّهِ مُطِيع

■ أوّبي مَعْهُ رَجُعِي معه التسبيح

■ سَابِغَاتِ: دُرُوع واسعة كاملة

■ قَدُرُ في السُّرُدِ ألحكم صنعتك

في نسج الدرو ■ غدوها شهر

جُرْيُهَا بالغَداةِ مسيرة شهر

■ رواحها شهر خريها بالعشكي كذلك

 عَيْن الْقطر: مَعْدِن التحاس الذائم

🛚 يزغ منهم يمل ويعدل

منهم عن طاعته ■ محاریب

قصوراً أومسا. ■ ثماثیل

صور مجشمة ■ جفان

قصاع كيار

■ كالجواب كالجياض العظاء

■قَدُورِ رَاسِياتِ ثَابِتَاتٍ على المواقد

التى تأكل الخشب

> تأكل منسأته تأرض عصاه

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ حِنَّةُ أُبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَ لَأَخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَالضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ (إِنَّ أَفَارُ يَرُولُ إِلَى مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّسَأَغَسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أُونُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفَامِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لْأَيةً لِّكُلِّ عَبْدِمُّنِبِ اللَّهِ وَلَقَدْءَ انْيَنَا دَاوُدَمِنَّا فَضَلَّا يَجِبَالُ أُوِّي مَعَدُ وَالطَّيْرَ وَأَلْنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿ أَنِ أَعْمَلُ سَنِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدِّ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوهُ هَاشَهْرُ ورَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلْنَالُهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّمَ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفْ هُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (اللَّ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَاءُ مِن مُحَرِيبَ وَتَمَيْلِ وَجِفَانِ كُالْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِينَتُ اعْمَلُواْءَالَ دَاوُدَشُكُواْ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ شَنَّ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمُوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مُوْتِهِ إِلَّادَابَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرِّبَيَّنَتِ ٱلْجِنَّ أَن لُوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِتُواْفِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ إِنَّ

خَتَّى بمأربُ باليمن = جنتان بستانان ■ سَيْلُ الغرم ستيل المطر الشديد. أو السُّدّ ■أكُل خَمْطٍ تُمَر حامِض أو مُزَّ ■ أثْل ضرّب من الطّرفاء نّوع من الضَّالِ لا يُنتفع به ■ قَدُرْنا فيها السُّير جعلناهُ على مراجل متقاربة ■ فَجَعَلْناهُمُ أخاديت أخباراً يُتَلَقِّى بها. ويُتَعَجُّبُ منها ■ مُزَّ قَناهُمُ فَرُّ قُنَاهُمُ فِي الْبِلادِ ■مِثْقَالَ ذُرَّةِ مِقْدَارَهَا مِن نَفْعِ أو ضُرًّا = ظهير مُعين على

الخلق والثذبير

لَقَذَكَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةً جُنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍّ كُلُواْمِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَالشَّكُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ (الله المُعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلٍ اللهُ خَزِيْنَاهُم بِمَا كُفَرُواْ وَهَلْ نُجَزِيَّ إِلَّا ٱلْكُفُورَ اللهُ وَجَعَلْنَابِيْنَهُمْ وَبِيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَنَافِهَا قُرِيَ ظُهرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرِ سِيرُواْ فِهَا لَيَا لِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ الْأَلَ فَقَالُولُ رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورِ إِنَّ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَأَتَّ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَن إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِأَ لَأَخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيُّظ (أَنَّ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلنَّدِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱلله لَا يَمْلِكُ ونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَامِن شِرْكِ وَمَالُهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ (١٠٠٠)

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ وَ إِلَّا لِمِنْ أَذِنَ لَهُ, حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مَرْقَالُواْ مَاذَاقَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَٱلْعَلِيُّ ٱلْكِبِيرُ الْنَا اللهُ قُلْمَن يَرْزُقُكُم مِن السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِلْكُمْ مِن السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِلْلَهُ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينِ إِنَّ قُل لاتُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَ اوَلِانْسَتُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَارَبِّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ عُلُ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ عِشْرَكَ أَعَكُلا بَلْ هُو ٱللهُ ٱلْمَذِيزُٱلْحَكِيمُ إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّاكَ فَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّاكَ فَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِينَّ أَحَتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ المُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهَ قُل لَّكُرُ مِّيعَادُيُوْمِ لَّا تَسْتَخْرُونَ عَنْدُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ لَن نُوْمِنَ بِهَاذَاٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بِينَ يَدَيْدُ وَلُوتَرَيِّ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّمَ يَرْجِعُ بَعْضُ هُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقُولَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ اللَّهُ



قَلُوبِهِمْ

 أَرْيَلُ عَنها

 أَرْيَلُ عَنها

 أَرْيَلُ عَنها

 والحوف

 أَجُومُنا

 أَخُومُنا

 أَخُومُنا

 أَكْتُسَنُنا

يَفْتخ بَيْننا
 يقضي
 ويحكم بيننا

الفتاخ الفاضي والحاكم

ا كافخة عامّة

مؤڤوڤون
 مؤوشون
 في موقف
 الحساب

ا يُرْجِعُ يُرْدُ

■ مكّر الليل مكركم بنافيه الدادا أمنالاً من الأصناع تعبادها أسروا الندامة أخفوا الندم أو أظهروه الأغلال القيو د ■ مُقُرَّفُوهَا متنعموها وأكابرها 🕳 يَقُدرُ يضيِّقه على من يشاء ■ زُلْفی تقريبا الغرُ فات المنازل الرفيعة في الجنبة ■ مُغاجزين ظاليل أنهم يَفُو تُولِنا ■ مُخضر و ن تحضرهم

الزّ بانية

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنَعَنُ صَكَدَدْنَكُمْ عَنِ ٱلْمُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَ كُرُ بَلْ كُنتُ مِ شُجْرِمِينَ ﴿ آ وَ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبُرُواْ بَلۡ مَكُرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَا رِإِذۡ تَأْمُرُونِنَا أَنَ لَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادَاْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةِ لَمَّارَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ هَلَيْجُزُونَ إِلَّامَا كَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَ آ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُ مِبِ كَنِفْرُونَ (أَيَّا) وَقَالُواْ نَحَنُ أَحَدُ أُمُولًا وَأُولَادًا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ (٢٠٠٠) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ إِنَّ وَمَا أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَنْدُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندنا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَأُولَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَأُولَيْ إِلَى لَكُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَلْتِنَامُعَاجِزِينَ أُولَيْبِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴿ إِنَّا قُلْ إِنَّ رَبِّي يَسْكُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُلُهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّنشَىءِ فَهُوَ يُخْلِفُ أَوهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ وَاللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ

**■ إفْكَ** كذبٌ

■ كَانْ نكِيرٍ إنْكارِي عليهم بالتَّدمِير

> ■ جنّةٍ جُنُون

■ يقذِفُ بالحقّ يُلْقى به على الباطلِ

وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْ كَةِ أَهْتَوُلًا ۚ إِيَّاكُرْكَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ فَالْوالْسُبْحَنْكَ أَنتَ وَلِيُّنَامِن دُونِهِمْ بَلْكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ إِنَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُ كُرْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَاب ٱلنَّارِٱلِّي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ عَايَثُنَا بَيْنَتِ قَالُواْ مَاهَنَدَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعَبُدُ عَالَا أَوْكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرُمُّ بِينٌ اللَّهِ وَمَآءَ انْيَنَاهُم مِّن كُتُب يَدْرُسُونَهُ آوَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ ﴿ فَيَ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَمَآءَ انْيَنَاهُمْ فَكُذَّبُواْ رُسُلِيٌّ فَكُيْفَكَانَ نَكِيرِ فَ فَلَ إِنَّمَا أَعِظُكُم بُوْحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِللَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنْفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (اللهُ قُلْ مَاسَأُ لَتُكُمْ مِّنْ أَجْرِفَهُولَكُمْ إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ اللَّهِ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَقَدِفُ بِأَلْحِقَّ عَلَّمُ ٱلْغَيُوبِ اللَّهِ



مد ۲ هرکات لزوما → مد۲ اوغاو ۲جوازا
 مدواجب ٤ او ٥حرکات → مد حــرکتـــان

سُولَةُ سُنِكَمَا إِ

قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ الْفَيْ قُلْ إِن صَلَاتُ فَإِنَّا أَضِلُ عَلَى نَفْسِي وَإِن الْمَتَدَيْثُ فَيْ مَا يُوحِي إِلَيِّ رَبِّ إِنَّهُ فَإِنَّا أَضِلُ عَلَى نَفْسِي وَإِن الْمَتَدَيْثُ فَيْ عَوْلُ فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُواْ مِن سَمِيعٌ قَرِيبٌ (إِنَّ وَقَالُواْ ءَامَنَا بِهِ وَالْقَا فَوْتَ وَأَخِذُواْ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ (إِنَّ وَقَالُواْ ءَامَنَا بِهِ وَالْقَا فَوْلَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّ عَاوُلُوا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَالُواْ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

فاطر
 مُبدع
 ما يَفْتح اللهُ
 ما يُوْسِلِ اللهُ
 فائي تُؤْفكون
 فكيف

ٿُصُّر فُون عن ٿو جيده

■ فَرْغُوا

خافُوا عند البعث

■ فَلا فَوْت فلا مَهْرَبُ من العذاب

■ الثناؤش ثناؤل الإيمان

> والتوبة عيقدفون

بالغيب يَرْجُمون بالظنون

بأشاعهم
 بأمثالهم من

الكفار ■ لمريب

مُوقِع. في الرِّيبة والقلق

بِسَدِ اللهِ الرَّمْ اللهِ المَّاكِمِ اللهِ اللهِ الرَّمْ اللهِ المَّكَمِ اللهُ اللهِ المَلْكِمِ اللهُ الله

إخفاء، ومواقع الخُنّة (حركتان) 👚 تفخيم ا

عـذ ٩ حــركات لزوما → عـدًا و او او ١جــوازا
 عـدُ واجب ٤ او ٥ حركات → عـدُ حـــركنـــان

 فلا تَغُرُّ نُكُمُ فَلا تَخْذَعَنَّكُم ■ الفترور ما يخدعُ من شيطان وغيره ■ فَلا تَـذُهَبُ نفسك فلا تَهْلِكُ نَفْسُكُ ■ خسرَاتِ نذامات شُديدةً قَتْشُرُ سَحَاباً أخر كه وتهيجه • النُّشُورُ بَعْثُ الموتى من القُبُور ■ العرَّة الشرف والمنغة ■ نيو ز يَفْسَدُ ويبطل ■ مُعَمُر

طويل العُمْر

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنيكَ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِأَللَّهِ ٱلْغَرُورُ إِنَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُرْعَدُولٌ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَايَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْعَبِ ٱلسَّعِيرِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ لَمُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرُ إِنَّ أَفْمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ فَرْءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ فَالْأَنْذُهُ بَ نَفْسُكُ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كُذَٰ لِكُ ٱلنَّشُورُ ﴿ مَنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَالِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُأُ وْلَيْكَ هُوَبُورُ الله وَالله خَلَقَكُم مِن تُرابِ ثُمَّ مِن نُطَفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَمَا يُعَمِّرُمِن مُّعَمِّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنَابِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى لَهُ يَسِيرُ اللَّهِ فَرَاتُ
 شَدِيدُ العُلُونَة
 سَائِعٌ شَرَائِهُ

سَهُلُّ الْحِدَارُهِ • أَجَاجُ

شديد المُلوخة والمَرَارُةِ

مؤاجز
 جؤاري بريح,
 واجذة

■ يُولِخ يُدُخِلُ

قطمير
 هو الْقِشْرَةُ

الرَّقِيقَةُ عَلَى النَّوَاةِ

الا تزرُ وَازِرَةً لا تَخْمِلُ نَفْسُ لا تَحْمِلُ نَفْسُ آئِمةً

مُثْقَلَةً
 نفسٌ أَثْقَلَتها

الدُّنُوبُ

جملها
 ذُنُوبِهَا الَّتي

أَنْقَلَتُهَا • تَنَزَكُي

الترقی
 تطهر من الكفر
 والمفاصی

وَمَايَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَاعَذْبُ فُرَاتُ سَآبِغٌ شَرَابُهُ وَهَنْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمَاطُرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهَا وَتُرَى ٱلْفُلْكِ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبَنْغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شَي يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيُلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حَكُلُّ يَجْرِي لِأُجَلِ مُّسَمَّى ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَلَّذِينَ تَدْعُون مِن دُونِهِ ، مَايمْلِكُون مِن قِطْمِيرٍ ﴿ إِنَّ إِن تَدْعُوهُمْ لَايسَمْعُوا دُعَاءً كُرْ وَلَوْسِمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُرْ وَيُوْمُ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِ كُمْ وَلا يُنبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرِ ٱلْحَمِيدُ إِنَّ إِن يَشَأَيْذُ هِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخُلْقِ جَدِيدٍ إِنَّ

الحميد (إلى إن يشايذهِ بحكَمْ وَيَاتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ (إِنَّ) وَمَاذَالِكَ عَلَى اللهِ بِعَنْ بِيرِ اللهِ وَمَاذَالِكَ عَلَى اللهِ بِعَنْ بِيرِ اللهِ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَالَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلُوكَانَ ذَا قُرْبَيْ تَدُعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلُوكَانَ ذَا قُرْبَيْ اللهِ عَلَى مِنْهُ شَيْءٌ وَلُوكَانَ ذَا قُرْبَيْ اللهِ عَلَى مِنْهُ شَيْءٌ وَلُوكَانَ ذَا قُرْبَيْ اللهِ عَلَى مِنْهُ شَيْءً وَلُوكَانَ ذَا قُرْبَيْ اللهِ عَلَى مِنْهُ مَنْ مِنْهُ اللهِ اللهِ عَلَى مِنْهُ اللهِ اللهِ عَلَى مِنْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

إِنَّمَانُنِذِرُ ٱلَّذِينَ يَغَشُونَ رَبُّهُم بِأَلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ

وَمَن تَزَكُّ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُ لِنَفْسِهِ ، وَإِلَى ٱللهِ ٱلْمَصِيرُ اللهَ

) 🌑 تفخيم الراء 🌑 ملقلة

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا بِنفثل

ا مذا ٢ حبركات الزوما ﴿ مدَّا اوغاو ٢جبوازاً امدُواجِهِ ٤ أو هجركات ﴿ مدَّ حسركتَـسانَ

وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ إِنَّ وَلَا ٱلظُّلُمَتُ وَلَا ٱلنُّورُ إِنَّ وَلَا الظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ إِنَّ وَمَا يَسْتَوَى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ (إِنَّ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِأَلْحَقَّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ إِنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِينَاتِ وَبِٱلزُّبُرُ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنيرِ ١ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١ ٱلْمْرَرُأَنَّ ٱللَّهَ أَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَابِهِ عَمْرَتِ تُخْلِلْفًا أَلُوا نَهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ مُّغَتَ لِفُ ٱلْوَانَهَا وَعَرَابِيبُ سُودٌ لِنِ وَمِن النَّاسِ وَالدُّوآتِ وَالْأَنْعَامِ مُغْتَلِفُ أَلُوانُهُ كُذَلِكَ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَا وُأَلْعُلُمَا وُأ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُغَفُورُ شَيَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً

شِدَّةُ الحَرِّ السَّمُومُ السَّمُومُ السَّمُومُ السَّمُومُ السَّمُومُ السَّمُومُ السَّمُومُ السَّمُومُ السَّمُومُ السَّمُولِ عَلَيْهِمُ السَّمُولِ السَّمُولِ مَعْلَيْهِمُ السَّمُولِ مَعْلَيْهُمُ السَّمُولِ مِنْ السَّمُ ا

■ لن تبور

لنُ تكسُّدُ وَتَفْسُدُ

■ الْخُرُورُ

يَرْجُونَ تِجَدَةً لَنْ تَكُورَ اللهِ لِيُوفِيهُمْ أُجُورَهُمْ

وَيَزِيدَهُم مِن فَضَالِهِ ۚ إِنَّهُ عَ فُورُ شَكُورُ اللَّهِ

ومنهم مُقتصد مُعْتَدِلٌ فِي أمّر الدّين ■ الْحَزْ تَ كلُّ ما يُحْزِنُ ر دول و يغم قارَ المُقَامَةِ دَارُ الإقامَةِ ، وهِي الجُنَّةُ ■ نصب تغب ومشقة ■ لُغُو بُ إعْيَاءُ من التّعب ■ يَصْطُرِ خُونَ يستعيثون ويصيخون بشذة

وَالَّذِي أُوْحَيْناً إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ وَلَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَامِنْ عِبَادِ نَا فَمِنْ هُمْ ظَالِمْ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضَٰلُ ٱلۡكَبِيرُ الْآيُ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فيهامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُوْلُوَّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللَّهُ وَقَالُواْ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورُ إِنَّ ٱلَّذِي أَطَّنَّا دَارَا لُمُقَامَةِ مِن فَضِّلِهِ لَا يَمَشُّنَا فَهَانُصَبُّ وَلَا يَمَسُّنَافِهَا لُغُوبٌ الْآَيُ وَأَلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّ وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ امِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ بُعِزِي كُلُّ كَ فُورِ إِنَّ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِيهَا رَبُّنَآ أُخْرِجْنَانَعْ مَلْ صَلِحًا غَيْرَاُلَّذِي كُنَّانَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَآءَ كُمُّ ٱلتَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ الْآيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ إِنَّا الصَّدُورِ اللَّهِ

حالائف
 مستخلفیں

مَقْتاً
 أشد البغضي
 والغضب
 والاحتقار

خساراً
 هَلاكاً وخُسْراناً
 أَرْأَيْتُم

ألحبروني

لَهُم شِرْكٌ
 شِرْكَةٌ مغ الله

غروراً
 باطلاً أو خداعاً

جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
 أُغُلِظهَا وأَوْ كَدها

نافئوراً
 ثباغداً غن الخيل

■ لا يحيقُ لا يحيط

ينظرون
 ينتظرون

أو لا يُتْرَلُّ

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُم خَلَيْمِ فَي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَجِمْ إِلَّا مَقَنَّا وَلَايَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلُ أَرَءَ يُتُمْ شُرَكًا عَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبًافَهُمْ عَلَى بِيِّنَتِ مِنْهُ بَلْإِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُ ولَّا إِنَّ اللَّهُ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَأَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِّنَ بَعْدِهِ عَ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا اللَّهِ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمَ لَمِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأَمْمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّانُفُورًا إِنَّ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَالسِّيُّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّ اللَّهِ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّاسُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن يَجِدُلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن يَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْويلًا الله الله الله المرافي قَبْلِهِمْ وَكَانُو ٓ أَشَدُّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

وَلُوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَاكَسَبُواْ مَاتَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَامِن دَآبَةٍ وَلَاكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجِلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ ، بَصِيرًا ١

سُورَة بَيْنَ ﴾

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّمْزِ الرَّحْدِ الرَّمْزِ الرَّحْدِ الْحَدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الْحَدْدِ الْحَدْدِ الْحَدْدِ الْحَدْدِ الْحَدْدِ الْحَدْدِ الْحَدْدِ الْحَدْدِ الْحَدْدِ الْحَا

يس ﴿ وَالْقُرْءَ انِ الْمُحْكِمِ اللَّهِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَى

صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهِ مَنْ يِلُ ٱلْعَرِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ اللَّهُ مَذِ رَقُومَامًّا

أَنذِرَءَ ابَا وَهُمْمَ فَهُمْ عَنفِلُونَ إِنَّ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكُثَرِهِمْ

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَافِيٓ أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِي إِلَى

ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَامِ كَابِينِ أَيْدِيهِمْ سَكًّا

وَمِنْ خُلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُجِرُونَ إِنَّ وَسُواءً

عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَوْتُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١

مَنِ ٱتَّبِعُ ٱلذِّكَرُوخُشِي ٱلرَّحْنَ بِٱلْعَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرةٍ

وَأَجْرِكَرِيمٍ إِنَّ إِنَّا نَعْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَنَكُتُبُ

مَاقَدُّمُواْ وَءَاتُ رَهُمُ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِر شَبِينِ (أَنَّ)

■ حق القول ثبت ووجب

isky =

قيودا غظيمة

· مُقْمَعُونَ

رافعُوا الرُّوُّوس غاضُو الأبصار

ا سَدُا

حاجزا ومانعا

■ فأغشيناهم

فألسنا أبصارهم غشاوة

■ آثارهُمْ

ما سنُّوهُ مِنْ خسنن أو سيىء

الخصيناة

أثبتناه وحفظاه

≡ إمام مبين

أصل عظيم

(اللُّوح المحقوظ)

وَأَضْرِبُ لَمْ مُ مَّثَلًا أَصْحَبُ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُرْسَلُونَ ﴿ اللّ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَافَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوۤ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ إِنَّ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّتْلُنك وَمَا أَنزلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿ فَا قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ إِنَّ وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ اللَّهِ قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمَّ لَمِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنْ جُمَنَّكُمْ وَلِيمسَّنَّكُم مِّنَّاعَذَابُ أَلِهُ ﴿ فَالْوَاطَنِ رُكُم مَّعَكُمْ أَيِن ذُكِّرَثُم بَلْ أَنتُمْ قُومٌ مُّسْرِفُونَ ﴿ إِنَّ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَكَوَّمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّايسَّتَالُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهَتَدُونَ شَيُّ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطُرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّاءَ أُتَّخِذُمِن دُونِهِ عَالِهِ عَلَيْهِ إِن يُرِدْنِ ٱلرَّمْانُ بِضُرِّلاتُغَنِي عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ شَيَ إِنَّ إِذَا لَّفِي ضَلَال مُّبِينِ إِنَّ إِنِّ إِنِّ عَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ (أَنَّ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمى يَعْلَمُونَ إِنَّ بِمَاغَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَىٰ مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ

فَعَرَّرْنَا بِشَالَتْ
 فَقُولُيْنَاهُمَا
 وَشَدَدْنَاهُما بهِ

■ ئطيرنا بكم
 تشاءمنابكم

 طائر کم معکم شؤمکم مصاحب لکم

أيسْمى
 أيسْم عُ في مَشْمِهِ

■ فطرني
 أَبْدَعْنِي

لا ثُغْنِ عَنْي
 لَا تَدْفَعْ عَنْي



■ صَيْحَةُ وَاحِدَةً صنؤتأ مُهْلِكاً من السماء

= خامذون مَيْتُونَ كَا تُخْمُدُ

النار عا يا حسرة

يًا وَيُلا أُو يَا تَنكُما كُمْ أَهْلَكُنَا

كثيرا أهلكنا ■ الْقُرُون

الأمم

■ مُحْضَنُون تحضرهم

للجساب والجزاء

■ فَجُزنا فيها

شققًنا في الأرصى ■ خلق الأزواج

الأصناف والأثواغ

■ نسلخ ئنز غ

■ كالْعُرْجُونِ الْقديم

كُعُودِ عِذْقِ النَّخُلَة

العتيق

۽ يسبخون يسيرون

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قُومِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندِمِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَاهُمْ خَمِدُونَ الْبَا يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُولِيهِ. يَسْتَهْزِءُونَ إِنَّ أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّهُ وَإِن كُلَّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ النَّهُ وَءَايَةٌ لُّمُ أُلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأُخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهُ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتِ مِّن نَّخِيلَ وَأَعْنَبِ وَفَجِّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿ لِيَا أَكُلُوا مِن ثُمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ (أَنَّ اللَّهُ مَنَ الَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُوجَ كُلُّهَامِمَّا أُنَّبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهم وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ وَءَايَةً لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ الْآَ وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهِ وَٱلْقَصَرَقَدَّ زَنَهُ مَنَازِلَحَيَّ عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ الْآيَ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِك ٱلْقَمْرُولَا ٱلَّيْلُسَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ فَا وَءَايَةٌ لُّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (إِنَّ وَخَلَفْنَا لَمْمُ مِن مِّثْلِهِ مَا يَرْكُبُونَ ﴿ وَإِن نَشَأَنْغُرِفَهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَمُمْ وَلَاهُمْ يُنْقَذُونَ آلِ إِلَّارَحْمَةً مِنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِنِ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّقُوا مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَاينتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرضينَ الن وإذا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْيَشَاءُ ٱللَّهُ ٱطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ الْأُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَدَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ( مَا يَنظُرُونَ إِلَّاصِيْحَةً وَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ اللهُ فَلْايسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اللهِ اللهِ اللهِ مَ يَرْجِعُونَ اللهِ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَاهُم مِن ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَسِلُونَ الله قَالُوا يَويَلُنَا مَلَ بَعَثَنَامِ مَرْقَدِنَّا هَذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ شَا إِن كَانَتَ إِلَّاصِيْحَةً

الْمَشْخُونِ
 الْمَمُلُوء
 قالا صريخ لَهُمْ

قالا مُغيث لهُمُ
 من الغرق
 يخصّمُون
 يخصّمُون
 يخصّمُون
 غافلين

الأجداث
 الْقبور
 ينسلون

يُسْرِعُون فِي الخُروج.

الخُروج.
مُخضرُون
نُحضرُون
لُحضرُون
للحساب

کی: لطیعه ۱۷۷ات

مد ؟ حركات لزوما ﴿ مدَّ او الله ٢جـوازاً ﴿ ﴿ إِخْفَاء، ومواقع النَّفَّةُ (حركتا، ومدُّ واجب } أو ٥ حركات ﴿ مد حسركنــان ﴿ النَّام، ومالا بلغة

وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (عُنَّ فَالْيُومَ لَا تُظْلَمُ

نَفْسٌ شَيْعًا وَلَا تَحْزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

■ شغل تعيم يلهيهم عما سيواهُ ■ فَاكَهُو تَ مُتَلَذُذُونَ . أو فرحون



 الأزائك السرر المزيّنة الفاخرة

> ■ مَا يِدْعُونَ ما يطلُّبونه .

أو يَتَمَثُّونَهُ

■ امْتَازُوا

تميزوا والفردوا عن المؤمنين

 أغهذ إليكم أوصيكم . أوُ

كلفك

= جبلاً خلفا

■ اصلوها

آدُخُلُوها . أو قاسوا خرها

فاستنقوا الصراط

التذؤوة

= عَلَى مَكَانَتِهِمُ

فِي أَمْكِنْتِهِمْ ■ تُعَمَّرُهُ

نُطِلُ عُمْرُهُ

■ ئَنَكُسْهُ فِ

الخللق

نْزُدَهُ إِلَى

أَرْ ذَلِ الْعُمْرِ

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِفَ كِهُونَ ﴿ هُمْ وَأَزُوا جُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ مُتَّكِفُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُمْ فِيهَا فَكِهَةً وَلَهُم مَّايَدُّعُونَ (إِنَّ سَكُمٌ قَوْلًا مِن رَّبِّ رَّحِمِ (إِنَّ وَأَمْتَنُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَكُمْ أَلُمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَنِي عَادَمَ أَن لَّا تَعَبُدُواْ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُرْعَدُوٌّ مُّبِنُّ إِنَّ وَأَنِ أَعْبُدُونِي هَذَاصِرَطْ مُسْتَقِيمُ إِنَّ وَلَقَدْأَضَلَّ مِنكُرْجِبِلَّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَا هَاذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله أَصْلُوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُّرُ نَكُ اللهُ ٱلْيُومَ نَغْيَتُمُ عَلَى أَفُوهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُولُ يَكْسِبُونَ ١ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَيْ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطُ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ إِنَّ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ الله وَمَن نُعَدِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخُلُقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعَرُومَايَنُبَغِي لَهُ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينٌ اللهُ لِيُسْدِرَمَنَ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ اللهُ

خَلُلْنَاهَا سَهُلَةُ

 صَيْرٌ نَاهَا سَهُلَةُ

 خَنْدُ

 أَعُوانٌ وَشِيعَةُ

 مُخطَرُون

 مُخطَرُون

 مُعَهُمْ فِي النَّارِ

 مُبَالِغٌ فِي النَّارِ

 مُبَالِغٌ فِي النَّارِ

 مُبَالِغٌ فِي الخَصُومَةِ

 بِالبَاطِلِ

 مِنَ رَمِيمٌ

 بالبَاطِلِ

 مِنَ رَمِيمٌ

 بالبَاطِلِ

 مَلْكُوتُ

 مَلْكُوتُ

 مُلِلِكُ النَّامُ الْمَالَةُ الْمَالُةُ النَّامُ خَدُونُ

 مُوَ المُلْلُكُ النَّامُ



■ الصَّافَاتِ الجماعاتِ تَصُفُّ أنفسَها للعبادةِ

■فالزّاجرات: عن ارتكاب المعاصي

فالتّاليات ذِكْراً
 آيات الله وكُتْبة المترالة

 شيطان مارد: مريد خارج عن الطاعة
 يُقْذَفُونَ : يُرْجَمُونَ

■ ذُخُورِاً: إِنْعَاداً وِطَرُداً ■عذابٌ واصبٌ

> دَائِمٌ - حَطِفَ الحَطَفَةُ اختلسها بسُرْعَةِ

> > في غَفْلة **• شِهَابٌ**

> > > = ثاقب

■ لازب

يَسْخَرُونَ
 يهزؤون بثعَجُبك

■يَسْتُسْجِرُونْ يُبَالِفُون فِي سُخْرِيتِهِمْ

قاجرُونَ
 صَاغِرُونَ أَذِلَاءِ
 وَجْزَةٌ وَاحِدَةٌ

مًا يُرَى كالكوكب

مُنْقَضًا من السماء

مُضيءٌ . أو مُحْرِق

مُلْتَزِقِ بَعُضَةً بِبَعْض

## بِسُ لِللهِ الرَّمْزِ الرَّحِيدِ

وَالصَّنَفَّاتِ صَفًّا اللَّهُ فَأَلزَّجِرَتِ زَجْرًا اللَّهُ فَأَلْتَلِيَتِ ذِكُرالِيُ

إِنَّ إِلَهَكُمْ لُوَحِدُ الْكُالْكُ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ

ٱلْمَشَرِقِ آ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنيَا بِزِينَةِ ٱلْكُوَاكِ آ وَحِفْظًا

مِّنَ كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدِ ( اللهُ اللهُ مَعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَى وَيُفَذَفُونَ

مِن كُلِّ جَانِبٍ إِنَّ دُحُورًا وَكُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ إِنَّ إِلَّا مَنْ خَطِفَ

ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابُ ثَاقِبُ إِنَّ فَأَسْتَفْئِمِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا

أَم مَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينِ لَّادِبِ إِنَّ كَلْ عَجِبْتَ

وَيَسْخُرُونَ (إِنَّ وَإِذَاذُكِرُولُ لَا يَذَكُرُونَ (اللهُ وَإِذَا رَأُولَ المَتَ سَخِرُونَ

النَّهُ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرُمُّ بِينٌ الْإِنَّ أَءِ ذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظْمًا

أَءِنَّا لَمَنْعُوثُونَ إِنَّ أَوَءَابَا قُنَا ٱلْأُولُونَ إِنَّا قُلُنعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ

الله فَإِنَّمَاهِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَّةً فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ اللَّهِ وَقَالُولَ يَوَيُلُنَاهَاذَا

يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ هَا لَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ فُكَذِّبُونَ ﴾

المُشْرُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (إِنَّ مِن دُونِ

ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَجِمِ الْمَا وَقَفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ الْمَا

10 EO

صَيَّحَة واحدة ه نَفْخَةُ البَعْثِ ه

■ يَوْمُ الدِّينِ بَيْرِ مِ الحراء

أَزْوَاجَهُمْ: أَسْبَاهَهُمُ

أو قُرَنَاهُمْ قَفُوهُمْ: الحبِسُوهُمْ في مَوْقِفِ الحساب

🌰 تفخيم الرام 🍏 قلفله

إخفاء، ومواقع الخُنَّة (حركثان)
 الفام، ومالا بلغة

مد ٦ حركات لزوماً ۞ مدًّا او ١٥ جبوازاً مدّ واجبه ٤ او ٥ حركات ۞ مد حسركنسان مَالَكُورَ لَا نَنَاصَرُونَ (إِنَّ بَلْهُ وُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (إِنَّ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ﴿ فَا لَوْ أَإِنَّكُمْ كُنَّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿ إِنَّ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ الْبَيْ فَالْوَا إِنَّكُمْ كُنَّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ آنَ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَ نَ بَلْكُنَّمْ قُومًا طَعِينَ إِنَّ فَحَقَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنآ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ إِنَّ اللَّهُ فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّاعُونَ ﴿ آَتُ فَإِنَّهُمْ مَوْمَ بِذِفِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ النَّهُ إِنَّا كُذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ النَّهِ إِنَّهُمْ كَانُوۤ إِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُمْ مِنْ ﴿ وَهُ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوۤ أَءَالِهَتِنَا لِشَاعِ بِمُغَنُونِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِأَلْحَقَّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ إِنَّكُور لَذَ آبِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ( اللهِ عَمَا تَجَزَوْنَ إِلَّا مَا كَنَهُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ إِنَّ أَوْلَيْكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّل فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ آنَ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ آنَ عَلَى سُرُر مُّنَقَبلِنَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكُأْسِ مِن مَّعِينِ إِنْ النَّاءَ لَذَّةِ لِلشَّارِبِينَ الله فيها غُولُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ اللهُ وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِعِينُ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونُ ﴿ فَأَفْلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَلْسَاءَ لُونَ (إِنَّ قَالَ قَالِهُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ اللَّهُ اللَّهِ مَا يَ

■ عَنِ الْيَمِينِ مِنْ جهة الخَيْر

طَاغِينَ
 مُصبرٌ بن على

الطُّنْيَادِ • فَأَغُو يُنَاكُمُ

فَدَعُوْنَا إِلَى الغَيِّي

■ المخلصين المصطفين الأخيار

• بكأس

بخمْرٍ. أو بِقَدْحِ فيه خمْرٌ • مِنْ مَعِين

م بن شراب تابع. من العيُونِ من العيُونِ

غۇل
 ضرر ما

■ يُنْزَفُونَ • مُرَّانَ

يَسْكُرُونَ فتذهَبُ عُقُولُهُمْ

قاصرات الطرف
 لاينظرن لغير
 أزواجهن

 عين تُجُلُ الْعُيُونِ
 حسالها

■ يَيْضٌ مَكْنُونٌ مَصُون مَسْنُورٌ

مد ۲ حرکات لزوماً ۵ مد ۳ او ۱۶ و جوازاً مد واجع ۶ او ۵ حرکات ۵ مد حسرکتسان لَمْدِيثُونَ
 لَمْجُزِيُّونَ
 وَمُخَاسَئُون

القويم الجيم
 وسطها

لَتُرْدِين
 لَتُهْلِكُنِي

الْمُحْضَرِينَ
 لِلْعَذَابِ مَثَلَكَ

 خيرٌ لؤلاً مَنْزِلاً أو ضيافةً وَتَكْرِمَةً

فَتْنَةُ لَلظَّالِمِينَ
 مِخْنَةُ وَعَذَاباً

لَهُمْ

طَلْعُهَا
 ثَمَرُهَا الحارجُ

تمرها الخارج منها

■ لشؤباً
 خلطاً ومزاجاً

مِنْ خَمِيمِ
 مَاءِ بالغِرِ غاية
 الحرارة

يُهْرَعُونَ على
 الإسراع على
 آثارهم

يَقُولُ أَءِ نَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ إِنَّ الْمُؤَالَةِ ذَامِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِ نَّا لَمَدِينُونَ اللَّهِ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ الْأِن فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ١ وَ قَالَ تَأْلِلُهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ١ وَ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّ لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ إِنَّ أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ إِلَّا مَوْنَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ آفِي إِنَّ هَنذَا لَمُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ لِمِثْلِهَ نَدَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَرِمِلُونَ ﴿ إِنَّ الْذَالِكَ خَيْرٌ نَّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ آنَ اللَّهُ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ آثِنَ إِنَّهَا شَجَرَةً تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُ وسُ ٱلشَّيَطِينِ اللهُ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١ أَلْبُطُونَ اللَّهُمُ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوْبًامِّنْ جَمِيمِ ﴿ اللَّهُ أُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْحَجِمِ (إِنَّ عَلَيْهَا لَشُوبًا مِنْ خَمِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ ﴿ فَا فَهُمْ عَلَى ٓ اثَّرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿ إِنَّا فَهُمْ عَلَى ٓ اثَّرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿ إِنَّا لَا أَنَّ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُعْرَفُونَ ﴿ إِنَّا فَهُمْ عَلَى ٓ الْخُرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿ إِنَّا لَا مُعْلِمَ اللَّهُ مُعْلِمٌ اللَّهُ مُعْلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلَقَدْضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ إِنَّ فَأَنظُرُ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ إِنَّ اللَّهُ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّ وَلَقَدْ نَادَ سَنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ١٩٤٥ وَعَيَّنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ (١٠)

ومواقع الغُنَّة (حركتان) 

تفخيم الراء 
ومالا بُلفظ 

تفققة

صد ۲ حبرکات نزوما € مد۲ او ۱۱و ۲ جبوازا
 مد واجب ۶ او ۵ حرکات € مد حسرکتسان

وَجَعَلْنَاذُرِّيَّتَهُ مُمُرُ ٱلْبَاقِينَ الْإِنَّ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ الْآِنَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ ثُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْأَخْرِينَ اللَّهِ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِم الْإِبْرَاهِ مِ الْآَبِيُ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ الْآَبِي إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعَبُدُونَ ١٩٥٥ أَبِفَكَاءَ الِهَدُّ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ الله فَمَاظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ اللهُ فَنَظَرَنَظَرَةً فِي ٱلنَّجُومِ الله فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ ١٠ فَنُولُّواْ عَنْهُ مُدْبِينَ ١٠ فَرَاعَ إِلَّ ءَالِهَامِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُمُونَ إِنَّ مَالَكُمْ لَا نَنطِقُونَ إِنَّ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرِّبًا بِٱلْيَمِينِ إِنَّ فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُونَ إِنَّ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَالْنَحِتُونَ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ الَّهِ عَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَنًا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ الْإِنَّ فَأَرَادُواْ بِهِ عَكُنْدًا فِحَكُلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ الْإِنَّ وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (أَنَّ أَرَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلْحِينَ النَّ فَبَشِّرْنَكُ بِغُلَامٍ حَلِيمِ النَّ فَكُمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْى قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَى ْ قَالَ يَتَأْبَتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ الْأِنالَ



 شيغته أثباعه في أصلل الدين

> **■ أَإِفْكاً** ٱكَٰذِباً

قَتَظُرَ
 تَأْمُّلَ تَأْمُّلَ
 الكاملين

 ائي سقيم يُرِيدُ أنه سقيم القَلْب

سقيم القلب لكفرهم • فَراغَ إلى

آلِهَ<del>رُهِمْ</del> مَالَ إليها حَفْيَةُ لِيُحَطَّمْهَا

■ضرباً بالْيَمِين
 بالْقُوَةِ

■يَزِفُونَ يُسْرِعُونَ

■ بَلَغ مَعَهُ السَّغْنَي درجة الغَمْلِ مَعَهُ العَمْلِ مَعَهُ العَمْلِ مَعَهُ

إخفاء، ومواقع الفُنّة (حركتان)
 الفام، ومالا بُلفظ

● مد ۲ هـرکات لزوماً ● مد۲ او ۱او ۲جـوازا ● مد واجب ۶ او ۵ هرکات ● مد هـــرکفــــان الشنائة الشنائة الأثرة تعالى الأثرة تعالى المتوافقة على المتوافقة على المتوافقة المين المتوافقة المين المتوافقة المين المتوافقة المين المتوافقة ا

الصنم

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ إِنَّ إِنَّ وَنَكَ يْنَاهُ أَن يَتَإِبْرَهِم لَ الْإِنَّا قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّهُ مَا يَا كَذَاكِ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ إِنَّ هَذَالْهُوَ ٱلْبَلَتُ الْمُبِينُ إِنْ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ الْإِنَّ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْنِيُ سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ الْنِيُ كَلَالِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الله إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَ بَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّا وَبَارَكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن ذُرِّيَتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ اللهِ وَلَقَدْمَنَ المَاعَلَى مُوسَى وَهَـُرُونَ اللَّهِ وَنَعَيْنَاهُمَا وَقُومَهُمَامِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْهُمُ ٱلْعَلِينَ الله وَءَانَيْنَهُمَ ٱلْكِنَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ اللَّهِ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّهِ وَتَركُّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ سَلَكُمْ عَلَىٰ مُوسَى وَهَـُرُونَ إِنَّاكَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّاكُذَاكِ الْمُعْرَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ النَّهُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَلَا نَنَّقُونَ إِنَّا أَنَدْعُونَ بِعَلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ اللهُ اللهُ رَبُّكُم ورَبَّءَ ابنا يِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ الْخَلِقِينَ

تُحضرهم الزّبانيةُ
المعذاب
النّاسينَ
الباسَ أو إلياسَ
وأتباعه
الفُابِرِينَ
الباقين في العَذَابِ
دَمُّوْنَا الآخَرِينَ
أَهْلَكُنَاهُمْ

دَاخِلِينَ فِي الصَّبَاحِ • أَبْقُ: هَرُبَ

أَمُخْضَرُونَ

= الْمَشْخُونِ: الْمَثْلُو = فْسَاهُمْ

فَقَارُ عَمَنْ فِي الفُلْكِ

■ الْمُدْخَضِينَ
 الْمُلُوبِين بالقُرْعَة

■ فَالْتَقَمَّهُ الْحُوثُ الْتَلْقَهُ

هُوَ مُلِيمٌ
 آتِ بِمَا يُلامُ عليه
 قَتِبَدُناهُ بِالْعَرَاءِ

طَرَحْنَاهُ بالأَرْضِ الفُضاءِ

■ يَقْطِينِ قيل : هو القَرْعُ المعروفُ

■ إفْكِهِمْ كَذِبهمْ

أصطفى
 أختارَ

فَكُذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْإِنَّ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْأَنَّا وَتَرَكُّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْآَلُ سَلَمْ عَلَيْ إِلْ يَاسِينَ الْآَلُ إِنَّا كَذَالِكَ بَعْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ فِي ٱلْغَامِرِينَ فَيْ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ الْكُاوَ إِنَّكُو لَنَكُرُ وَنَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ الْآ وَبِأَلْيَلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الله وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآلِي إِذْ أَبِقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الْأِلَى فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ إِنَّ فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَمُلِمٌ اللَّهِ فَلُولَا أَنَّهُ كَانَمِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَكِنَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ يَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمٌ لِإِنَّا وَأَبْتَنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ الْنَا وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِا تَهِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ اللهُ فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ اللَّهِ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ إِنَّ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكَةَ إِنْ ثَاوَهُمْ شَهِدُونَ إِنَّ أَلاّ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لِيَقُولُونَ النَّا وَلَد ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ النَّهُ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ النَّهُ وَإِنَّا لَهُمُ لَكُذِبُونَ النَّهُ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ النَّهُ  سُلطان حُجُة وَبُرهان

الْجِنَّةِ

الملائكة

اللهم

لمُحضرون إنَّ الكفَّار

لَمُخْضَرُونَ للتَّار

■ بفاینین

بمضلين أحدأ

صال الججيم
 دُاخِلُهُا

= الصَّافُونَ

أَنْفُسَنَا في مَقَام. العبادةِ

= المُسَّحُون

الْمُنَزِّ هُونَ الله تَعالى

عن السوء

بساختهم

بِفِنَائِهِمْ والْمُرَادُ: بهمً

ر مسرس به ورب العزَّة

الْغَلَبَةِ وِالْقُدْرَةِ

مَالَكُورَكِيْفَ تَحْكُمُونَ الْإِنَا أَفَلَانَذَكَّرُونَ الْإِنَا أَمْلَكُو سُلْطَنٌ مُّبِينُ النَّ فَأْتُواْ بِكِنْبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ النَّهِ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ أَلِحِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْآَفِي سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (أَنَّ إِلَّاعِبَادَ أُللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (إِنَّ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ (إِنَّ ا مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ آتَ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَجِيمِ آتَ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعَلُومٌ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافَوْنَ (إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ عِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْأِلَّا فَكُفَرُواْ بِعِي فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الْإِلَّا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمْ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّا مِنْ اللَّهُ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُ مُ ٱلْعَلِبُونَ اللَّهُ فَنُولٌ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ النَّهِ وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوْفَ يُصِرُونَ الْهِ أَفَيِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ الله فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ اللَّهِ وَتُولُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ اللَّهِ وَٱبْصِرَ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ إِنَّ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ إِنَّ فَيُ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ

الخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان) وتفخيم ال

مد ٦ هـركات لزوما ٥ مد٢ او١٤ و ٦جـوازا مد واجب٤ او ٥ دركات ٥ مد حسـركتــــان

المُورَةُ شِيلُورَةً شِيلُورَةً المُحْرِينَ المُعْرِينَ المُحْرِينَ المُحْرِينَ المُعْرِينَ المُحْرِين



تكَبُّرِ عَنِ الحَقِّ ■ شقاق مُخَالَفَةِ لللهِ ولرسوله كُمْ أَهْلَكُنا كثيراً أهلكنا ■ لات جين لَيْسَ الْوَقْتُ وَقَتُ = عُجَابٌ بَليغٌ فِي الْعَ ■الملا منهم الوُ جُوهُ من قريش ■ آمْشُوا سيروا غأى طريقتكم کٰذبٌ وافتِر اءٌ منه

■ اختلاق = الأسباب

المغارج إلى السَّمَاء

مجتمع خقير خُو الأُوْتادِ الجُنودِ أو المبانِي

القويَّتُين أصحاب الأيكة النقعة الكثيفة الأشجار

> ■ ما يَنْظُرُ ما يَنْتَظِرُ

■ صَيْحَةً وَاحِدَةً

نفحة البعث = فَوَ اق

تُوَقُّفِ قُدْرَ ما بينَ الحلبَتَيْن

■ قطّنا تصيينا من العذاب

القُوَّةِ في الدِّين ٱصْبِرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَٱذْكُرْعَبُدَنَا دَاوُدَذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوْ كُنَّ اللَّهُ الْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَّا ثُولُ ■ إِنَّهُ أَوَّ اب رَجًاعُ إِلَى الله تُعَالَى إِنَّاسَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ, يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ (إِنَّا وَٱلطَّيْرَ بالغشي والإشراق آجر النهار ووقت الشروق عَشُورَةً كُلُّ لُهُ وَأُوَّابُ إِنَّ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَة وَفَصَلَ ٱلْخِطَابِ إِنَّ ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْحَصِمِ إِذْ تَسُوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ إِنَّ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاقُ دَفَقَرِعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَخَفَّ ■ شددنا مُلَكُهُ قَوَّ يُنَاهُ بأسباب خَصْمَانِ بَغَي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ ■ الحكمة: النَّبُوة ة ■ فصل الخِطاب وَٱهْدِنَا إِلَى سَوْآءِ ٱلصِّرَطِ (٢٠) إِنَّ هَنَا آخِي لَهُ, تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعِيةً مَا بِهِ الفَصْلُ بَيْنَ الحق والباطل = تنسؤرُواالْمِحْزَابَ وَلِي نَعْجَةً وَحِدَةً فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَرَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ١ عَلُوا سُورَهُ وتزلوا إليه ■ بُغی بَعْضُنَا لَقَدْ ظُلُمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَنْغي تُعَدِّي وَظلمُ ■ لا تُشططُ : لا تُحُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ فِي خُكُمِكَ ■ سؤاء الصراط وسط الطريق مَّاهُمُّ وَظَنَّ دَاوُدُأَنَّمَا فَنُنَّهُ فَأَسْتَغَفَرَرَبَّهُ وَخُرَّرَاكِعًا وَأَنابَ المستقيم

سنجدة

■ أكفلنيها انْزلْ لِي عَنْهَا

غلبني وفهربي

الخُلطاء:الشُركاء

= فَتَنَّاهُ

ابتليناه وامتحناه

رَاكعاً: ساجداً الله

 أَمَّاتٍ: رَجْعُم إِلَى الله بالتوبة

لَزُلُفَى: لَقُرْبَةً وَمَكَانَةً

ا فَهُ فَعُفَرُنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابٍ

إِنَّ يَكُ الْ وَالْمُ اللَّهِ مُا إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ

بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهُوَى فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ

عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ أَبِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ (أَنَا

حُسْنَ مَآبٍ: حُسْنَ مَرْجِع في الأخرة

 فَوَيْلُ: هَلَاكُ

 أُواْبُ: كثيرُ

 الرُّجُوعِ إليهِ تَعَالَى

 الصَّافِقاتُ: الحيولِ

 الصَّافِقة على ثلاث وطرفِ حافرالرابعة الْجِيَادُ: السَّرَاعُ والسوابِقُ فِي الْعَلْوِ

 أَخْبِيْتُ: آقَرْتُ

حُبُّ الخيرُ
 خُبُّ الخَيْلِ
 عن ذِكْر رَبِّي

عن ذِكْر رَبِّي
 لأجله تعالى
 تَقْوِيَةُ لدينِهِ
 تَوَارَثُ بالحجاب

غَابَتْ عن البَصرَ فَطَفِقَ فَشَرَعَ وَجَعَلَ

بالشوق: بسيفايها مانع المنوق: المسيفايها

فَتَتًا سُلَيْمَانَ
 ابْتَلَيْنَاهُ وامْتَحَنَّاهُ
 جَسَداً

شِقَّ إنْسَان وُلِدَ لهُ أَنَابَ: رَجَعَ إِلَى الله تَعَالَى

• رُخاءً خَيْثُ أَصَابُ: لَيْنَةً أُو مُنْفَادَةً خَيْثُ أَراد

غُواص: في البخر
 لاستخراج نَفَائِسِهِ
 الأصفاد: الْقُدود

أو الأغْلَالِ عِنصْبٍ وعَذَابٍ

بِتَعَبِ وضُرُ • ارْكُضْ بِرِجْلِكَ إضْرِبْ بَهَا

إصرب بها الأرض = هَذَا مُغْتَسَلً

مَاء تَغْتَسِلُ بِهِ، فَيه شِفَاؤُك

وَمَاخَلَقْنَاٱلسَّمَاءَوَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَابَطِلَّاذَلِكَ ظَنُّٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ النَّارِ اللَّهُ أَمْنَجُعَلُ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِملُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَارِ اللَّهُ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِّيدَّبَّرُواْءَ اينيهِ عَولِينَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ إِنَى وَوَهَبْنَالِدَاوُرُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ الْمُ إِذْ غُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ الْآ فَقَالَ إِنَّ الْمُعْتَالُ إِنّ أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَبِّي حَتَّىٰ تُوارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴿ الْآَ الْحَجَابِ ﴿ الْآَ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْخُابِأَ لَسُّوقِ وَأَلْأَعْنَاقِ النَّيُّ وَلَقَدُّ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ ، جَسَدًا أَيَّ أَنَابَ إِنَّ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَهَبُ لِي مُلْكًا لَّا يَلْبَغِي لِأُحَدِمِنْ بَعْدِيُّ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ( وَ اللَّهُ عَلَي اللّ فَسَخَّرُنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَرُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ الَّهِ وَالشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءِ وَغَوَّاصِ الْآَ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ الآَّ هَنَدَا عَطَآ وَينَا فَأُمْنُنَ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَابِ الْآَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسَّنَ مَعَابِ إِنْ وَأَذْ كُرْعَبُدُنَا أَيُّوب إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطُنُّ بِنُصِّبِ وَعَذَابٍ إِنَّ ٱرْكُضُ بِرِجَلِكَ هَذَامُغْسَلُ بَارِدُ وَشَرَابُ الْأَنْ

قَبُّضَةً من قُضَّبَانِ أولى الأيدي أُصْحَابُ الْقُوِّةِ في الدِّين ■أخلصناهم بخالصة خصصناهم بخصلة لا شُوْبَ فِيهَا وقَاصِرَ اتُ الطِّرْفِ لا يَنْظُرُ نَ لغير أزواجهن اللهُ اللهُ مستويات في الشباب والحسن ونقادٍ ■ الْقِطَاعِ وَفَناءِ ويَصْلُونهَا يَدُخُلُونَهَا أَو يقاسون خرها

الحرب الحرب

الْمِهَادُ
الْفِرَاشُ ؛ أي المستَقَرُ
- وَمِيمٌ: مَاء بَالِغُ
- الْهِرَاشُ ؛ أي المستَقَرُ
- الله الحَرارَةِ
- عَمْاق: صديدُ
- أَرُواجٌ ؛ أصناف
- هَذَا فَرْجٌ
- حَمْعُ كَتِيفُ
- مُفْتَحِمٌ مَعَكُم
- دَاخِطُ مَعَكُم

■ لا مُرْحَباً بِهِمْ لا رَحُبَتْ بهم النارُ ولا اتَّستَعَتْ ■ صَالُوا النَّارِ دُاخِلُوهَا أُو

مُقَاسُو حَرُّهَا

النَّارَ فَهُراً

وَوَهَبْنَالُهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ النَّهُ وَخُذْبِيَدِكَ ضِغْتَافَاضُرِب بِّهِ وَلَا تَعَنَّتْ إِنَّا وَجُدْنَهُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ إِنَّ وَأَذَكُرْ عِبْدُنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِ رَفِي إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ اللَّهِ وَأَذَكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفُلِّ وَكُلَّ مِّنَٱلْأُخْيَارِ (إِنَّ هَنَا اذِكُرُّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَا بِ (إِنَّا جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَنَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُولِ الْ الن مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَ وَكَثِيرَةٍ وَشَرَابِ (أَنَّ اللهُ عَلَيْ مَتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَ وَكُثِيرَةٍ وَشَرَابِ (أَنَّ اللهُ ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ إِنَّ هَنَدَامَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (إِنَّ إِنَّ هَلَا الْرِزْقُنَامَالُهُ مِن نَّفَادٍ (أَنَّ هَلَا أُولِتَ لِلطَّلِغِينَ لَشَرَّمَ عَابِ ( فَ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِثْسَ لَلِهَا دُ ( فَ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمُ وَعَسَّاقُ إِنَّ وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ وَأَزُوجُ (١٠) هَنَدَافُوجٌ مُّقَنَحِمُ مَّعَكُمُ لَامَرْحَبَاجِمُ إِيَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ (اللهُ قَالُواْ بِلُ أَنتُمَ لَا مَرْحَبًا بِكُرَ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَيِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ قَالُواْرَبَّنَامَن قَدَّمَ لَنَاهَ نَذَا فَزِدُهُ عَذَا بَاضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ اللَّهِ

إخفاء، ومواقع الغَنَة إحركتا،
 التقام، ومالا بُلفظ

 عدل ۱ صوحات فزوما ۵ مدًا او ۱۶ و جوازاً مد واجب ۱ و ه حرکات ۵ مد حسرکنسان

وَقَالُواْ مَالَّنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ (إِنَّ أَتَّعَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أُمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَرُ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ اللَّهُ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُّ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ (فَ اللَّهُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ (فَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ (فَ اللَّهُ اللّلْ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَظَّرُ الْآَيُّ قُلُهُ وَنَبُوُّا عَظِيمُ اللهُ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ إِنَّ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِالْمَالِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَغْنَصِمُونَ إِنَّ إِن يُوحَى إِلَى ٓ إِلَّا أَنَّمَا أَنَانَذِيرٌ مُّبِينُ إِنَّ إِذْ قَالَ رَبُّك لِلْمَلْتَهِكَةِ إِنِّ خَلِقًا بَشَرَامِن طِينِ (إِنَّ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُولُ لَهُ إِسْجِدِينَ ﴿ فَالْ فَسَجَدَ ٱلْمَلْتِكُمُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللَّهِ إِلَّا إِلْمِيسَ أَسْتَكُبَرُوكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ (إِنْ اللَّهُ عَالَ أَنَا خَيْرُ مُتِنَّةً خَلَقَنْنِي مِن تَّارِ وَخَلَقَنْهُ مِن طِينِ اللهُ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ فَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ فَا قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ إِنَّ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ إِنَّ قَالَ فَبعزَّ نِكَ لَأُغُوينَا لَهُمُ أَجْمَعِينَ إِنَّ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّهُ

سبخويًا
 مَهْزُوءً بِهِمْ
 إغث عنهم
 مَالَتْ عنهم
 الغالين

المستحقين اللغُلُو والرَّفْعَةِ ورجيمٌ

> طَرِيدٌ = فَأَنْظِرْنِي

أَمْهِلْنِي • فَبِعِزَّتِك فَسَلُطَانِكَ

وَقَهْرِكَ • لأُغْوِيْنَّهُمْ لأَضلَنَهُمْ المُتَكَلِّفِينَ الْمُتَصَنَّعِينَ الْمُتَقَوِّلِينَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

قَالَ فَأَ لَحَقُّ وَأَلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ لَا كَا لَأَمْلاَنَ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَهُمَّ قُلُمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِومَا أَنَا مِنَ لَلْتَكُلِّفِينَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَهُمَّ قُلُمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِومَا أَنَا مِنَ لَلْتُكَلِّفِينَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَهُمَّ أَنَا مِنَ لَلْتُكُلِّفِينَ الْإِنْ اللَّهُ وَلَنَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بُعَدَ حِينٍ (هُمُ اللَّهُ الْمُلْأَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْأَلُولُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ الْمُلْأَلُولُولُلُولُولُولُولِي الللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّذِي الْمُؤْلِقُلْمُ الللْمُلِلْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللَّذِا اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُلِلْمُ الل

المُؤرِّة النَّهُ الْمُؤرِّة النَّهُ الْمُؤرِّة النَّهُ الْمُؤرِّة النَّهُ النَّهُ الْمُؤرِّة النَّهُ النَّهُ المُؤرِّة المُؤر

بِسَ اللهِ الرَّمْرِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ

تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِن ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ (إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْحَقِ فَاعْبُدِ ٱللهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ (إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اللهِ اللهِ اللهِ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ (إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اللهِ اللهِ

فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَذِبُ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَذِبُ صَاهُمْ فَي مِمَّا حَفَارٌ إِنَّ لَوْأَرَادَ أَللَّهُ أَنْ يَتَّخِذُ وَلَدَا لَا صَطَفَى مِمَّا

يَغُ لُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ هُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ١

خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُ ٱلْيَكَ عَلَى ٱلنَّهَارِ

وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلْيَلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ

كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمِّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ الْ

الذين مُمْخَضاً لَهُ الْجَادَة تقْرِياً تقْرِياً النّخاذ الولد النّخاذ الولد على النّفار النّفار فتظفر

الظلمة

ة مُخلصاً لَهُ

إخفاء، ومواقع الفَنْة (حركتان) • نفخيم الا ادغام، ومالا بِلفظ مد ٦ حركات لزوماً ﴿ مدّ او او اجوازاً مد واجب ٤ او ه حركات ﴿ مد حسركتسان لا

النشأ وأخذت النشاء وأخذت الأجلام الأجلام الإيل والبقر والضأن والمعز والضأة والممنز والمشيعة والرَّحم والمشيعة فون والمشيعة فكيف



لا تنزر وازرة
 لا تخبل
 نفس آثنة
 منيها إلثه

زَاجِعاً إِلَيْهِ ، مُسْتَغِيثاً بِهِ • خَوْلَة بِغْمَةً

أعطاه بعمة

أنذاداً
 أمثالاً
 يعبدُها مِ

يعبدُهَا مِنْ دُونِهِ تعالٰى

مُوز قَانِتْ
 مُطيعٌ خَاضِعٌ

آناءَ اللَّيْلِ
 سناعاته

خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَنِيَةَ أَزُوجَ يَغَلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَنْتِ ثَلَثْ ِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَـهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُو فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ١ إِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ الْمُلْكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَأَنَّ تُصْرَفُونَ اللَّهُ إِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ ٱللهَ عَنِيُّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزَرَ أَخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّ عُكُم بِمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ الْ ﴿ وَإِذَا مَسَ أَلِا سَكَنَ ضُرُّ دَعَارَيَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَاكَانَ يَدْعُو أَ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلنَّارِ اللَّهِ أُمَّنَ هُوَقَنِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَابِمَا يَحُذُرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ فَيُلْهَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١ فَي قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُوا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةُ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَدُ إِنَّمَا يُوكِيُّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابِ إِنَّ

قُلَ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصَالَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ آلَ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يُوْمٍ عَظِمٍ

الله أُعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي إِنَّ فَأَعْبُدُ وَامَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهِ اللهُ اللهُ أَعْبُدُ وَامَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهِ اللهُ اللهُ أَعْبُدُ وَاللهِ اللهُ ال

قُلُ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ حَسِرُوۤ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمِ مُوْمَ ٱلْقِيامَةِ أَلَا

ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ١١٥ لَهُمْ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِن ٱلنَّارِ

وَمِن تَعْنِهِمْ ظُلُلُ ذَالِكَ يُعُونِفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ إِنَّا

وَٱلَّذِينَٱجۡتَنَبُوۡا ٱلطَّنغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنابُوۤ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشۡرَيٰ

فَبَشِّرْعِبَادِ الْإِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ

أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ هَدَ نَهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَيْكِ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِنَّا

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ الْإِنَّا

لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقُواْ رَبُّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرُفُ مَّبْنِيَّةً تَجْرِي

مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعُدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِعَادَ ١

أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَسَلَكُهُ مِنَابِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ

يُغْرِجُ بِهِ ، زَرْعًا مُعْنَلِفًا أَلُوَنُهُ أُمَّ يَهِيجُ فَتَرَكْهُمُ صَفَرَاثُمَّ اللَّهِ

يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِ كُرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللَّهِ

■ ظُلُلٌ من الثار أُطْبَاق منهَا ، كَثِيرَة مُتَرَاكِمَةٌ

■ اجْتَنْبُوا الطَّاغُو ت

الأوثان والمعبُوداتِ

الباطلة = أَنَابُوا إِلَى اللهِ

رَجْعُوا إلى عبادته وحده

حَقَّ عَلَيْهِ

وَجُبَ وَثَبَّتَ عَلَيْه

= لَهُمْ غُرَفَ منازل رفيعة

في الجنة

 فسلكة ينابيخ أَدْخَلُهُ فِي غُيُونِ

ومجاري

■ يهيخ يَمْضِي إلى

أقصى غايبه يَجْعَلُه خُطاماً

يصيره فتاتأ متكسرا

أَفْمَن شَرَحَ ٱللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ فَهُوَعَلَى نُورِمِن رَّيِّهِ ۚ فَوَيْلُ لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُوْلَيِّكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ الْأَلَ ٱللَّهُ نَزَّلُ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبَا مُّتَشَبِهَا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّمِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُو بُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (أَنَّ أَفَمَ يَنَّقِي بُوجِهِدِ سُوءَ ٱلْعَذَابِيَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَقِيلَ لِاظَّلِمِينَ ذُوقُولُ مَاكُننُمُ تَكْسِبُونَ اللَّهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ١٤٠ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِرْيَ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْكَخِرَةِ أَكُبُرُلُوكَانُواْ يَعْلَمُونَ إِنَّ وَلَقَدْ ضَرَبْنَ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونَ الْإِنَّ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَذِي عِوجِ لْعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الْأَنَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكًا أَهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ بِلَ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مِّيِّتُونَ اللهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيمَةِ عِندَرَيِّكُمْ تَعْنَصِمُونَ اللهُ

فَوَيْلٌ
 هَلاكُ

كِتَاباً مُتَشَابِهاً
 في إعجازه

و هدایته و خصائصه

■ مَثَانِيَ مكُرُّراً فيه

الأحكام والمواعظ وغيرهما

تَقْشَعِرُ منْهُ
 تُضْطَرِبُ
 وئرئعِدُ من

هَيْبَتِهِ **- الْخِزْيَ** الذُّل والهوانَ

■ عِوَجٍ الْحتِلافِ

واختلالٍ واضطِرَابٍ

مُتَشَاكسُونَ مُتَنَازعُونَ مُتَنَازعُونَ

شرشو شرشو الطّباع

■سَلَماً لِرَجُلِ خَالِصاً لَهُ من الشركَة

مَنْوَى لَلْكَافِرِينَ مَنْوَى وَمَقَامٌ لَلْكَافِرِينَ اللهُمْ الْهُمُ الْفَاقِينِينَ اللهُ الْفَرْدِي كَائِي فِي جميع اللهُ الْمُورِي كَائِي فِي جميع اللهُ مُنْانِيكُمُ اللهُمُكَنِينَ فِي اللهُ مَنْانِيكُمُ اللهُمُكَنِينَ فِي اللهُمُكِنِينَ فِي اللهُمُكَنِينَ فِي اللهُمُكِنِينَ فِي اللهُمُنِينَ فِي اللهُمُكِنِينَ اللهُمُكِنِينَ اللهُمُكِنِينَ اللهُمُكِنِينَ اللهُمُكِنِينَ اللهُمُكِنِينَ اللهُمُكِنِينَ اللهُمُلْكِينَا اللهُمُلِينَا اللهُمُلِينَا اللهُمُكِنِينَ اللهُمُلْكِينَا اللهُمُلِينَا اللهُمُلِينَا اللهُمُولِينَا اللهُمُلْكِينَا اللهُمُلْكِينَا اللهُمُلِينَا اللهُمُلِينَا اللهُمُلِينَا اللهُمُلِينَا اللهُمُلْكِينَا اللهُمُلِينَا اللهُمُلِينَا اللهُمُلِينَا اللهُمُلِينَا اللهُمُلِينَا اللهُمُلِين

يجب عليه

اللهُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِأَلصِّدْقِ إِذْجَاءَهُ وَأَلْيُسَ فِي جَهَنَّمُ مَثُّوكَ لِلْكَفِرِينَ الْآ وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ الْآَبُ لْهُم مَّايشَآءُ ونَ عِندَريِّهِمْ ذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ (أَنَّ) لِيُكَ فِي اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً اللَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُولَ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُحُوفُونَكَ بِأَلْذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِل ٱللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَا دِ إِنَّ وَمَن يَهْدِ ٱللهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلِّ ٱلْيُسَ ٱللهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفَامِ اللهُ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ يَتُم مَّاتَ لْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلُ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّهِ = أَوْأُرَادِنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَكَيْدِ يَتُوكَ كُلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ﴿ قُلْ يَـ فَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَنِمِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ الْ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِأَلْحَقَّ فَمَن ٱهْتَكُوك فَلِنَفْسِهِ وَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بوَكِيلِ اللهُ اللهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِمُ سَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِّقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ شِيُّا أَمِراتَّخَذُواْمِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أَوَلُو كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ال قُل لِللَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعاً لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحَدُهُ ٱشْمَأْزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَعَكُّرُ بِينَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ شَقَ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ

اشمأزت
 والفيضت
 عن التوحيد
 فاطر
 مُبْدِع

يَحْتَسِبُونَ
 يَظُنُونَ

فَنَة (حركتان) 

تفخيد الراء 
قلفة

🏓 🥌 إخفاء، ومواقع 💮 🗎 ادغام، ومالا يُد

مدّ ۱ حركات ازوماً ﴿ مدّ ٢ او١٤ ٢ جـ وازاً
 مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ مدّ حــ ركتــــان

مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَدُ مَعَهُ لَا فَنْدَوْ إِبِهِ مِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ

يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ وَبَدَا لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ اللَّهِ

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ ١٤ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَضُرُّدُ عَانَاتُمُ ٓ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَا قَالَ إِنَّمَا أُو بِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْ نَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ قَدْ قَالْهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (إِنَّ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ مِنْ هَتَؤُكَّاءِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِنَ إِنَّ أُولَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ (أَقُ اللهِ قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْ نَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ المن وأنِيبُو الله ربيكُمْ وأسْلِمُواللهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَانْنُصَرُونَ إِنَّ وَأَتَّبِعُوٓ أَخْسَنَ مَا أُنزلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّيِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمْ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ فَيُ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَتَى

■ يَقْدرُ يُضَيِّقُهُ عَلَى من يَشاء €أُمَّرُ قُوا تَجَاوَزُوا الحَدُّ في المعاصي

فَائِتِينَ من الْعُذَابِ

■خاق بهم

■خَوَّ لْنَاهُ نِعْمَةً أعطيناه نعمة

> عظيمة ■مى فِثْنَةٌ

النعمة امتحان وابتلاء ■بمعجزين

نْزَلَ . أو أخاط بهم

رخ الجنرب ٤٧

■لا تقْنَطُو ١ لا تيسوا

• أنيبوا إلى ربّكم آرْ جعُوا إلَيْهِ بالتوبة

■ أسْلَمُوا لَهُ

أخلصوا له عبادتكم

و بغته

فجأة

 يَا خَسُرُتَا يًا لَذَامُتِي

■ فرّطت

قصرت

 في جنب الله في طاغتِهِ

وَ حُقُّه تعالى

■ السَّاخِرين

المستهزئين بدينه وأهله وكتابه

عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّاخِرِينَ (أَنَّ السَّاخِرِينَ (أَنَّ

أَوْتَقُولَ لَوْأَتَ ٱللَّهَ هَدَنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَتَ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ بَلَىٰ قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَتِي فَكُذَّ بْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ (إِنَّ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ (إِنَّ وَيُوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ إِنَّ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ أَتَّقُولُ بِمَفَازَتِهِمُ لَايَمَسُّهُمُ ٱلشُّوَّهُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّاللَهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ إِنَّ قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ إِنْ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَيِنً أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ إِنَّ وَمَاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرهِ عِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ ثُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ

رَجْعَةُ إلى الدئيا ■ مَثْوِ يُ للمتكبرين مَأُوئي ومنقام لهم ■ بمفارتهم بقورهم وظفرهم بالبغبة لَهُ مَقَالِيدُ مفاتيخ خزائن ■ ليخبطنَ غملك لَيْبُطُلُنَّ عَمَلُكُ ■ مَا قُذَرُوا الله مَا عَرَفُوهُ . أوماعظموه ■ قَبُطَتُهُ ملكة ■مطويّات مُجُمُّو غَاتُّ

> كالسجل المطوي

■ كَرُّةُ

مَطُوِيَّاتُ بِيمِينِهِ أَسُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ

■ الصُور القرن ■ فصعة مَاتَ وضغ الكتابُ أغطيت صحف الأعمال لأربابها = زُمْرِ أ جماعات التفرقة ■ خَفَتْ وجبث = نعيراً تئزل

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أَخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامْ يَنْظُرُونَ الله وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِرَجِهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِلْيَءَ بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْنَا وَوُفِيَّتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ النَّا وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ اللَّهِ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَاجَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبُو بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنْهُ آلَمُ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنَكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَاْ قَالُوا بَلِي وَلَكِنْ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ الله قيل أدْخُلُو الْبُوب جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ أَفِئْس مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّرِنَ اللَّهُ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوْ رَبِّهُمُ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَمُعْمَ خَزَنَامُ اسكمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِينَ (١١) وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِللهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ الْآيَا

خافین
 مُحْدِقین
 مُحِیطِین



غافر الذنب
 ساتره

قَابِلَ التَّوْبِ
 التَّوْبَةِ من الدَّنْبِ

■ ذِي الطُّوْلِ الْغِنَى .

أو الإنْعَام فلا يَغُرُوكُ

■ قلا يغررك فَلا يُخْدَعُكَ

تَقَلَّبُهُمْ
 تَنَفَّلُهُم سالمين

غانمين ■ ليُدُجضُوا

\_ لِيُبْطِلُوا ويُزيلوا

◄ خَقَتْ
 ؤَجَبَتْ

قِهم غذاب
 الْججيم
 اخْفُطْهُمْ منه

وَتَرَى ٱلْمَلَيْ كُهُ مَا فِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ اللهِ مَا الْعَالَمِينَ اللهِ مَا الْعَالَمِينَ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

## المورة عنفالي المورة ال

بِسَ لِيلَّهُ أَنْ مُرَالُونِ مِ

حمّ اللهُ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِمِ اللَّهِ عَافِر ٱلذَّئْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّاهُو إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ إِنَّ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ اللَّهِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ فَوْمُ نُوج وَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِم أَوَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِمِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُواْ فِأَلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمُّ فَكُنْفَ كَانَ عِقَابِ (أَنَّ وَكُذَ لِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلنَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَعِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا

> إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان): • تفخيم الراء ادغام ، ومالا بُلغَظ

مد ۲ حرکات ازوما ﷺ مدا اوغاو اجوازا
 مد واجب ٤ او ٥ حرکات ﴿ مد حسرکنسان

فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأَتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَا بَالْجَيمِ ﴿ فَا اللَّهِ مِن اللَّهُ المَّالِمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

لَمَقْتُ اللهِ
 عَضَبُهُ الشّهِيدُ
 يُتوبْ من
 الشّركِ
 يُقِي الرُّوحَ
 يُتُولُ الوَّحْي
 يُؤمُ الثّلاق

نَوْمَ الْقِلَاقِ

 نَوْمَ الْقِيَامَةِ

 بَارِزُونَ

 ظَاهِرُونَ . أو

 خارِجُون

 من القُبُورِ

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُ مُ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتُّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأُزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّعَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّعَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْرَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ ٱلنَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادُونَ لَمُقَتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُمِن مَّقَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكُفُرُونَ إِنَى الْفُسَكُمُ إِذْ تُدْعُونَ إِنَّ الْ قَالُواْ رَبُّنَّا أَمَتَّنَا ٱثْنَايُنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجِ مِن سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكِيرِ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ وَيُنزِّلْك لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ الثَّ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلُوْكِرِهَ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّا رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَيْمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَيُومُ ٱلنَّلَاقِ (فَا الْهَمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ (إِنَّا



ٱلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُومَ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَنظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآيِنَهَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُحْفِي ٱلصُّدُورُ اللهَ وَٱللَّهُ يَقَّضِى بِأَلْحَقَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقَضُونَ بِشَىءَ عِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّهِ الْوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْمِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاتَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللَّهُ عَلَى بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِأَلْبَيِّنَتِ فَكُفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتَا وَسُلَطُنِ مُّبِينٍ شَيَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَنَمَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنْحِرُ كَذَّابُ إِنَّ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ أُقَتْلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَاسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهِ يَوْمُ الأَرْفَةِ
 يَوْمُ القِيَامَةِ

■ الْحَنَاجِرِ التَّراقِي

والخلاقيم • كاظمين مسكة غلى

الغم والكرب عخميم قريب مُشْفِق



خائنة الأغين
 النَّظْرة الخائنة

منها • واق

دافع عنهم العذاب

■ اسْتُنځيوا نساءهُم

استَبْقُوهُنُّ للخِدْمَةِ

• صارب ضياع ويطلان عُذْتُ بِرَبِي
 اغتصمتْ به
 تعالى

■ ظاهرين

غَالِبِينَ غَالِينَ • بَأْسِ الله عَذَابِه

مَا أُرِيكُمْ
 مَا أُشِيرُ عَلَيْكُمْ

دأب قؤم

ئوح. غاذتهم

يُؤم الثناد
 يؤم القيامة

■ غاصم مانع ودافع وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِي أَقَتْلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَنْ يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللَّهُ الْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ الله وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَيِّي وَرَبِّحِكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّبِّرِ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ إِنَّ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَنْهُ وَأَنْقُتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمُ بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ (١٠) يَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظُهِ بِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَاْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهَدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثَلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ إِنَّ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِّلْعِبَادِ (أَنَّ) وَيَكْوَمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يُومَ ٱلتَّنَادِ (أَنَّ يُومَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ وَمَن يُضْلِلُ اللهُ فَالَهُ مِنْ هَادِ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ هَادِ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ هَادِ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ هَادِ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

> 🌰 نفخیم الراء 🍏 ڈلقلہ

إخفاء، ومواقع الغُنْة إحركتان إ
 البغام , ومالا بلفظ

● مد ٦ حركات لزوماً ● مدّ ٢ لوغاو ٦ جنوازاً ● مدّ واجب ٤ لو ٥ حركات ● مدّ حسركتسان

مُرْتَابٌ
 شَاكُ في دِينهِ
 بِغَيْرٍ سُلُطَان
 بِغَيْرٍ سُلُطَان
 بِغَيْرٍ مُوْمَان
 خَفْرِ مَقْتاً
 بُغْضاً
 خَطْر اللهِ
 تَنابِ
 ظاهِراً
 تَنابِ

وَلَقَدْ جَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّاجَآءَ كُم بِهِ حَتَّى إِذَاهَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَنِ أَتَنَهُمُّ كُبُرَمَقَتًا عِندَاللَّهِ وَعِندَالَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبَّارِ (١٠٠٥) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهُ مَنْ أُبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ إِنَّا أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَ إِنِّ لَأَظُنُّهُ كَاخَارُ اللَّهِ مُوسَىٰ وَإِنِّ لَأَظُنُّهُ وَكَاذَبًا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلَ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ شَ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ أُتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّسَادِ (اللَّهُ الرَّسَادِ (اللَّهُ الرَّسَادِ يَنْقُومِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعُ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُٱلْقَكُرَارِ الْآَثَا مَنْعَمِلَ سَيَّئَةً فَلَا يُجَزِّينَ إِلَّا مِثْلَهًا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِر أَوْأَنْثُ وَهُو مُؤْمِنُ فَأُوْلَكِيكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةُ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ الْ

> في تفخيم الراء فلفلة

) مـدُ ٦ حـركات لزومـاً ﴿ مدَّ ٢ او\$او ٢جـوازاً مدُ ولچبـ\$ او ۵ حركات﴿ مدَّ حـــركنـــــان



■ لا جرم خق وثبت أو لا محالة

 ليس له دغوة مُسْتَجابة أو اسْتِجَابة دغوة

 مَرَدُنا إلى الله رجُوغنا إليه ثغالي

■ خاق اُخاط أوْ نَزْلَ

غُدُوا وغشياً
 صباحاً ومساءً
 أو دائماً

مُغنُونَ عَنا
 دافغُون أو
 حابلُونَ عَنا

﴿ وَيَنْقُومِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ اللَّهِ تَدْعُونَنِي لِأَحْفُورُ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لى به عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَفَّرِ ﴿ اللَّهِ لَاجْرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَ اوَلَافِي ٱلْآخِرةِ وَأَنَّ مَرَدُّنَّا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ الله فَسَتَذُكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوَّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ بِٱلْعِبَادِ إِنَّ فَوَقَلْهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (فَيَ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ إِنَّ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلتَّارِفَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّ اللَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُوٓ الْإِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلَأَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّانصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ الله قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوۤ إِنَّا كُلَّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ اللَّهَ قَدْحَكُم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ١٩ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِلِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللَّهُ

> نفقيم الراء فلقاة

إخفاه، ومواقع الغَنْة إحركتان!
 ادغام ، ومالا بِنفظ

مذ ۲ حركات لزوماً ● مذ۲ او ۱۶ جـوازاً
 مذ واجب ٤ او ٥حركات ● مذ حــركتـــان

قَالُواْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ مِا لَبِيِّنَاتِّ قَالُواْ بَلَيْ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَادُعَتُواْ ٱلْكَ فِي اللَّهِ فَاللَّا فِي ضَلَال النَّا لَنَنْ صُرُرُ سُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ (أَنَّ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُ مُ ٱللَّعْ نَدُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ (أَنَّ وَلَقَدْءَ النَّيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوۡرَثُنَا بَنِيۤ إِسۡرَءِيلَ ٱلۡكِتَنِ الْآُوۡ مُدَى وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَنِ إِنَّ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَابِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَبِّكَ بِٱلْعَشِّي وَ أَلِابْكُرْ فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالَتِ ٱلله بِعَيْرِسُلْطَ نِ أَتَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبْرُ مَّاهُم سِلِغِيهُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ لَخَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُمِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الْآَ وَمَا يَسَتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِي عُ قَلِيلًا مَّانْتَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ مَانْتَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

 يقُومُ الأشهادُ
 الملائكةُ
 والرُّسُلُ
 المغربُونَ
 مغذرتهم غذرهم
 اعتدارهم
 بالغشي
 والإنكار

أو ذائماً • سُلُطانِ خُجَّة و بُرْهَان

طرفي النَّهارِ .

عَثَراً لنّاسِ
مَاغِرِينَ أَذِلَاءَ
مَا مَا أَنْ اللّهُ وَالْحَلَىٰ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ وَالْحَلَىٰ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ





هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمُّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَ بِلُغُو ٓ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مِّن يُنُوفِّي مِن قَبَلُ وَلِنَبَلْغُوا أَجَلًا مُّسكَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِى يُعْمِى وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآأَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِيسُجُرُونَ اللَّهُ مُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ لُّواْعَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَّدَعُواْ مِن قَبِّلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ الْآلِاللَّهُ الْكَفِرِينَ الْآلِا ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ اللَّهُ الْدَخُلُوا أَبُوكِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمَ أَفَيِئُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَ إِمَّا

كُمَالُ عَقْلِكُمْ وقوتكم ■ قضني أمراً أرَّادَهُ أنّى يُصْرُفُونَ كَيْفَ يُعْدَلُ بهم عن الْحَقُّ ■ الأغلال القُيُّودُ ■ الْحَمِيم الماء البالغ بهاية الخرازة ■ يسخرون يُحْرِقُونَ ظاهرأ وباطنأ ■ تنفر خون تبطرون وتأشرون = تمرخون تَنْوَسُعُونَ فِي الفرح والبطر ■ مَثْوَى المتكبرين مأواهم

ومقامهم

لَتَيْلُغُوا أَشْدُكُمْ

نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتُوفَيَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ الْإِنَّ

- حاجة في صدور كم مشدور كم تقيم أمراً ذا بال تقيم عنهم في المناور عنهم في المناور عنهم المناور المناو

خطت
 مضت

رَأُوْا بِأَسْنَا
 شِدَّةُ غَذَابِنَا

وَلَقَدَأَرْسَلْنَارُسُلًامِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَاعَلَيْك وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَاجَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بِلْعُولَ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ إِنَّ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ فَأَيَّءَايَتِ ٱللهِ تُنكِرُونَ إِنَّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَينظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓ الْكَثَرَمِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله فَلَمَّا جَآءَ تُهُمَّ رُسُلُهُم فِأَلْبِيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَاعِنا لَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ . يَسْتَهُرْءُونَ (مِنْ) فَلَمَّا رَأُوۡ اِبَأۡسَنَاقَالُوۡ اَءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ ۗ مُشْرِكِينَ إِنَّ فَكُمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنَّهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَّا سُنَّا مُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُ نَالِكَ ٱلْكُفِرُونَ (مِنْ)

المُولِلا فُصَّالَتَ اللَّهُ اللَّ بِسُ لِللهِ ٱلرِّمْرِ ٱلرِّحْرِ الرَّحْرِ الرَحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَحْرِ الرَّحْرِ الرَحْرِ الْمِلْمِ الْمَلْمِ الْمَلْمِ الْمَلْمِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْ حمد الله تنزيل مِن الرَّحْنِ الرَّحِيمِ اللهُ كِنْبُ فُصِّلَت ءَايَتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقُومِ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكَثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةِ مِّمَّالَدُعُونَا ٓ إِلَيْهِ وَفِيٓءَ اذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابُ فَأَعْمَلَ إِنَّنَاعَمِلُونَ ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرِّمِّثُلُكُمْ يُوحَى إِلَى اللَّهُ مُعْلَكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُرْ إِلَهُ وَحِدُّ فَأَسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَأَسْتَغَفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوةَ وَهُم إِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ أَجْرُغَيْرُمَمَنُونِ ١٩٥٥ قُلُ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفْرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجَعَلُونَ لَهُ وَأَندَادَادَ إِلْكَرَبُّ ٱلْعَامِينَ الْ

مُيُزَنْ وَنُوَعَتْ
الْكُنَّةِ
وَقُوْرُ
وَمُعَنْ جَلْقِيَّةِ
وَقُوْرُ
صَمَمٌ وَثِقَلَّ
جَجَابٌ
سِنْرٌ وحاجزٌ
في الدِّينِ
في الدِّينِ
في الدِّينِ
في الدِّينِ

فُصِلتْ آيَاتُه

عنهُم

أندادا
أثالاً من
الأصنام

■ غَيْرُ مَمْنُون

غيرُ مُقطُوعٍ

ئَعْبُدُونَهَا زُواسِنِي جِبَالاً ثَوَابِتَ

الخرزب درب درب

بازك فيها
 كَثّر خيرها
 ومنافغها

أقراتها
 أرزاق أهلها

■ سَوَاءً تامّات

■ اسْتُوى عَمَدُ وَقَصَد

هي دُخان
 كَالدُّخَان

مد ٦ حبركات لزوماً ۞ مذ٦ او\$او ٦جـوازا مدّ واجبِ\$ اوه حركات ۞ مدّ حسيركنسان ﴿ ﴿ ﴿ الْعَلَامُ وَمَالًا بِلَفْظُ

وَجَعَلَ فِهَارُوسِيَ مِن فُوقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُو تَهَا فِي

أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءَ لِّلسَّآيِلِينَ ﴿ إِنَّ أَنُّمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِي دُخَانُ

فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أُتِّيا طَوْعًا أُوِّكُرُهَا قَالَتَا أَتَّيْنَا طَآبِعِينَ إِنَّ اللَّهُ

■ فَقَضَاهُنَّ أحكم خلقهن ■ أوْخي كُوَّدُ أُو دَيْرُ أنذر ثكم صاعقة غذابا مهلكا ويعا صرصرا شَادِيدَة الْبَرْدِ أو الصوت ■ أيّام نحسات مَشْتُومَاتِ ■ أخرى اشد إذلالا ■العذاب الْهُون المهين ■ فَهُمْ يُوزَعُونَ

> سَوَابِقُهُمُّ لِيلحقهم

> > تواليه.

فَقَضَ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَابِمَصَبِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (إِنَّ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادِوَثُمُودَ اللَّهُ إِذْ جَآءَ تُهُمُ ٱلرُّسُلُمِنُ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنَ خَلْفِهِمُ أَلَّا تَعَبُدُوۤ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لَوْشَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيِّكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُونَ (إِنَّ فَأَمَّا عَادُ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرُوْ أَأَتَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَدِتنَا يَجَحُدُونَ الْ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نِّحِسَاتِ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّا وَلَعَذَابُ ٱلْاَخِرَةِ أَخْزَى وَهُمَّ لَا يُنْصَرُونَ الْإِنَّا وَأَمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىعَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ الله وَنَعِينَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ الله وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعُدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ أَعُدَامًا حَتَّى إِذَامَا جَآءُ وَهَاشَمِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (اللهُ

تستنبرُونَ تستنخفُونَ

ظَنَتُمْ
 اعْتَقَدْتُمْ

أرداكم
 أهٰلككُمْ

مَثُوى لَهُمْ
 مَأُوى ومُقامٌ
 لَهُمْ

يَسْتَعْتِبُوا
 يَطْلُبُوا إِرْضاءَ
 رَبَهِمْ



المُعْتَبِينَ
 المُجَابِينَ إلى
 مَا طَلْبُوا

قَيْضُنا لَهُمْ
 هَيَّأْنَا وسَيَّبُنا
 لَهُمْ

خق عليهم
 وجب وثبت
 عليهم

ٱلْفؤا فِيهِ
 التُوا باللَّفُو
 عند قراءته

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمَ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (أَ) وَمَا كُنتُ مُ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُرُ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّاتَعْمَلُونَ الله وَذَلِكُمْ ظُنُّكُو اللَّذِي ظُنَنتُ مِرَيِّكُمْ أَرْدَكُمْ فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ثِنَا فَإِن يَصَّبِرُواْ فَالنَّارُ مَثُوكَى لَمُنْهُ وَإِن يَسْتَعْتِبُولَ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١١٠ ١ ﴿ وَقَيْضَا الْمُعْرَ قُرنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُمْ مَّابِينَ أَيْدِيمَ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ فِي أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ الْإِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَا ذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ إِنَّ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواعَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ حَزَاءُ أَعْدَاءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَمُنْمَ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِجَزَّاءً مِمَا كَانُولْ بِعَايَنِنَا يَجْعَدُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَا ٱلِّذَيْنِ أَضَالًا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ بَعْعَلْهُ مَا تَعْتَ أَقَدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ١١

) 🕳 تفقيع الراء

إخفاء، ومواقع الفَنْة (حركتان)
 النقام، وهالا بلفقة

مدّ ٦ صركات لزوماً ب مدّ٧ او ١٤ و جموازاً
 مدّ واجب٤ او ٥ حركات ب مدّ حسركنسان

ه مَا تَلُغُونَ مَا تَطْلُبُونَ . أَوْ تثمنون ■ ئزلا مَنْزِلاً . أو رزْقاً وَ ضِيَافَةً • وَلِي حَمِيمَ صديق قريب يَهْنَمُ لأمرك ■ مَا يُلْقَاهَا مَا يُؤْتَى هَذِه الخصلة الشريفة ■ يَنْزُغَنَّكَ يُصِيبَتُكَ , أو يَصْرُ فَتُكُ ■ نُزْغٌ وسُوْسَةً . أو صارف لا نسأمون لايملون التسبيح

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْمِكَ أَلَّا تَحَافُواْ وَلَا تَحْذَرُنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَ دُونَ إِنَّ خَمْنُ أَوْلِياً وَكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ ١١ أَنْزُلَامِنْ غَفُورِرَّحِيم اللَّهُ فَرُلَامِنْ غَفُورِرَّحِيمِ وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ آَتُ وَلَا شَنَّوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ إِنَّ وَمَا يُلَقَّ لَهَ آلِا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّلَهَ آ إِلَّاذُوحَظٍّ عَظِيمٍ الْهَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ نَزْعُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱليُّ لُوَالنَّهَ ارُوَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسَجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَصَرِ وَأُسْجُدُواْ لِللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ فَإِنِ ٱسۡتَحَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِأَلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَايسْعَمُونَ ١ ﴿ وَاللَّهُ الرَّالْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ



وَمِنْ ءَايَنِهِ إِنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا آَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهۡتَرَّتُ وَرَبَتُ إِنَّ ٱلَّذِى ٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِينَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَهُنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرًا مُمَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالدِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِنَبُّ عَزِيزٌ ١ اللَّهُ اللَّهُ الْبَطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدِ إِنَّ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْقِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ (ثَنَّ) وَلُوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لُولَا فُصِّلَتْ ءَايَنُهُ ﴿ ءَا عُجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْهُ وَلِلَّذِينَ ءَامَنُواْهُدَى وَشِفَاءٌ وَأَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولَيْكِ يُنَادُونَ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ إِنَّ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَى ٱلْكِئَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلُولًا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِبٍ (فَا مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنَ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أُومَارَيُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (أَنَّ)  خاشِغة يَابِسَة مُتطامِنَة

■ الْمُقَوَّرُثُ نَحُرُّ كُنْ

بالنَّبَاتِ • زَبْتُ

ائتفخت وغلث عُلُحدون

نِمِيلُونَ عَنِ الخَقِّ والاستقامة

أغجمياً
 بلغة الفجم

في آذانهم
 وقرّ
 صنم مابعً
 من سماعه

هُوْ عليهمْ عمى
 ظُلْمَةٌ وْ شُبِّهَةٌ



■ مُريب مُوقع في الرّيبة والْقلق

أكمامها
 أؤجيتها
 آذاناك

أنحيرناك

■ مجيص مهرب ومفرا

> ■ لا يسأم الإنسان

لأيمل ولايفشر

■ فَيتُوسٌ كثيرُ اليأس

> =غلظ شديد

نأی بجانبه

تباغَد عن الشُّكُر بكُلِّيْته

■ غريض

كَثِيرٍ مُسْتَمِرُ • أَزَأَيْتُمُ

■ از ایتم أخبر و نبی

الآفاق الآفاق

أَقْطَارِ السَّمَواتِ والأَرْض

مؤية
 شك غظيم

وَمَاتَحُمِلُ مِنْ أُنتَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيَّنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿ فَا وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظُنُّواْ مَا لَهُمْ مِّن يِّحِيصِ ﴿ إِنَّا لَّا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَوُسُ قَنُوطٌ الْ إِنَّ وَكَبِنَّ أَذَقَنَا لُهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَّ آءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَالِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيِن رُّحِعْتُ إِلَىٰ رَبِي إِنَّ لِي عِندُهُ لَلْحُسِّنَى فَلَنُنِيَّ ثُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ (أُنَّ قُلُ أَرَءَ يُتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ به مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (أَنَّ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُم أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُولَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ( اللهُ إِنَّهُمْ

تفخیم الراه
 شقله

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 ادغام ، ومالا يُلفظ

مد ۲ درکات لزوما ۵ مد۲ او ۱۶ جوازاً
 مد واجب ۱ و ۵ حرکات ۵ مد حرکنات ال

فِ مِرْيَةِ مِن لِقاءَ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُعِيطًا (فَا

الشِّبُورَةُ الشِّبُورَيْ السِّبُورَةُ السِّبُورَيْ السِّبُورِيْ بس أِللهِ أَلَّهُ مِرَالِتِ مِ حمَّ إِنَّ عَسَقَ آلَ كَذَلِكَ يُوحِيٓ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ اللَّ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَيْمِكُةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَالَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِهِ عَ أُولِيآ ءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ إِنَّ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّنُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ

حَوْلُمَا وَنُنذِريومُ الْجُمْعِ لَاريبَ فِيذَ فَرِيقُ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقُ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقُ فِي السَّعِيرِ (إِنَّ وَلَوْسَاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَحِدةً وَلَكِي يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ (إِنَّ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ (إِنَّ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمُ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ (إِنَ اللهُ هُو اللهُ هُو الوَلِيُّ وَهُو يَحْمِي الْمَوْتَى وَهُو عَلَى اللهُ عَلَى كُلُّ اللهُ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى كُلُّ اللهُ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى مُن اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

يَزْعُمُون نُصَرَّتِها لَهُم عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ رَقيبٌ على أعمالِهم ومُخازِيهم بمَوْكُولْ إلَيْكَ أمْرُهُم مَكَةً ؛ أي

■ يَتَفَطُّرُ نَ

■ أوْلِيّاءَ معبودات

يتشقُقُّنَ من عظمتهِ نعالى

> أهلها • يؤم المجمّع يؤم القيامة • إليه أنيث

> > إليه أرْجعُ في كلّ الأمُورِ

إِلَى أُللَّهِ ذَلِكُمْ أُللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ إِنَّ

فاطر .. مُبِدُ عُ رِرَ ■ يَذْرَوْ كُمْ فيه يُكُثِّرُ كُمْ به بالتُّوالُد = له مقاليد مفاتيخ لحزائن ■ يقدر يُصَيِّفُهُ على من ■ شرع لكم يَيْن و سَنَ لَكُمُّ أقيمُوا الذين دين التوحيد ؛ وهو ديل الإسلام ■ کبر عظم وشئي ■ يجتبي إليه يصعلفي لديبه ■ ينيب يرجع ويقبل بغياً بينهم غداوة أو طلبأ للدثيا ه مريب مُوقع في الربية والقلق

■ استقم

الزُمُ اللهجَ المستقيم الاختجة لا مُحاجَّة

فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَجَايَذُرَ قُكُمْ فِيدِ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَلَى أَيْ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ إِنَّ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَنْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (أَنَّ) اللهُ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ فُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَانْنَفَرَّقُواْ فِيهِ كُبُرَعَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِيَ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ إِنَّ وَمَا نَفَرَّقُواْ إِلَّامِ لَ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلِمُّ سَمَّى لَّقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْ لُهُ مُربِ ١ فَلِذَ لِكَ فَأَدْعُ وَأُسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا نَنَّبِعُ أَهْوَاءَهُمُ وَقُلْءَ امَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبِّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بيِّنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحُجَّة بِينْنَا وَبِينَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بِينَنَا وَإِلْيُهِ ٱلْمَصِيرُ (اللَّهُ اللَّهُ يَجْمَعُ بِينَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

لِحُفاء، ومواقع الفُنَّة (حركتان) 
 لَا تَعْمَاء، ومالاً بِلَفَظ 
 لَا ادعًام، ومالاً بِلَفَظ

مد ۲ حبرکات فروسا ۵ مد۲ او فاو ۱۹جسوازا
 مد واجب۶ او ۱۹ مرکات ۵ مد حسرکلسان

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ جُحَّنَّهُمْ دَاحِضَةً عِندَرَبِّمِ وَعَلَيْهِمْ عَضَبُ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِدِيدُ اللهُ اللهُ اللَّذِي أَنزَلَ الْكِئْبَ بِأَلْحَقَّ وَأَلْمِيزَانَ وَمَا يُدُرِيكُ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِبُ إِنَّ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ أَوَ لَذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلاّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ إِعِبَادِهِ عِرَّزُقُ مَن يَشَآهُ وَهُوَ ٱلْقَوِي ٱلْعَزِيزُ الله من كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُلَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَانُوَّ يِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ إِنَّ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَاشْرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَكَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ

حُجَتْهُمْ دَاحِضَةٌ بَاطِلَةٌ رَائِلَةٌ
 الميز ان

الْغَدُلُ والتَّسُّوبَةُ مُثَنَّقَقُونَ مِنْها

خائِفُونَ مِنْهَا مع اعتنائهم بها

> ■ يمازون في الساعة

يُجَادِلُون فِيهَا

لطيف بعباده
 بَارٌ رَفِيقٌ -هم

حَرْث الآخرة
 ثؤابها

■ رؤطات الجنّات محاسبها

وملاؤها

مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُوا وَهُو وَاقِعُ بِهِمُّ وَالَّذِينَ

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ

لَهُمُ مَّايشَآءُونَ عِندَريبِهِم ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكِيرُ ١

يُقْترف
 يكتسب
 يكتسب
 لطغرا و تجبروا.
 أو لتظالموا
 بتقدير محكم
 يتشوا من نزوله
 يشوا من نزوله
 المعجوين
 العداب

المحرب

ذَالِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتَّ قُلَّا أَسْعُلُكُوْعَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمُودَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَفْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدُ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ شَكُورُ (٢٠٠٠) أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا إِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكُلِمَنتِهِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيمُ إِنَّا إِنَّا الصَّدُورِ الْ اللَّهِ وَهُوا لَّذِي يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ ٱلسَّيِّ عَاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفْعَ لُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُونَ السَّيَّ عَاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفْعَ لُونَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ وَالْكُفِرُونَ لَمُهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِي يُنزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرُ بَصِيرُ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْعَيْثَ مِن بَعَدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُرُحُمْتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّ وَمِنْ عَايَنِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِثَ فِيهِمَامِن دَآبَةٍ وَهُوعَلَى جَمْعِهِمُ إِذَا يَشَاءُ قَلِيرٌ الْ وَمَا أَصَبَحَهُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ إِنَّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ اللَّ

وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكُا لَأَعْلَى ﴿ إِنَّ إِن يَشَأْيُسُكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَىٰظُهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ المُنْ أَوْيُوبِقَهُنَّ بِمَاكُسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ النَّ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَنِنَا مَا لَكُم مِن يَحِيصِ (فَيُ اللَّهُ مِن شَيءٍ فَلَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرُوا أَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهُمْ يَتُوكُّلُونَ إِنَّ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَّيْرِ ٱلْإِنْمِ وَٱلْفَوَحِشُ وَإِذَامَا عَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ إِنَّ وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ إِنَّا وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَى هُمْ يَنْفُصِرُونَ (إِنَّ وَجَزَّ وَالسِيِّعَةِ سِيِّتَةً مِّ أَمِّ أَهُمَ عَنَعَفَ الْبَعْ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّيلِمِينَ (إِنَّا وَلَمَنِ النَّصَر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَيْلِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَاكِ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ النَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِن أَبَعَدِهِ وَتَرَى الظَّلِلِينَ لَمَّا رَأُوا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّمِّن سَبِيلِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

■ الُجوار السُّفُنُ الْجارِيَةُ

■ كالأغلام كالجيال أو الفصور

 فيظُلْلُن رواكد ثوابت

نوبقهن
 يُهلكُهن
 بالريح

العاصفة عميص مهرس من

العداب
الفواحش
ما عظم فُنخه
من الذُنُوب

الله المساوري المراهم الدوري النساورون فيه

أصابهم البغي
 نالهم الظّلم

■ ينتصرون ينتقشون

■ ينځون يُفسدون خاضعین خاضعین منصائلی من طرف خفی بنخریاب ضعیت کاختانیه 
 تنکیر انکار اینکیکه 
 فرح بها بطر لاخلها

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرُفٍ خَفِي وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو الإِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُو الْمُنْسَمُم وَأَهْلِيهِم يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُنْقِيمٍ اللَّهِ وَمَاكَاتَ لَمُم مِّنْ أَوْلِيآ ، يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ (أَنَّ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يُومُ لَّا مَرَدَّلَهُ مِن ٱللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإِيوْمَ إِذِ وَمَالَكُم مِّن نَّكِيرِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةُ فَرِحَ بِهَأُ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَاقَدٌ مَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ لِإِنا يُلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَايشًاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاتًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿ إِنَّ أُويُرُوِّ جُهُمْ ذُكُرانَا وَإِنسَا وَيَجُعُلُمُن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ فَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ أُللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآيٍ جِهَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ عَمَايَشَاءُ إِنَّهُ عَلَيُّ حَكِيمٌ (أَنَّ)



■ روحا قُرْآناً . أَوْ رَحْمَةُ

■ الإيمانُ الشّرائه التي لا تعلم إلا بالوحي

■ أمّ الكتاب اللُّو ح المُحَمُّوطِ أوالعلم الأزلتي

■ أفنضُربُ عَنْكُم لزيل ولنخي عنكم

■ الذُّكُر القرآن أوالوخم

■ صفحا إغراضا عنكم

- كمْ أَرْسلْنا كثيرا أرسلنا

 الأؤلين الأمم السابقة

 مثل الأولين قصتنهم العحبية

■ مَهْداً

فراشأ للاستقرار عليها ■ سيلا

طرقا لسلكونها

وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا مَا كُنتَ مَدِّرِي مَا ٱلْكِنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ عَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنا وَإِنَّكَ لَتُهَّدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّهِ عِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ٱلْآلِكَ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ (إِنَّ اللَّهُ مُورُ (إِنَّ اللَّهُ وَصِيرُ ٱلْأُمُورُ (إِنَّ اللَّهُ مَا فِي ٱللَّهُ وَصِيرُ ٱلْأُمُورُ (إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا فِي ٱللَّهُ وَصِيرًا لَا أُمُورُ (إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا فِي ٱللَّهُ وَصِيرًا لَا أُمُورُ (إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا فِي ٱللَّهُ وَصِيرًا لَا أُمُورُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا فِي ٱللَّهُ وَمِنْ إِلَّهُ مُؤْمُورُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا فِي ٱللَّهُ وَمِنْ إِلَّهُ مُورُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا مِنْ إِلَّهُ مِنْ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلَا أُمُورُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لِمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ أَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ أَنْ أَلْمُ أَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا أَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلِكُ أَلَّهُ مِنْ أَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلَّا لَهُ مُنْ أَلِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ أَلِكُ أَلَّ اللَّهُ عَلَيْ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُنْ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ أَلِكُ أَلِكُ مِنْ أَلِكُ مُنْ أَلِكُ مِنْ أَلِكُ مُنْ أَلِكُ مُنْ أَلِكُ مِنْ أَلِكُ مِنْ أَلَّا أَلَّا مُنْ أَلِكُ أَلَّهُ مِنْ أَلِكُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِكُ مِنْ أَلِكُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا أَلِكُ مُنْ أَلِكُ أَلَّا أَلِكُ مُنْ أَلَّ أَلِكُ مُنْ أَلَّا أَلَّهُ مُنْ أَلِكُ مِنْ أَلِكُ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِكُ أَلْكُولُ مِنْ أَلِكُ أَلَّا أَلَّا أَلْكُولُ مِنْ أَلْكُولُ مِنْ أَنْ أَلَّا أَلْكُولُ مِنْ أَلِكُ مِنْ أَلِكُ أَلَّهُ مُنْ أَلِكُولُ مِنْ أَلِكُ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِكُمْ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا أَلَّا مُعْرِقُولُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا أَلَّا مُعْلَقِيلًا أَلَّهُ مِنْ أَلِكُمْ أَلِكُولُ مِنْ أَلَّا أَلَّا أُمْ أَلِلَّ أَلِكُ مِنْ أَلَّا أَلَّا أَلَّا مُعْمِلًا مِنْ أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا مُعْلِمُ مِنْ أَلِكُ أَلَّا أَلَّا أَلْمُ أَلِكُمْ أَلَّ أَلَّا أَلْمُ مِنْ أَلَّا أَلَّا أُلَّا أَلَاكُ مِنْ أَلِكُمْ مِنْ أَلِكُمْ أَلْمُ أَلَّا أَ

النَّوْرُفِيَّا النَّحْرُفِيَّا النَّحْرُفِيَّا النَّحْرُفِيَّا النَّحْرُفِيَّا

حمَّ ١ وَالْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ١ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًّا لَّعَلَّاكُمْ تَعْقِلُونَ ١ ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَ إِنَّ حَكِمُ اللَّهِ أَفْنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَصَفْحًا أَن كُنتُمْ قُومًا مُّسْرِفِيك اللهُ وَكُمْ أَرْسَلْنَامِن بَي فِي

ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِيِّ إِلَّا كَانُولْ بِهِ يَسْتَهْزِءُ وِنَ

الله فَأَهْلَكُنَا أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ

﴿ وَلَإِن سَأَلْنَهُ مِ مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ

مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ١

■ ماءُ بقدر بتقدير لمحكم ■ فَأَنْشَرُنا به فأحينا به ■ خلق الأزُّواج أوجار أصناف المخلوقات وأثواغها ■ لِتُسْتُؤُوا تستقروا ■ مُقْرِنين مطيقين ضابطين أصفاكم بالنين اخلصك وخَصَّكُمْ بهم = كظيم مُمُلُوءٌ غَيْظاً وغَمّا إِنْشَا فِي الْجِلْيَةِ يُرَبِّي فِي الزِّينَةِ والنغمة الخصام المخاصمة والجدال = يخرصون

یکدیوں

= أمَّة مِلَّةٍ وَدِين

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ مِلْدَةً مَّيْتًا كَذَٰ لِكَ تَخْرَجُونَ إِنَّ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْرِينَ ٱلْفُلِكِ وَٱلْأَنْعَامِ مَاتَرَكُبُونَ إِنَّ لِتَسْتَوُا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلْنَاهَاذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقَرِنِينَ ﴿ آَنَّا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ إِنَّ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَّءًا إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَكُفُورٌ مُّبِينُ إِنَّ أَمِ ٱتَّخَذَمِمَّا يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُم بِٱلْبَنِينَ شَ وَإِذَا بُشِّرَأُ حَدُّهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجَهُهُ مُسُودًا وَهُوكَظِيمُ اللَّ أُومَن يُنَشَّؤُ افِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَفِي ٱلْخِصَامِ عَيْرُمُبِينِ ١١٠ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتِمِ كُةً ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَكَّا أَشَهِدُ وأَخَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَدَ يُهُمْ وَيُسْعَلُونَ إِنْ وَقَالُوالُوسَاءَ ٱلرَّمْنُ مَاعَبُدُنَهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (أَنَّ أَمْ الْيَنَاهُمُ كِتَابًامِّن قَبَلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمُسِكُونَ إِنَّ بَلُقَالُوا إِنَّا وَجَدْنَاءَ ابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّهُ مَتُدُونَ (إِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّهُ مَتُدُونَ (إِنَّا

وَكَذَلِكَ مَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْبَيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَاءَ ابَاءَنَا عَلَى آُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَرِهِم مُّقْتَدُونَ إِنَّا ا قَالَ أُولُوجِنْ تُكُرُ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَد تُمَّ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُرُ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكُفِرُونَ إِنَّ فَأَنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ (أَنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءً مِّمَّا تَعَبُدُونَ آنَ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ اللهُ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيدِ الْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ بَلْ مَتَّعْتُ هَنُّولاتِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينُ ١ وَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَدَاسِحُرُ وَ إِنَّابِهِ كَنِفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَنَدَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ (إِنَّ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَابِعَضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَـتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَاسُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ شَ وَلُولاً أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَين لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًامِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ شَيَ



قال مُتْرَفُوهَا
 مُتَنَعِّمُوهَا
 المُنْغَمِسُونَ فِي
 شهواتِهِم
 شهواتِهِم

■ إثنيي بزاءٌ بريءٌ

■ فَطَرَنِي
 أَبْدَعَنِي

■ عَقِبِهِ ذُرُيْتُهِ ذُرُيْتِهِ

القَرْيَتَيْنِ
 مكة والطائف

سُخرِياً
 مُسَخَراً في
 العَملِ
 مُسْتَخدماً فيه

■ مُغارِخمُضاعِد

وُدُرْ جَاتِ

يَظْهُرُونَ
يَصْعَدُونَ
وَيُرْتُقُونَ
وَيُرْتُقُونَ

ألخرفاً
 ذَهَباً أو زِينَةً

مَنْ يَغْشُ
 مَنْ يَتْغَامُ

وَيُعْرِضَ • نُقيِّضُ لُهُ

ئسبَّثِ أَوْ نُبَحُ لَهُ

مُصَاحِبُ لَهُ لا يُفارِقُهُ

إِنْهُ لَذِكْرٌ
 لَشَرَفٌ غَظِيمٌ

وَلِبُيُوتِهِمْ أَنْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ ﴿ إِنَّ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّامَتُ مُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةُ عِندَرَبِّك لِلْمُتَّقِينَ الْآَثِ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرُ الرَّمْ الْعُمْن نُقَيِّضْ لَهُ السَّيْطَانَا فَهُوَلَهُ قَرِينٌ إِنَّا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ اللَّهُ حَتَّى إِذَاجَآءَ نَاقَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينَ اللَّهِ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمُ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصَّعَ أَوْتَهُدِى ٱلْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ فَإِمَّانَذُهُ بَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴿ إِنَّا أُوْنُرِينَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّ فَتَدِرُونَ الْأَنَّ فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ ثَنَّ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكُ ۗ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ إِنَّ وَسَّتُلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنًا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَدَّ يُعْبَدُونَ ١٩ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يْهِ فَقَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ إِنَّ فَلُمَّا جَآءَهُم بِتَايَلِنَاۤ إِذَاهُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ إِنَّ الْمِ

نفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفت

مد ا حركات لزوما → مدلا او ۱ اجوازا
 مد او چې ۱ او چحركات → مد حسركنسان

وَمَانُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَ وَأَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَتَدُونَ ﴿ فَا فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ إِنَّ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنْقُوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِّي مِن تَحْيِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ (إِنَّ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُومَ هِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ إِنَّ فَلُولَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْجَاءً مَعَهُ ٱلْمَلَيِّ حَمُّهُ مُفَّتَرِنِينَ آلِيُّ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ. فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ فَا فَكُمَّا ءَاسَفُونَا ٱنْفَكُمْنَامِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهِ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْأَخِرِينَ شَ ﴿ وَلَمَّاضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَهِ مَثَلًا إِذَا قُومُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُواْءَ أَلِهَتُنَا خَيْرُ أَمْرُهُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قُومٌ خَصِمُونَ (٥) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِ بِلَ

المُفْضُونَ عَهْدَهُمْ
المُفَضُونَ عَهْدَهُمْ
المُفَونِيَّ حَقِيرٌ
المُفْتَرِنِينَ بِهِ
المُفْتَرِنِينَ بِهِ
المُفُونِينَ بِهِ
المَفُونِينَ بِهِ
المَفُونِينَ بِهِ
المَفُونِينَ المِفْونِينَ المَفْونِينَ المُفْونِينَ المَفْونِينَ المُفْونِينَ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ المُفْونِينَ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِينَ المُؤْمِنِينَ اللَّهُ المُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ المُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللِهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ ا

■ يَنْكُنُونَ

سَلَفاً
 قدُوة للكُفّارِ في
 العقابِ
 مئلاً للآخرين
 عِبْرة وَعِظةً لَهُمْ



■ يَصِدُّونَ يَضِجُّونَ فَرَحاً وَضَجِكاً ■ قَوْمٌ خَصِمُونَ شِدَادُ الخُصُومَةِ بالبَاطِلِ عَمْلاً

آيةُ وعِبْرَةً كالمُثَلِ الجَعْلْنَا مِنكُمْ بَدَلَكُم . أو لولَّدُنَا منكُمْ

صد ۱۳ صرکات لژوما ● سد۳ او ۱۶ و ۲ جوازا
 صد واجب ۱۶ و ۵ حرکات ۴ سد حسرکاسان

الله وَلَوْنَشَآءُ لَجَعَلْنَامِن كُم مَّلَيِّكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ١

المُعلَّمُ للسَّاعَةِ
المُعلَّمُ للسَّاعَةِ
المُعلَّمُ مُرْابُهَا
المُعلَّمُ مُرْابُهَا
المُعلَّمُ المُعلَّمُ فِ
المُعلَّمُ المُعلَّمُ فِ
المُعلَّمُ المُعلَّمُ فِ
المُعلَّمُ المُعلَمُ المُعلَّمُ المُعلَّمُ المُعلَّمُ المُعلَّمُ المُعلَّمُ المُعلَّمُ المُعلَّمُ المُعلَّمُ المُعلَّمُ المُعلَمُ المُعلَّمُ المُعلَمُ المُعلَّمُ المُعلَمُ المُعلَمُ

ئسترون سرورا فلاهرا الخواب انقذاح لا عرى

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَاتَمْتَرُتَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَطُ مُّسْتَقِيمٌ إِنَّهُ وَلَا يَصُدُّ نَّكُمُ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لَكُرُ عَدُوَّ مُّبِينُ الله وَلَمَّا جَآءَ عِيسَى إِلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيلَّمْ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ اللهُ هُورَتِي وَرَبُّكُمْ وَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَطْ مُّسْتَقِيمُ الله المُحْزَابُ مِنْ يَيْنِهِم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ﴿ فَأَلَى مَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةُ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ إِنَّ ٱلْأَخِلَّةُ يُوْمَعِذِ بَعَضُهُ مَ لِبَعْضِ عَدُقِّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١٠ يَعِبَادِ لَاخَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُم تَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِعَايَدِنا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ إِنَّ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُحْتَبُرُونَ اللَّهُ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافِ مِّن ذَهَب وَأَكُوابُّ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ يِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَابِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهُ مَنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

نفخيم الراءننفنة

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 الغاد، ودالا بلفظ

مد ۲ حبرکات ازومیا ، مد۲ او ۱ او جبوازا
 مد واجب ۱ او ۵ مرکات ۵ مد حسرکنستان

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُخْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فِيهِ مُبْلِسُونَ (١٠٥٥) وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ (١٠٥) وَنَادَوْ الْيَمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكِثُونَ الْإِنَّا لَقَدْ جِتْنَاكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَلِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (١٠) أَمُ أَبْرَمُوۤ الْمُرَا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ الْآ الْمُ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ إِنَّ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَلِدِينَ اللَّهُ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايصِفُونَ اللَّهُ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ إِنَّ وَهُواً لَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوا لَعَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْهِ وَتَبَارِكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا وَعِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلْيَهِ تُرْجَعُونَ الله وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَبِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ الْإِنَّ وَقِيلِهِ عِنَرَبِّ إِنَّ هَـُؤُلَّاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ الْإِنِيُّ فَأَصَفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الْإِنَّ

لا يُفتر عنهم
 لا يُخفّف عنهم

مُثلِسُونَ
 خزينونَ من
 شِدَّةِ اليأس

لَيْقْضِ عَلَيْنَا
 لِيُجِئْنَا

أَبْرَمُوا أَمْراً
 أَخْكَمُوا كيداً

تنجواهم فيما تناجيهم فيما بينهم

يخوضوا
 يدخلوا مَدَاخِلَ
 الباطل

ثبارك الذي
 تعالى أو تكاثر
 خيره وإحسائه

فَأَنِّى يُؤفَكُونَ
 فَكَيْفَ يُصْرُقُونَ
 عن عِبَادَتِهِ تَعَالَى

■ وَقِيلِهِ وقولِ الرَّسُولِ

فاصْفَحْ عَنْهُمْ
 فَأَعْرِضْ عنهم

■ سَلَامٌ مُتَارَّكَةٌ وَتَبَاعُدٌ عن الْجِدَالِ

### النجنان النجنان المعادة

بِسُ لِللهِ الرَّمْزِ الرَّحْدِيرِ

حمّ ﴿ وَالْحَكَتُ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُنزَكَةً إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُنزَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴿ اللَّهُ مُنذِرِينَ ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴾

أَمْرَا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَ مَدَةً مِّن رَبِكَ إِنَّهُ هُو

ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا

إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَيُمْعِي وَيُمِيثُ رَبُّكُورُ

وَرَبُّ ءَابَا يِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ بَلْهُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ

اللهُ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ إِنَّ يَغْشَى

ٱلنَّاسَ هَنذَاعُذَابُ ٱلِيمُ إِنَّ رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ

إِنَّا مُؤْمِنُونَ إِنَّ أَنَّ لَكُمُ الدِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ شِّبِينُ إِنَّ اللَّهِ

ثُمَّ تَوَلُّواْ عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمْ مِّعَنُّونَ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا

إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ (إِنَّ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنفَقِمُونَ

الله ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ

كَرِيمُ اللَّهُ أَنْ أَدُّو إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ اللَّهِ

الخرزب

ليلة مُباركة
 ليلة القَدْر
 فيها يفرَقُ

ئَيْئَنُ وَيُفَصَّلُ • فَارْتَقِبُ

الْتَظِرُ لِمُؤلاء الشَّاكِينَ

جَلُب وَمَجَاعَةٍ • يَعْشَى النَّاسَ

يشملهم ويحيط

أنّى لَهُمُ الذَّكْرَى
 كَيْفَ يَتْذَكُّرُ وِنَ

ويَتْعِظونَ ■مُعَلمٌ

بُعَلِّمُهُ بَشَرٌ • نَبْطِشُ نَاخُذُ بِشَدَّة

وغنف

اَبْتَلَیْنَا وَامْتَحَنَّا الْتُوا إِلَیْ

سَلَّمُوا إِلَّى

■ بذخان

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلغظ

• مد ٦ حسرتات لزوما ♦ مد١ او١١ هجوازا
 • مدواجي٤ او هجركات ♦ مد حسرتاسان

لَا تُتَكَبَّرُوا أو لا تَفْتُرُوا بِسُلُطَانِ

لا تغلوا

خُجَّةٍ وبرهَان - الله عُذْرة من

إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي
 اسْتَجَرْتُ بِهِ

■ تۇ جُمُونِ يەنى ئ

ئۇدُونىي . أۇ تَقْتُلُونِي

• فأسر سِرْ لَيْلاَ

إنكُمْ مُتَبَعُونَ
 يَتْبَعُكُمْ فَرْعَوْنُ
 وَجُنُودُهُ

وجنوره • زهوا

سَاكِناً. أَوْ مُنْفَرِجاً مَفْتُوحاً

ه جُنْدُ

غَمَاعَة تغفة =

تضارة عيش ولذاذته

■ فاكِهِينَ
 ناعِمين

■ مُنْظُونِينَ
 مُمُهَالِينَ إلى

ممهاين إلى يوم القيامة

■ كَانَ عَالِياً مُتَكَبِّراً جَبَّاراً

**≡** بُلاءٌ **=** 

الْحَتِبَارُ

■ بِمُنْشَرِينَ بِمَبْعُوثِينَ بعد

مَوْتَفِنَا • قومُ بُنِّع

الحثيري مَلكِ اليَمَن



إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا يَوْمَ الْفَصْل يَوْمَ القِيَامَةِ عَن مُّولَى شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمُ اللَّهُ لَا يُغنى مَوْلى لا يَدْفَعُ قَريبٌ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِمْ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴿ أوْ صَدِيقٌ ■ كَالْمُهْلِ طَعَامُ ٱلْأَشِمِ ١ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١ كَعْلَى دُرْدِيُ الزُّيْت أو المعدِنِ المذاب ٱلْحَمِيمِ ١ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ١ أَمُ ه الخبيم الماء البالغر غاية الخرارة صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ١ فُقَ إِنَّكَ = فاغتلوهُ دئه و دو جروه بعنف أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ اللَّهِ إِنَّ هَنذَا مَا كُنتُم بِهِ عَمْتُرُونَ وقهر ■ سُوّاء الجويم الله إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أُمِينِ الله فِي جَنَّتِ وَعُمُونِ وسنط التار # به تمترون فيه تُجَادِلُونَ الله المُسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَبِلِينَ اللهُ الل وثنارون = سُنَاس كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِعِينِ ﴿ يَكُولُ فِيهَا بِكُلِّ رَقِيقِ الدِّيبَاجِ ■إستبرق فَكِهَةٍ عَامِنِينَ إِنَّ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ غليظه ≡بخور إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَ وَوَقَ هُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (١) فَضَلَا نساء بيض ≡ عين واسعات الأغين مِّن رَّبِكَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ الْآُلُ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَكُ بِلِسَانِكَ حسانها = يَدْعُونَ فِيهَا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ شَي فَأَرْتَقِبَ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ شَي يطلبون فيها ■ فارتبقب السُولَةُ الْمُنَاتِينَ الْمُعَالِمُ الْمُنْ ا فَانْتَظِرُ مَا يَجِلُ

### بِسَ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ

حم إلى تَنزيلُ ٱلْكِنبِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْعَكِيمِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِلَا يَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ ءَايَتُ لِّقُوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ وَأَخْلِلْفِ ٱلْيُلِ وَأَلنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاء مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّينَجِ ءَايَتُ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ إِنَّكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱللَّهِ وَءَايَكِهِ يُوْمِنُونَ ١ وَيَلُّ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِّهِ ١ يَسْمَعُ ءَايَكِ ٱللَّهِ تُنْكَىٰ عَلَيْهِ ثُمُّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّهْ يَسْمَعْهَ أَفْبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيم ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَيَّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُولَتِهِكَ لَمُهُمْ عَذَابُّ مُّهِينُ إِنَّا مِّن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيَّا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيّا مَ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ هَاذَا هُدَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَمُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْمِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِنَّ وَسَخَّرَلَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًامِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ (اللهُ الْأَرْضِ جَمِيعًامِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ (اللهُ اللهُ ■ يبك ينشر ويفرق ■ تنصريف الزياح تغليها ف مهابها وأحوالها

> ■ زئل مَلاك

• أَفَاكُ أَثْيِمٍ. كَذَّابِ كَثِيرِ الإثْم

اللحقال المؤوأ
 سُخْرِيَّة

لا يُغني عنهم
 لا يَدْفَعُ عنهم

رِجْزِ
 أُشَدِّ الْهَذَابِ



مد ٣ حركات لزوما ۞ مدا اوغاو ٦جوازاً ﴿ ﴿ إَحَفَاهُ، ومواقع الفُلْدُ (حركتان) ۞ نفخيم مدواجب؟ أو هركات ۞ مذ حسركتسان ﴿ فَلَفْتُ بنعثياً نيشهم خسداً و غداؤة بينهم
 شريعة من الأمر طريعة و وشهاج. من الدين
 أن يُعلنوا غنك
 أن يُعلنوا غنك
 أن يُدفعوا غنك

السَّيِّنَاتِ اكْنَسْبُوهَا قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١ بَنِيَ إِسْرَّءِ يِلَ ٱلْكِئْبَ وَأَلْمُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقَنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَكَفُو ٓ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ الله المُعَلَّمُ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِفَا تَبِّعُهَا وَلَا نُتَّبِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضْهُمْ أَوْلِيآ ءُ بَعْضِ وَٱللَّهُ وَلِيَّ ٱلْمُنَّقِينَ الْإِنَّا هَنْذَابِصَنَّ مِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّقُوْمِ يُوقِنُونَ إِنَّ أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْدَرُحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن بَّعَلَهُ مَ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَاءَ مَعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعُكُمُونَ إِنَّ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ

أفرأيث
 أخبرني
 غضاوة
 غطاء
 خائية
 أبركة على
 الركة على
 الغؤل

نأمر بنسخ

أَفْرَءَ يْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهُ مُولَهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ١١٠ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّاحَيَانُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُّ وَمَالَهُمْ بِذَلِكَ مِنْعِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ إِنَّ وَإِذَانُتُكَى عَلَيْهِمْ ءَايَثُنَا بَيِّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱثْتُواْ بِعَابَآيِنَآإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (١٠) قُلِ ٱللَّهُ يُحِينِكُمْ شُمَّ يُمِيتُكُمْ شُمَّ يَحْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَايِعْلَمُونَ (إِنَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخُسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ المُن وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاشِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ ثُدَّعَى إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوُنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ إِنَّ هَنَا كِنْبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ فَالِكَهُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْفَامَرْتَكُنَّ ءَاينِي تُتَلَى عَلَيْكُرْ فَأَسْتَكُبَرْتُمُ وَكُنتُمْ قُومًا مُّجْرِمِينَ الْآَ وَإِذَاقِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِهَا قُلْتُم مَّانَدُرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَا نَحَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ (إِنَّا

شورة الأخقظ ٢٦

يَنُونَةُ الْخُقِفَا الْخُقِفَا الْخُقِفَا الْخُقِفَا الْخُقِفَا الْخُقَالِيِّ اللَّهُ اللَّهُ السَّمْ السَّالِيِّ اللَّهُ السَّمْ السَّالِيِّ اللَّهُ السَّمْ السَّمِي السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّم

حم ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَٱلَّذِينَ

كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن

دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ

ٱتْنُونِي بِكِتَابِ مِّن قَبْلِ هَاذَا أَوْ أَثْلَرَةٍ مِّنْ عِلْمِ إِن كُنتُمُ

صَدِقِينَ ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ مَن

لَّايَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَ مَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِ مَعْفِلُونَ الْ

≡ خاق بهم

نَزَلَ . أَوْ أَخَاطَ بهمْ

انشساگم
 نثرگگم في
 الغذاب

مَأْوَاكُمُ الثَّارُ
 مَنْوَلُكُمُ

وَمَقَرُّكُمُ النَّارُ

■ غُرُّلُكم

غَدَغَتُكُمْ <u>يُسْتَعْتُونَ</u> يُطْلَبُ مِنْهُمْ

إرْضَاء رُبِّهِمْ

لَهُ الكِبْرِيَاءُ

الغظمة والمُلكُ

أرأيتم
 أخبروني

خبرك
 شركة

أثارة
 بَيْية

نفخیم الراء
 فنظة

إخفاء، ومواقع الفئة (حركتان)
 ابغام، وهالا بلفظ



ا مناً الاحتركات لزومناً 🌑 مناه او \$او 4جـواز منا واجباءً او «حركات 🌒 منا حسركتــــان

تُفْيضُونَ فِيهِ
 تَنْدَفِعُونَ فِيهِ
 طَعْناً وَتُكْذِيباً
 بِدعاً
 بَدِيعاً لَمْ يَسْبِقُ
 لِي مَثِيلُ
 افْكَ قَدِيمٌ
 كَذِب مُتَقَادِمٌ

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعَداءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفرينَ (أَعُ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَلْاً سِحْرُّمُّينُ ﴿ اللهِ المُرْيَقُولُونَ الْفَتَرَيْهُ قُلْ إِنِ الْفَتَرِيثُهُ, فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيَّا هُو أَعُلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كُفَّى بِهِ عَشَمِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَذْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرْ إِنْ أَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَآ أَنَا ْ إِلَّا نَذِيرُ مُّنِينُ اللَّهِ قُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِن بَنِي إِسْرَءِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَأَسْتَكُبَرُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ . فَسَيَقُولُونَ هَنَا إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَاذَا كِتَابُ مُصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًا لِيُسْنِذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَيُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَمُواْ فَلَا خَوَفَّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعۡزَنُونَ (١) أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَاجَزَآءً بِمَاكَانُواْ يِعْمَلُونَ (اللهُ الْمُؤَلِيعُمَلُونَ (اللهُ اللهُ الله

وصيتنا الإنسان
 أمرناه

 كُرْها غلى مشقة

> = فضالهُ فطامه

بَلغَ أَشُدَهُ
 كَالَ قُوْتِهِ وَعَقْلِهِ

. ■ أُوْزغْنِي

الهمنيي وونفني الهمني الكما

كلمة تُضَجُّرٍ وكْرَاهِيَةٍ

أُخْرَجُ
 أُبُعثُ من القبر

بعد الموتِ • خنلتِ الْقُرُونُ

مضنت الأمّم

وَيْلَكَ
 ملكنت والمرادُ
 خَتُهُ عَلَى الإيمان

آمِنْ
 آمِنْ
 بالله والبعث

ابن بالله والبلب الساطيرُ الأزّلِينَ

أَبَاطِيلُهُمْ المسطَّرةُ في

> كُتبِهِم = خَقُ عليهمُ

القول ثبت ووجت

» خلَتْ ۳ خلَتْ

المطنث

 عَذَابَ الْهُونَ الْهُوَانِ والذَّلِّ

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتَهُ أُمُّهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُّهَا وَحَمْلُهُ, وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهُرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ, وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَلِدَىَّ وَأَنَّ أَعْمَلُ صَلِحًا مَّرْضَلَهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِيَّتِي إِنِّ بُّنْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (إِنَّ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبُّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُعَن سَيَّاتِهِمْ فِي أَصْعَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعَدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُو أَيُوعَدُونَ إِنَّ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا أَتِعِدَ إِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَندَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ الْ الْكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَّاعَمِلُواْ وَلِيُوَقِّيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْإِلَى وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَتِكُو فِي حَيَاتِكُمُ الدَّنْيَا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تَجْزُونَ عَذَابَ الْهُونِ

و تفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغنة (حركتان)
 النقام، ومالاً بلفظ

﴾ منذ ٦ حبركات لزومناً ● مذلا او\$او ٦جبوازاً •مدُ واجبع او هجركات ● مذ مسركتسبان

بِمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ نَفْسُقُونَ إِنَّ



■ بالأخقافِ

ۇاد بىن ئىمان ومۇرة

= لتأفِكنا

التَصْرِفَنَا

■ غارضاً سَخَاباً يَعْرِضُ فِي الأَّنْق

> ■ تُدَمَّرُ تُهْلِكُ

مَكَنَّاهُمْ
 أَقْدَرُ نَاهُمْ

فِيمًا إِنْ
 مكتاكم فيه
 في الَّذِي مَا
 مَكَتُاكُمْ فِيهِ

فَمَا أَغْنَى عنهم
 فما ذَفَعَ عنهم

 ◄ خَاقَ بِهِم أَخَاطَ أُو نَزُلُ
 بهم

صَوِّقُنَا الآيَاتِ
 كَرَّرْنَاها
 بأسّالِيبَ

به ماريب مُحْتَلِقَةٍ

قُرْباناً مُتَفَرَّباً بِهِم إِلَى اللهِ

إِفْكُهُمْ
 كَذِبُهُمْ

يَفْتُرُونَ
 يَخْتَلِقُونَ

﴿ وَأَذَكُرُ أَخَاعَادِ إِذَ أَنذَرَ قُومَهُ بِأَلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ قَالُوا أَجِئَتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِهَتِ نَافَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأَبَلِّغُكُمُ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّى أَرَكُمْ قُومًا جَهَلُونَ (إِنَّا فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِينهُمْ قَالُواْ هَذَاعَارِضٌ مُّطِرُّنَا بَلْ هُوَمَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ ﴿ رِيحٌ فِيهَا عَذَاكُ أَلِمُ ١ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ شَيْءٍ بِأَمْرِرَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَ لِكَ بَعْزِى ٱلْقُومَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيما إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصِرًا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغَنَى عَنْهُمْ سَمَعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمُ وَلَا أَفْعِدُ مُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَعَمَدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ١ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حُولَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرْيِ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلُولَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا عَالِمَهُ بَلْضَلُواْ عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١

• صرّفتا إليك أَمَلْنَا وَوَجَّهْنَا نحؤك ■ أنْصِعُوا اصغوا أضي فرغ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْ آنِ قَلْيْسُ بِمُعْجِز لله بالهرب ■ لَمْ يَعْنَى لَمْ يَتْعَبُ أولُوا الْغَوْم ذُوُو الجدُّ والثبات والصبر ■ بلاغ هَذَا تبليغٌ

من زسُولنا

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِي وَلَّوْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ الله قَالُواْ يَكُونُ مَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنزِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُّسْتَقِيم الْمُ يَقُومَنَا أَجِيبُو دَاعِي ٱللَّهِ وَءَامِنُو أَبِهِ يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَا ۗ أُوْلَيَا ۗ أُولَيِّاكَ فِي ضَلَال مُّبِينِ إِنَّ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ أَللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِعَلَىٓ أَن يُحْتِي ٱلْمَوْتَى بَكَيَ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ آتَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَّارِ أَلَيْسَ هَاذَا بِأَلْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَبِّنَا قَالَ فَ ذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ إِنَّ فَأُصِيرِكُمَا صَبَرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا سَنَعَجِل لَمُ مُ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِّ بَلُّغُ فَهَلَ يُهَلُّكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ (٢٠) سُورُة عِيْنَهُ إِلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

### بِسُ لِللهِ الرَّمْوِ الرَّحِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَلَهُمْ الْأَوَالَّذِينَ

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَالْحَقُّ مِن رَّيِّهِ مَ كُفَّرَعَتْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ آَنَ الْكِياَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبَّهُمْ كَذَلِكَ يَضْربُ

ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلُهُمْ (إِنَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِحَتَّى

إِذَآ أَتْحَنَّتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّامَنَّا بَعَدُو إِمَّافِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرُبُ

أَوْزَارَهَا ذَالِكَ وَلُوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَلُوا بَعْضَكُم

بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ إِنَّ سَيَهُدِيهِمْ

وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ إِنَّ وَيُدَخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

ءَامَنُوٓ إِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتَ أَقَدَا مَكُرُ لِآلِي وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ

فَتَعْسَالُّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَآأَنزَلَ اللَّهُ

فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ الْآيَ ﴿ أَفَامُ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ

كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِ هِمْ دَمَّرَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَنفِرِينَ أَمْثَلُهَا (إِنَّ اللَّهُ

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامُولَى لَكُمْ اللَّهِ



 كَفُرَ عَنْهُمْ أزال ومخاعنهم

 أصلخ بالهُمْ حَالَهُمْ وشَالَهُمْ

■أثلخنتموهم

أوسنغتموهم قثلا وجراحأ

 فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فأحكموا قبد

الأساري منهم

بإطلاق الأسرى تضغ الحرب

أؤزازها ثلقضي الحرب

 لَيْثُلُوْا ليختبر

 فَتَغْسَأُ لَهُمْ فَهُلاكاً أَوْ عِثَاراً لَهُمْ

 قَأْخُبُطُ أَعْمَالُهُمُ فأبطلها



 قر اللهُ عَلَيْهِمْ أطبق الهلاك غليهم

■ مَوْلَى ئاصبر

مَثْوَى لَهُمْ
 مُقَامٌ وَمَأْوَى
 لَهُمْ

■ كأين كثيرً

غَيْرِ آسِنِ
 غيرِ مُتَغَيَّرٍ

ولا مُنْتِن عَسْلِ مُصَنَّعِي مُنقَّى مِنَ

مناءً حميماً
 بالغا الغاية في

الشوائب

بالغا الغاية في الحرارة

 قَالَ آنِفاً مُبْتَدِئاً أو قُنيْل الآن

◄ جَاءَ أَشُراطُها
 غلاماتُها

وأَمَّازَاتُهَا • فأنَّى لَهُمُ

فَكِيْفَ لَهُمُ اللَّذَكُرُ اللَّذَكُرُ

• مُتقلِّكُمْ

ئصرُّ فکُمْ حیث تنخر کُون

مثوائم
 مُقامَكُمُ حَيْثُ
 ئستنفرون

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا لَأَنْهَا كُولُوا لِيَعَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُمَثُوكِي لِّمُمْ إِنَّا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَنِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنَّكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَهُمْ آلَا أَفْنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ صِّن رِّيِهِ عَكُمْن زُيِّنَ لَهُ, سُوَّءُ عَمَلِهِ وَأَنْبَعُواْ أَهُوآ ءَهُم إِنَّ مَّتُلُ لَٰجُنَّةٍ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارُ مِن مَّآءِ غَيْرِءَ اسِن وَأَنْهَارُ مِن لَّبَنِ لَّمْ ينَعَيَّرُطُعَمُهُ, وَأَنْهَ رُّمِنْ خَمْرِ لَذَّةِ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهَ رُّمِنْ عَسَلِمُّ صَفَّى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كُمَنْ هُوَخَلِدٌ فِأَلنَّارِ وَسُقُواْ مَا ء حَمِيمَا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُمْ (١) وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبِعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱبَّعُواْ أَهْوَاءَ هُرُ إِنَّا وَٱلَّذِينَ اَهْتَدُوْ إِزَادَهُمْ هُدَى وَءَانَاهُمْ تَفُولُهُمْ (١) فَهُلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ هُمْ إِذَاجَاءَ تَهُمْ ذِكْرَ لِهُمْ اللَّهِ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ كُمَّ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرْ لِذَ لَبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونَكُو اللَّهِ اللَّهُ وَلَلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونَكُو اللَّهُ

> ) 🍙 تفخيم الراء 🌎 قلقلة

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفة

عد ۲ میرکات اروسا → مد۲ او ۱۹ جیوازا
 مدواجب ۶ او ۵ حرکات → مد حسرکنسان

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَوْلَا ثُرِّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أَنزِلَتَ سُورَةٌ عُّحُكُمةً وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُوْتِ فَأُولَى لَهُمْ الْ الله عَدْ وَقُولُ مَّعْ رُوفُ فَإِذَاعَزَمُ ٱلْأَمْرُ فَلُوصَ دَقُو الله لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّهُ فَهُلْ عَسَيْتُمْ إِن تُولِّيثُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ إِنَّ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمُّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَرَهُمْ إِنَّ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَفْفَا لُهَا آتِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّو عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِم مِّنْ بَعْدِمَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّهُمْ قَالُو لِلَّذِينَ كُرِهُواْ مَانَزُّكَ ٱللَّهُ سَنْطِيعُ حُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ الله فَكُيْفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيْعِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ اللَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا مَا أَسْخَطُ ٱللَّهُ وَكرِهُو رِضُونَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ اللهُ أَمْحَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرضَّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ ﴿ اللَّهُ أَضْعَنَهُمْ ﴿ اللَّهُ الْمُ

مَن أصابته الغشية والسُّكِّرَةُ قَأْوْلَى لَهُمْ قارَبَهُمْ مَا يُهلِكُهُم ■ طاعة خيرٌ لهم m عَزَمَ الأَمْرُ جَدُّ وَحَزَبَ ■ فهل عَسَيْتُمْ فهل يُتَوَقّع كُنتُمْ وُلاةِ أَمْرِ مَعَالِيقُهَا سَوْلَ لَهُمْ زَيْنَ وَسَهَّلَ = أَمْلَى لَهُمْ مَدُّ لَهُمْ فِي يعلمُ إسْرَازَهُمْ إخفاءُهُمْ كُلُّ أضغانهم

منكم

= تَوَلَّيْتُمْ

الأمَّة = أقفالُها

لهم

الأمّاني

فبيح

أخفادهم

الشَّذِيدَة

المغشى عَلَيْه

و بسيمًاهُمُ

بِعَلَامَات نَسِمُهُمُّ بها

أخن القول
 أسلوب
 كلامهم

المُلْتُوي النُالُونُكُمُ

لُنَخْتَبِرُ كُمْ بالتَّكَالِيفِ الشَّاقَّةِ

نبلو أخبار كُمْ

نُظُهِرَ هَا وَ نَكْشِفُهَا

فَلا تَهِنُوا
 فَلا تَضْمُفُوا

■ السُلْمِ الصُلْحِ

والْمُوَادَعَةِ يَتِرَكُمُ أَعْمَالَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

وَلُوْنَشَاءُ لَأَرْيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْسَلَكُمْ اللَّهِ وَلَنْبَلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لْكُمُ ٱلْمُدى لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْنًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ (يَا الله يَدَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا بُطِلُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا بُطِلُوا أَعْمَلَكُورُ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَمُتُمَّ إِنَّ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُوا لَا عَلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُو أَعْمَلَكُمْ الْآلُ إِنَّا إِنَّا مَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوْ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمُ وَلَا يَسْعُلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ اللَّهُ إِن يَسْعُلَكُمُ وَهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجُ أَضْغَنْكُرُ الْآيَ هَنَانْتُمْ هَنَوْلاً، تُدْعُونَ لِثُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مِّن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن

يُجْهِدُكُمْ بِطلْبِ
كُلُّ المَالِ
الْمُخْفَانِكُم
أَضْفَانِكُم
أَحْفَادِكُمُ الشَّدِيدَةُ
عَلَى الإسلام

يَنْقُصَكُمُ أَجِوزَهَا

■ فَيُحْفَكُمُ

إخفاء، ومواقع الفثة (حركتان)
 إدغاء، ومالا بلفظ

ميذ ٩ حركات لزوما 
 مذا او ١٤ و ٩ جيوازا
 مدُ واجب ٤ او ٥ حركات 
 مد حركات المركنان

تَتُولُّواْ يَسْتَبْدِلْ قُومًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايكُونُو أَمْثَلُكُم الْمُ

# سُورَةُ الْفِئْتِبْرُجُ

بس ألله ألرّ مرالرّ حيم

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامُّ بِينَا آلَ لِيَغْفِرَلَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَ لَبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا شُسْتَقِيمًا ١ وَيَصُرَكُ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُوْمِنِينَ لِيزْدَادُ وَالْإِيمَانَامَّعَ إِيمَنِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١ لِيُدْخِلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتِ بَجُرِي مِن تَحِنْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُحَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَاللَّهِ فَوزَّا عَظِيمًا ١ وَيُعَدِّب ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّا يِّينَ بِٱللَّهِ ظُرِبُ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءَ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا إِنَّ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ

شَنهدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴿ لِنَّوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوتِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُحَكِرةً وَأَصِيلًا الْ

هو صُلُح الحديثة السّكينة

■ فَتُحاً مُبِيناً

الطُّمَأْنِيَّةً والتَّبَاتَ

 ظنّ السّؤء ظُنَّ الأَمْر الفاسيد المدنوم

= عليهم ذائرَةُ السوء دُغاءٌ غَلَيْهِمْ بوقوعه

 ثغۇرۇ تُنْصُرُوه تعالى ■ تُوَقّرُوهُ

تُعَظُّمُوهُ تعالى ■ بُكْزَةً وَأَصِيلاً غذوة وغشيتا أو جميغ النهار

نكَتَ
 نقض البَيْعة
 والعهد

■ الْمُخَلَّقُونَ عن صحبتك

في عُمْرتك أَنْ يَتْقَلِبَ لَنْ يَعُودَ إِلَى

المدينة

قۇما بورا
 مالكين

■ ذَرُونا
 آثرُکُونا

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَايُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهُمْ فَمَن نَّكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ﴿ وَمَنْ أُوفِي بِمَاعَ لِهَدَعَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا إِنَّ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمُولُنَا وَأَهْلُونَا فَأُسْتَغْفِرَ لِنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّن اللهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعُا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ أَن بَلْظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُومًا بُورًا إِنَّ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَلْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَ يَغْفِرُلُمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ سَكَفُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَّمُ ٱللَّهِ قُلُ لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰ لِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبُلُّ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْشُدُونِنَا بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

نفخیم الراء
 فنفنة

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان
 الغاد، ومالا بلفظ

مدا ۱۱ حبرکات ازوما → مدا۱ او۱او ۱جبوازا
 مدا واجب۱ او صحرکات → مدا حسرکشان

أولى بأس
 شِدَّةِ فِي الْخُرْبِ
 خَرَجٌ

الله أَعَاظُ الله بها أَعَدُّهَا أُو خَفِظُهَا لَكُمْ



قُل لِّلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَدِيدِ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْيُسَلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَ إِن تَتَوَلُّواْ كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ اللَّهِ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ يُدُّخِلُّهُ جَنَّتٍ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتُولُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِى قُلُوبِمِمْ فَأَنْزُلُ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتُحَاقِيبًا (إِنَّ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١١ وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَلَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّأَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا إِنَّ وَأَخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ وَلَوْقَنتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوْا ٱلْأَدْبَارَثُمُّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَانَصِيرًا شَ سُنَّةً ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ مِن قَبَلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا (١٠)

🕳 نفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغَفَة (حركتان)
 ادغام، وحالاً مُنفقة



مد ؟ صرفات لزوما ﴿ مدَّ؟ أو \$ أو جوازاً مدَّ واجبٍ \$ أو هجرفات ﴿ مدَّ حَسرفتَسان

■ يَطْن مَكُة بالحُدَيْبِيَة = أظفر كم غلهم اظهركم غليهم وأغلاكم ■ الْهَدْي البُدُنَ التي سأقها الرسول ع = مَعْكُم فأ مَحْبُوساً ا مُحِلَّهُ مكائه الذي يَجِبُ فيه ن د د شکر ۵ = تطنو هُمُ تُهْلِكُوهُمُ س مَعَرُ ةً مُضرة أو سبة تزیلوا

تَمَيَّرُوا عَنِ
 الكُفَّارِ
 الخبيَّة
 الأنفة والتُكبُّر

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنَ بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١١ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكَمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مِحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاَّةً مُّؤْمِنَاتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّوُهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَدَّةً بِغَيْرِعِلْمِ لِيُكْخِلُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لُوْتَ زَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١٠ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللهُ سَكِينَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ صَلِمَةَ ٱلنَّقُويٰ وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدَخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًافَرِيبًا ﴿ هُوَ الَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ إِلَّهُ دَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (١)

سيماهم
 غلامتهم
 مَثَلُهُمْ
 صِفْتُهُمْ

أُخرَجْ شطأهٔ
 فِرَاخَهُ الْمُتَقَرِّعَةَ

■ فآزَرَهُ فَرُّاهُ

فاستغلظ

صَارَ غَلِيظاً • فَاسْتُوَى عَلَى

سُوقِهِ قَامَ عَلَى قُضْبَانِهِ

الخرب المعرب ال

الا تقدموا أمراً مِنَ الأُمُورِ تخبط أعمالكُمْ تُبطُلُ أَعْمَالُكُمْ

> ■ يَغْضُرُونَ أُصُواتهم

يَخْفِضُونَهَا ويُخَافِئُونَ بها المُتَحَنَّ اللهُ

> قُلُونِهُمْ أَخْلَصَهَا

مُّحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَاشِدَّا عُلَى الْكُفَّارِرُ حَمَّاءُ بَيْنَهُمَّ مَّرَكُهُمْ رُكُعًا سُجَّدًا يَبْتَعُونَ فَضَلًا مِّنَ اللهِ وَرِضُونَا سِيمَا هُمْ وَيُحْوِهِ هِ مِنْ أَثْرُ الشَّجُودُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَيَةُ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَيَةُ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيَةُ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيَةُ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيَةُ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيةَ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيةَ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيةَ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيةَ وَمَثَلُهُمْ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهُ الشَّالِ اللهُ عَلَى سُوقِهِ وَيَعْمِلُ الرَّبُ عَلَى سُوقِهِ وَيَعْمِلُ الرَّبُ عَلَى سُوقِهِ وَيَعْمِلُ الرَّبُ عَلَى سُوقِهِ وَيُعْمِلُ الرَّبُ عَلَى سُوقِهِ وَيَعْمِلُوا الصَّلِحَيْ عِنْمُ مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْإِنَّ عَلَى سُوقِهِ وَيَعْمُ اللهُ السَّعِيمُ اللهُ السَّعَالِيمَا اللهُ اللهُ اللهُ السَّلِحَيْ عَنْهُم مَّعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْإِنَّ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ السَّعَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّعَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّعَالِ اللهُ اللهُ



بِسَ لِللهِ السَّمْرِ السَّحِيمِ

يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ أَكْتُ تُرْهُمُ لَا يَعْقِلُونَ فَيَ

إخفاء، ومواقع الغُنْة إحركتان)
 الغام، ومالا بلفظ

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغُرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ لَا اللَّهُ عَفُورٌ وَلَيْهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغُرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَنْهُ مِن اللَّهُ عَنْهُ وَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُورُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَوْلًا اللَّهُ مَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ إِلَّهُ عَلَيْكُورٌ اللَّهُ عَلَيْ وَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مَا عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُورُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُورُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُورُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ مَا عَلَيْكُورُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُورُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ الللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَا عَلَالِكُولِ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولِكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ ال

أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِحَهَا لَةٍ فَنُصِيحُوا عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ﴿

وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُرْ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِيُّمْ

وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلِّإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرُ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ

ٱلْكُفْرَوْ لَفُسُوقَ وَالْعِصِيَانَ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ١

فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَإِن طَآبِفَنَانِ

مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأُصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِلَى بَعَتِ إِحْدَ لَهُمَا

عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ

فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدَلِ وَأَقْسِطُواْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

اللهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُمْ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ إِنْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَايسَخَرْقَوْمُ مِن قَوْمٍ

عَسَى أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءُ مِن نِسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا

مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَرُوا بِاللَّا لَقَابِ بِنِّسَ الاِسْمُ

ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُّبَ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلظَّامُونَ اللَّهُ الْفُلُونَ اللَّهُ

🔳 تفِيء

ئرجغ = أفسطوا

ا اقسطوا آغدلُوا في كلَّ أموركُمُ

> الْمُقْسِطِينَ الْعادلير

> > لايشغر
> >  لاينزا

لا تلمزوا
 أنفسكم
 لا يعيث

بغضكم بغضا

لا ثنائؤوا
 بالألقاب
 لَا تُنداغُوا

بالأَلقاب الْمُسْتَكُر هَمَ

و تفخید الراء اللقاة

إخفاء, ومواقع الفُنْة (حر
 ادغام , ومالا بلغظ

ی مد ۲ حرکات لزوماً ، مد۲ او ۱۶و ۲جـوازاً هما واجب ۶ او ۵ درکات ، مد حسر کنـــان

لا تجسسوا
 لا تنجعوا غورات
 المُسْلِمِين
 لا ينتكم
 لا ينتفصنكم
 أشغلمون الله
 أشغبرونه
 بغولكم آمناً



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِنَ ٱلظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمَ وَلَا تَجُسُّ سُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعَضُكُم بَعْضًا أَيْحِبٌ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهُ ثُمُوهُ وَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُّ رَّحِيمُ اللَّهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّاخَلَقْنَكُمْ مِّنِ ذَكْرُ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآ بِلَ لِتَعَارَفُو ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقَنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ اللَّهِ اللَّهِ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُو ٱلسَّلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنْ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتَكُمْ مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهَ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَهَدُواْ بِأُمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِيسَبِيلُ ٱللَّهِ أُولَيِكُ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ إِنَّ قُلْ أَتْعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَمَكُم بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَ لَكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ

و تفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (ح
 ادغام ، ومالا بلفظ





حَبْلِ الوريد
 عِرْقِ كَبِير
 في العُنْقِ
 يَتلقَّى المُمْلَقَيَّانِ

يُنْبِتُ ويكُتُبُ • قمية

ملك قاعد = رقيب

حافظ لأعماله

عَتِيدٌ
 مُغَدُّ خَاضَہٌ

معد حاضر شكْرة الموت شدّته وغش له

■ تحيد ننفر وتهرب

عطاءك -

حجاب عَفْلنْك ■ حديدٌ

■ حديد نافدُ قوتُي

 غييد شديد العناد والمجافاة لِلْحَقَّ

مُريب
 شَاكُ فِي دينه
 مَا أَطْفَنْتُهُ

منا أطغنيتة
 ما قهرته على

الطغيان والغواية أزْلِفَتِ الجِئْةُ تُرْبَتْ وَأَدْنِيَتْ

= أُوَّابِ

رُجُاعِ إِلَى اللهِ • بِقُلْبِ مُنِيبٍ

مُقْبِلِ على طاعة الله

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْسُهُ وَنَحُنْ أَقَرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ إِنَّ إِذْ يَنْلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلسِّمَالِ فَعِيدُ اللهُ مَّا يَلْفِظُ مِن قُولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ اللَّهِ وَجَآءَ تُ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِأَلْحَقَّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ إِنَّ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ إِنْ وَجَاءَتُكُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِتُ وَشَهِيدُ اللَّهُ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَ كَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدٌ المُنَا وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَى عَتِيدُ الْآَنَا أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ (إِنَّ مَّنَّاعِ لِّلْخَيْرِمُعْتَدِمُّرِيبِ (إِنَّ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴿ اللَّهِ عَالَ قَرِينُهُ رَبِّنَامَا ٱطْغَيْتُهُ وَلَكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ إِنَّ قَالَ لَا تَخَنْصِمُوا لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ﴿ مَا يُبَدُّلُ ٱلْقُولُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴿ إِنَّ الْمَا لَكُمْ بِٱلْوَعِيدِ الْبَالِي الْمَا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلاَّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ إِنَّ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجِنَةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرِ بَعِيدٍ (آ) هَذَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ حَفِيظٍ بِسَلَمْ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُنُودِ (إِنَّ لَهُمُ مَّا يَشَاءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ (وَبَّ

كُمْ أَهْلَكُنَا
 كَثِيراً أَهْلَكُنا
 قُرُب

 بَطُشا
 فُوة . أو أخذا
 شديدا
 فَقُوا في البلا

 فَتَقُبُوا في البلاد طُونُوا في الأرض حذر الموت

 منحيص منهزب ومفر
 من الموت

■ لُغوب تغب وإعْناء

سنبُغ بحمد ربّك نزْهُه تعالى حامداً له

أَذْبَارُ السُّجُودِ
 أَعْقَابُ الصُّلُواتِ

 يشمغون الصيّخة نفخة البغث

> ■ تشقَقُ ثَنْفلِقُ

■ بجبار ئۇرۇم د

ئقْهُرهُم عَلَى الإيمانِ الإيمانِ الدُّارِيَاتِ

الدَّيَاحِ تَذُرُو الرَّيَاحِ تَذُرُو التُرابُ وغَيْرَهُ

فالخاملات وقرأ
 الشحب تحيل

السحب بحمل الأمطار

فالجاريات يُسْراً السُّفُن تجْرِي بسُهُولَةٍ في البحار

■ فَالمُقَسِّمَاتِ أَمْرِأً الْمُنْ الْمُكَاتِّدُةِ مِنْ

المُلَائِكَةِ تقسَّمُ المُفَدِّرَاتِ المُفَدِّرَاتِ

اِنَّ مَا تُوعَدُونَ مِنَ الْبَعْثِ

■ إِنَّ الدِّينَ الجزاءَ

وَكُمْ أَهْلَكَ نَاقَبًا هُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَىدِهَلُ مِن مَّعِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْ رَيْ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَغُوبِ اللَّهِ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ (أَنَّ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَأَذْبِكُرا الشُّجُودِ إِنَّ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ الله يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ اللَّهِ إِنَّا إِنَّا نَعْنُ نُعْي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ (آنا) يَوْمَ تَشَقُّونُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ حَشْرُ عَلَيْ نَايَسِيرٌ ﴿ إِنَّ نَعْنُ أَعْلَرُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِعَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِأَلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ١

# المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الل

بس لِللهِ الرَّمْوَ الرَّمْوَ الرَّمْوَ الرَّمْوَ الرَّمْوَ الرَّمْوَ الرَّمْوَ الرَّمْوَ الرَّمْوَ

وَالذَّرِيَنِ ذَرُوا ۞ فَالْحَيْلَةِ وِفَرًا ۞ فَالْجَيْرِيَةِ يُسْرَا ۞ فَالْجَرِيَةِ يُسْرَا ۞ فَالْمُوَيِّةِ وَلَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الللِّهُ مَا الللِّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللْلَالِي مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعَلِّمُ مِنْ اللْمُعَالِمُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْمُعَلِّمُ مِنْ اللْمُعَلِّمُ مِنْ اللْمُعَلِمُ مِنْ اللْمُعَلِمُ مِنْ اللْمُعَالِمُ مَا مُعَلِمُ مَا مَا مُعَلِمُ مِنَا مُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ مَا مُعَامِمُ مَا مِ

ومواقع الغُنّة (حركتان) نقضيم الغُنّة (حركتان) نقضيم الغُنّة (حركتان) نقضيم الغُنّة (حركتان) نقضيم الغُنّة (حركتان)

مدذ ۴ جبركات نزوما → مذا او او اجبوازاً
 مد واجب او وحركات → مد حسركاسان

أت الخبل
 الطرق الَّتِي تَسِيرُ
 فيها الْكُواكِبُ

يُؤْفَكُ عَنْهُ
 يُصِرُف عَنْهُ

قُبِلَ الْحَرْاصُونَ
 لُعِنَ الكَذَّابُونَ

■ غَمْرَةِ

جَهَالَةِ عَامِرَةِ • سَاهُونَ

غَافِلُونَ عمَّا أُمِرُوا به

أيًّانَ يومُ الدينِ
 متى يومُ الجزاءِ

يَفْتُنُونَ
 يُحْرَقُونَ

يحرفون ويعذبون

يَهْجَمُونَ
 يَنَامُونَ

المخروم
 الذي خرم

الصدقة لِتُعَفَّفِه عن السؤال

ضَيْفِ إبراهيمَ
 أَضْيَافِه من

الملائكة فراغ

ذَهَبَ فِي خَفْيَةٍ من ضيفِه

فأرْ نجسَ منهم
 أخسَّ في نفسه

• صَرُّةٍ

صيُّحَةِ وضَجَّة • فَصَكُتُ وَجُهَهَا

ا فصنكت وجهها أطمئه بيدها

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ (إِنَّ الْمُعَلِي النَّكُمُ لَفِي قَوْلِ شُّغَنَلِفِ (إِنَّ أَيُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ الْهُ قَالِلَ الْخَرَّصُونَ إِنَّ اللَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةً مِسَاهُونَ إِنَّا اللهُونَ الله يَسْتَكُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ إِنَّ يَوْمَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ آلَ ذُوقُواْ فِنْنَكُمْ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ مَسْتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ (إِنَّ الْحَدْيِنَ مَا ءَانَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلُ ذَلِكَ مُعْسِنِينَ الله كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْ جَعُونَ اللَّهُ وَبِأَلْأُسْعَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ الله وفِ أَمُولِهِمْ حَقَّ لِلسَّآبِلِ وَلَلْحُرُومِ الْأِنَّ وَفِي ٱلْأَرْضِ النَّكُ لِّلْمُوقِنِينَ إِنَّ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفلا تُبْصِرُونَ إِنَّ وَفِي السَّمَاءِ رِزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ١٠ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلُ مَآ أَنَّكُمْ لَنطِقُونَ ﴿ مَا اللَّهُ عَلِيثُ صَيْفٍ إِبْرَهِيمُ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُكْرَمِينَ ﴿ اللَّهُ النَّا اللَّهُ اللَّ إِذْ دَخُلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَما قَالَ سَلَمُ قُومٌ مُّنكُرُونَ (فَيَ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ إِنَّ فَقَرَّبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ الله فَأُوْجَسَمِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمِ عَلِيمِ الْمُ اللَّهُ اللَّهِ المُرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فِصَكَّتَ وَجْهَهَا وَقَالَتَ عَجُوزُ عَقِيمُ اللهِ قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

 قما خطبكم فماشألكم الحطير

> ■ مُسوُّ مَةً معلنة

 فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ أتحرض يجنوده

عن الإيمان

 هٰو مُلِيمٌ آت بما يُلامُ عليه

■ الرّيح الْعقيم المهلكة لهم ،

القاطعة لنسلهم

■ كالرَّمِم

كالهشيم المعتت ■ فَعَتْوا

فاستكبروا

■ الصَّاعِقَةُ

الصيحة الشديدة. أو نَارٌ مِن السُّماء

بَنْیْنَاهَا بِأَیْدِ

بقوة = إنَّا لَمُوسِعُونَ

لقادرُونَ

فيغم الماهدون

المسؤون المُصُلِحُونَ لَهَا

€ زۇنجىن

صنفين ونوعين

مختلفين · فَفِرُ وَ اللَّهِ اللهِ اللهِ

فاهْرُبُوا مِنْ عقابه إلى ثوابه

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ (إِنَّا قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ (٢٦) لِنُرْسِلَ عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِن طِينِ ٢٦ مُسَوَّمَةً عِندَرَيِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ النَّهِ فَأَخْرَجْنَامَنَ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (أَنَّ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَمُرَكَّنَا فِيهَا عَايَةً لِلَّذِينَ يَحَافُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَيْنِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ الْمَتُولُ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَحِرٌ أُو بَحُنُونٌ ﴿ آَتُ فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْمِيِّ وَهُوَمُلِيٌّ إِنَّ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ إِنَّ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلرَّمِيمِ إِنَّ الْعَقِيمَ وَفِي ثُمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينِ اللَّهُ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِرَ بِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّحِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ فَا أَسْتَطَعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْ مُنغَصِرِينَ ﴿ وَقُومَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوَمَّا فَسِقِينَ اللَّهُ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اللَّهُ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَهِدُونَ آلَيُ وَمِن كُلِّشَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُونَ لَذَكُرُونَ لِإِنَّا فَفِرُّوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّ لَكُومِّنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ لَبْ

وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَى هَاءَ اخَرَّ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ الْمُ

ذئوباً
 نصيباً مِنَ الْمُذَاب
 فَوَيْلُ

هلاك أو حسرة . ■ الطور

الجَبَلِ الَّذِي كَلَّمَ اللهُ عليهِ مُوسَى عاب مَسْطور

مكتوب على وجه الانتظام

مَا يُكْتَبُ بِيهِ

 منشور منشوط غير مختوم غليد

البخر المشجور
 الموقد ناراً
 يؤم القيامة

تَمُورُ السَّماءُ تَضْطَرِبُ وَتَدُورُ كَالرِّخِي

فويل
 مالاك .

َ هَلَاكٌ . أو خشرَةٌ

 ■ خۇض الباغاع بىي
 الأباطيل

 يُدْغُون يُدْفغُونَ بعننف
 و شدَّة

كَذَالِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرَّ أَوْ بَحْنُونُ المُ أَتُواصُوا بِهِ عَلَيْهُمْ قَوْمُ طَاعُونَ اللهُ فَوَا عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ اللَّهِ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلدِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبْدُونِ (آ) مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْق وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُوا لَقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ الله فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بَا مِّثُلَ ذَنُوبِ أَصْحَبْهِمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ الْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَ فَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللَّهِ سُورَةُ الْجُلُونِ الْجُلِيلِ الْجُلُونِ الْجُلُونِ الْجُلُونِ الْجُلُونِ الْجُلُونِ الْجُلِيلِ الْجُلُونِ الْجُلِيلِ الْجُلُونِ الْجُلِيلِ الْجُلُونِ الْجُلُونِ الْجُلُونِ الْجُلُونِ الْجُلُونِ الْجُلِيلِ الْجُلُونِ الْجُلُونِ الْجُلِيلِ الْمُلْمِيلِ الْمُلْلِيلِيلِيلِي الْمُلْلِيلِ الْمُلْلِيلِي الْمُلْلِيلِيلِي الْمُلْلِيلِيلِيلِيلِ الْمُلْلِيلِيلِيلِيلِي الْمُلْلِيلِي بِسَ لِللَّهِ ٱلرَّحْوِ ٱلرَّحْوِ الرَّحْوِ الرَّحْو الرَّحْوِ الرّحْوِ الرَّحْوِ الرّحْوِ الرّحْو الرّحْوِ الْحِلْ الْحَوْلِ الرّحْوِ الْحَوْلِ الْحَوْلِ الْحَوْلِ الْحَوْلِ الْحَوْلِ وَٱلطُّورِ إِنَّ وَكِنْبِ مَّسْطُورِ إِنَّ فِي رَقِّ مَّنشُورِ إِنَّ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ١ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ١ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ١ إِنَّا إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لَوَ قِعُ لَنَّ مَّا لَهُ مِن دَافِعِ ١ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا الْ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا اللهِ فَوَيْلُ يُوْمَعِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ

نفخیم الراء
 نظلة

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا يُلفظ

منا ٦ صركات لزومنا → منا٦ او \$او ٦ جوازاً
 منا و هركات → منا حسركتسان

اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللَّهِ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَادِ

جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿ هَا هَا مُالِّهِ النَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا أَكُذِّبُونَ ﴿

و اصلهٔ ها ادْخُلُوهَا . أو أَفْسِحْرُهُذَا أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ فِي ٱصْلَوْهَا فَأَصْبُواْ قاسوا خرها ■ فَاكِهِينَ مُتَلَذَّذِيرٌ نَاعِمِينَ أَوْلَاتَصْبِرُوا سَوَآءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تَجْزُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا سرر مصفوفة موصول بعضها إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُمْ رَبُّهُمُ زُوْجُناهُمْ قر نَّاهُمْ بخور عين وَوَقَا هُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (إِنَّ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِيَّا بِمَا بنساء بيطيء حسان العيون كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْإِلَى مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرِ مَّصَفُوفَةً وَزَوَّجَنَاهُم مَا أَلْتُنَاهُمُ ما لقصناهم رهین بِحُورِعِينِ إِنْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنٍ ٱلْحَقَّنَا مَرْ هُو نَ • كأسأ تحمرا أوإناء بهم ذُرِيَّنَهُمْ وَمَا أَلْنَاهُم مِنْ عَملِهِ ومِن شَيْءِ كُلَّ أَمْرِي عِاكسب لا لَعْرُ فِيهَا لا كلام ساقط

تحاثفين الغاقبة

غذاب السموم الريح الحارّة ( نار جهنم )

> هُوَ الْبَرُ المحسري

القطوف رَيْبَ الْمَثُونِ صروف الدهر الهلكة

رَهِينُ إِنَّ وَأَمَّدُ ذَنَّهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمِيمًا يَشَّنَّهُونَ (أَنَّ يَنْنَزَّعُونَ فِهَا كَأْسًا لَّا لَغُوُّ فِهَا وَلَا تَأْشِمُ إِنَّ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ عِلْمَانٌ لَّهُ مُكَأَنَّهُمْ لُوْلُو مُّكَنُونُ إِنَّ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ لا نسبةً إلى الإثم أو لا ما يوجبه اللهُ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اللَّهُ فَمَنَّ ٱللَّهُ لُؤلُؤُ مَكْتُونٌ مصود ي أصدافه مُشْفِقِينَ

عَلَيْنَا وَوَقَانَاعَذَابَ ٱلسَّمُومِ ١٠ إِنَّاكُنَّامِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ١ رَبِّكَ بِكَاهِن وَلَا مَحْنُونِ إِنْ أُمّ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّلُرَبُّصُ بِهِ ورَيْبَ ٱلْمَنُونِ إِنَّا قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ اللَّهُ

أُمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمُ طَاعُونَ ( الله المُعَوَّلُونَ نَقَوْلُونَ نَقَوَّلُهُ بَلِلْا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِثْلِهِ عِلِنَ كَانُواْ صَدِقِينَ الْنَا أُمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَيْءٍ أُمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ( اللهُ المُحَالَقُونَ الْفَيْ الْمُخَلِقُونَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ شَيَّ أُمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَبِّكَ أُمْهُمُ ٱلْمُصِيطِرُونَ الْآيَ أُمْ لَهُمْ سُلَّا يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُنْمِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ الْمُ أُمْ تَسْتَكُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ إِنَّا أُمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيَّبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ الْإِنِيُّ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ الْإِنَّا أُمْ لَهُمْ إِلَنَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ وَإِن يَرُواْ كَسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابُ مَّرَكُومُ مُ النَّيُّ فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ كَيْدُهُمْ شَيَّا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ اللَّهِ إِنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١١ وَآصِيرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوْسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ فَي وَمِنَ ٱلْيُولِ فَسَبِّحَهُ وَإِذْ بَرَ ٱلنُّجُومِ (أَنَّ

قُوْمٌ طَاعُونَ
 مُتَجَاوِرُونَ
 الْحَدُّ فِي العِنَادِ
 تَقُولُهُ
 الْجُنَلَقَه من
 تِلْقَاءِ نَفْسِهِ
 الْمُسْتَطِرُونَ
 الْمُسْتَطِرُونَ
 مَنْ مُعْرَمٍ مُتَقَلُونَ مِنْ مُعْقَلُونَ مَنْ مُعْقَلُونَ مِنْ مُعْقَلُونَ مَنْ مُعْقَلِقِينَ مُعْقَلُونَ مَنْ مُعْقَلُونَ مَنْ مُعْقَلُونَ مَنْ مُعْقَلِقِينَ مِنْ مُعْقَلُونَ مَنْ مُعْقَلُونَ مَنْ مُعْقَلِقِهُ مِنْ مُعْقَلُونَ مَعْقَلُونَ مَنْ مُعْمَالِقُونَ مَنْ مُعْقَلِقِهُ مِنْ مُعْقَلِقِهُ مِنْ مُعْقَلِقِهُ مِنْ مُعْقَلِقِعُونَ مَنْ مُعْقَلِقِهُ مِنْ مُعْقَلِقُونَ مَعْقَلِقًا مُعْقَلِقُونَ مَنْ مُعْفَلِقًا مُعْقَلِقًا مُعْقَلِقِهِ مَعْقَلِقًا مُعْلَعُونَ مَعْلَونَ مَعْقَلِقًا مُعْقَلِقًا مُعْلَعُلُونَ مُعْلَعِلْمُ مِنْ مُعْلَعُلُونَ مُنْ مُعْلِعُونَ مَنْ مُعْلِعُونَ مُعْلِعُلُونَ مُنْ مُعْلَعُلُونَ مُعْلِعُلُونَ مُعْلَعِلًا مُعْلَعِلًا مُعْلَعِلًا مُعْلَعِلًا مُعْلَعِلًا مُعْلَعِلْمُ مُعْلِعُلُونَ مُعْلَعِلًا مُعْلَعِلَمُ مُعْلِعِلًا مُعْلَعِلًا مُعْلَعِلًا مُعْلَعِلًا مُعْلَعِلًا مُعْلَعِلًا مُعْلَعِلًا مُعْلَعِلًا مُعْلِعِلًا مُعْلَعِلًا مُعْلَعِلًا مُعْلَعِلًا مُعْلَعِلًا مُعْلَعِلًا مُعْلَعِلًا مُعْلَعِلًا مُعْلَعِلًا مُعْلَعِلًا مُعْلِعِلًا مُعْلَعِلًا مُعْلَعِلًا مُعْلَعِلًا مُعْلِعِلًا مُعْلَعِلًا مُعْلِعِلًا مُعْلِعِلًا مُعْلِعِلًا مُعْلَعِلًا مُعْلِعِلًا مُعْلِعِلًا مُعْلِعِلًا مُعْلِعِلًا مُعْلِعِلًا مُعْلِعِلًا مُعْلِعِلًا مُ

كِسْفأ
 قطعة عظيمة
 سنخاب مؤكوة

سنخاب موكوم
 مجموع بغضله
 غلى بعض

يُصنعَقُونَ
 يُهْلكُون

لا يُغني عَنْهُمْ
 لا يَدْفع عَنْهُمْ

بأغينا
 في جفظنا
 وجراستنا

سبخ بخمد
 زبّك

سَبُحُهُ واحْمُدُهُ النُّهُومِ النُّجُومِ

■ إدبار النجوم وقت غيبتها بضوء الصباح

المُعَادِّ الْمُعَادِّعُ الْمُعَادِّعُ الْمُعَادِّعُ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِّعُ الْمُعَادِينُ الْمُعَادِّعُ الْمُعَادِّعُ الْمُعَادِّعُ الْمُعَادِّعُ الْمُعَادِّعُ الْمُعَادِّعُ الْمُعَادِّعُ الْمُعَادِّعُ الْمُعَادِعُ الْمُعَادِّعُ الْمُعَادِعُ الْمُعَادِّعُ الْمُعَادِّعُ الْمُعَادِّعُ الْمُعَادِّعُ الْمُعَادِّعُ الْمُعَادِّعُ الْمُعَادِّعُ الْمُعَادِّعُ الْمُعَادِعُ الْمُعَادِّعُ الْمُعَادِعُ الْمُعَادِّعُ الْمُعَادِعُ الْمُعَادِّعُ الْمُعَادِّعُ الْمُعَادِّعُ الْمُعَادِينُ الْمُعِلَّالِعُ الْمُعَادِينُ الْمُعَادِينُ الْمُعَادِينُ الْمُعَادِعُ الْمُعَادِعُ الْمُعَادِينُ الْمُعَادِينُ الْمُعَادِينُ الْمُعِلَّالِعُ الْمُعَادِينُ الْمُعَادِعُ الْمُعَادِعُ الْمُعَادِعُ الْمُعَادِعُ الْمُعَادِينُ الْمُعَادِينُ الْمُعَادِينُ الْمُعَادِينُ الْمُعَادِينُ الْمُعَادِينُ الْمُعَادِينُ الْمُعَادِعُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلِّذِي الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلِيلُولِ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّامِ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّامِ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّامِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّامِ الْمُعِلَّامِ الْمُعِلَّامِ الْمُعِلَّامِ الْم

هؤی:غُربوْسفط
 ما ضلَّ صاحبُکُم

ما عُدَلَ عن الحَقَّ ■ مَا غُوّى:ما اعتقدَ اعتقاداً باطلاً قُطُّ

أو مِرَّةٍ: خَلْق
 حسن أو آثار بديعةٍ
 قاستوى: فاستقام

علىصُورَتِهِ الْجِلْفَيَّةِ • ذنا: قَرْبَ

قَابَ قَوْسَيْنِ
 قَدْرَ قَوْسَيْنِ
 أقتمارُونة

أَفْتُجَادِلُونَهُ • نَزُلَةُ أُخرَى

مَرَّة أُخْرَى فِ صورته الخلْقِيَّة سذرة المُنْتَفِى

التي إليها تنتهي علومُ الخلائق

 ◄ جَنْةُ الْمَأْوَى:مُقام أرواح الشهداء

> يغشى السَّدْرة يُغطَّبها ويَسْتُرها

مَا زَاغَ البَصْرُ
 ما مَالَ عَمَّا أَمْرَ
 بُرۇنِتِهِ
 مَا طَغى، مَاتَجَاوَزَهُ

أَفَرَأُيْتُمْ : أَخْبِرُونِي
 اللات والعُزُى

ومناةً: أَصْنَامَ كَانُوا يَعْبُدُونَهَا

#### بِسَ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدُ الرَّحْدُ الرَّحْدِ الْحَدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّح

وَٱلنَّجْمِ إِذَاهُوَىٰ إِنَّ مَاضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوىٰ إِنَّ وَمَاينطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَ آلَ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيْ يُوحَىٰ لِنَّ عَلَّمَهُ شَدِيدُٱلْقُوكِ (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ذُو مِرَّةٍ فِأَسْتَوَىٰ إِنَّ وَهُو بِأَلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ إِنَّ أُمَّ دَنَا فَنَدَكَّ إِنَّ مُ فَكَانَ قَابَ قُوْسَيْنِ أَوْأَدْنَى إِنَّ فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مِمَّا أُوْحَى إِنَّ فَكُانَ قَاب قُوستينِ أَوْأَدْنَى إِنَّ فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مِمَّا أُوْحَى إِنَّ مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَىٰ اللهُ أَفَتُمَرُونَهُ عَلَىمَايِرَىٰ اللهُ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أَخْرَىٰ ﴿ إِنَّ عِندُسِدُرَةِ ٱلْمُنكَمَىٰ ﴿ إِنَّ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ إِنَّا لَيْ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى إِنَّ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى إِنَّ لَقَدْرَأَى مِنْءَ ايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيْ ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّى ﴿ فَا وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِيَةَ ٱلْأَخْرَىٰ آلِهُ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُولَهُ ٱلْأَنْثَى إِنَّ يَلْكَإِذَا فِسْمَةُ ضِيزَىٰ ١٦ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَيَّتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُومًا أَنزلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنَّ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْجَاءَهُم مِن رَّبِّهِمُ ٱلْمُدَى آتِ الْمِ الْإِنسَيْنِ مَاتَمَنَّى اللهِ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى إِنَّ ﴿ وَكُرِمِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَاتُّغْنِي شَفَعَنَّهُمْ شَيًّا إِلَّامِنُ بِعَدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآَّهُ وَيَرْضَى آنَ

الخورت الخورت ٥٣

تِسْمَةُ ضِيزَى
 جَائِرَة أو عَوْجَاء

هغنبه الراء من المراد المراد

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان).
 الغام، ومالا بِلفظ

مد ٦ صرفات لزوما ﴿ مدَّ ٢ او ١٤ و ٣ جـ وازهُ مدّ واجب ٤ او ٥ حرفات ﴿ مدّ حـــرفنــــان

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا خِرَةِ لَيْسَمُّونَ ٱلْلَيْ كُهُ تَسْمِيَةً ٱلْأُنْتَى الْإِنَّ وَمَاهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْءًا الْإِنَّ فَأَعْرِضُ عَن مَّن تَولَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُردُ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا الْآِنِيَّ ذَلِكَ مَبْلَغُهُ مِنْ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَى إِنَّ وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتَوا بِمَاعَمِلُواْ وَيَجِّزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْمُسْنَى إِنَّ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيِرَٱلَّإِنَّمِ وَٱلْفَوْحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَأَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَ كُرُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ أُمَّهَ يَكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُواً عَلَمُ بِمَن ٱتَّقَىٰ ﴿ إِنَّ أَفَرَءَ يُتَ ٱلَّذِي تُولَّى ﴿ إِنَّ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ النا أعنده عِلْمُ ٱلْعَيْبِ فَهُو يَرَى اللهِ أَمْ لَمْ يُنْتَأْبِمَا فِي صُحْفِ مُوسَىٰ اللَّهُ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى اللَّهِ مَا لَّذِي وَفَّى اللَّهُ اللَّهُ وَزُرَأُخُونَ المُمْ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَاسَعَى الْمُ وَأَنَّ سَعَيَهُ سَوْفَ يُرَى إِنَّ أُمَّ يُجْزَلُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأُوْفَى إِنَّ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنكَى الله وأنه هُو أَضْحَكَ وَأَبْكَى الله وَأَنَّهُ هُو أَمَّاتَ وَأَحْيَا لَيْنًا وَأَنَّهُ هُو أَمَاتَ وَأَحْيَا لَيْنًا

- الْفَوْاحِشَ
   مَا غَظُمَ قَبْحُهُ
   من الكبائر
- فَلا ثُركُوا
   أَنْفَسَكُم
   فَلَا تُمُذُخُوهَا
   بُخُسُنِ الأَعْمَالِ
  - أُكْدى
     قطغ غطيته نځالاً
- لا ئزرُ وَازِرَةً
   لا تخمِلُ نَفْسٌ
   آثِمَةً
  - المنتهى
     المصير في
     الآخرة

وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكُرُو ٱلأَنْثَى (فَا عِن شُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (اَ وَكُورَبُ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَى (اِنَّ وَأَنَّهُ هُواَ غَنَى وَأَقَنَى (اَنَّ وَأَنَّهُ هُورَبُ عَلَيْهِ النَّشَاةَ ٱلْأُخْرَى (اِنَّ وَأَنَّهُ هُواَ غَنَى وَأَقَنَى (اَنَّ وَاللَّهُ وَالْكُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

بِسْ لِللهُ الرَّمْرَ الرَّبِ

اَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَانشَقَّ ٱلْقَمَرُ فَيْ وَإِن يَرُوْاءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرُمُسْتَمِرُ اللَّهِ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهُواءَ هُمْ وَيَقُولُوا سِحْرُمُسْتَمِرُ الْأَنْ وَكَذَّ جَاءَهُم مِن ٱلْأَنْبَاءِ وَكُلُّ أَمْرِمُسْتَقِرُ فَيْ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِن ٱلْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ فِي حِكَمَةُ بَلِغَةٌ فَمَا تُعْنِ ٱلنَّذُرُ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ فِي حِكْمَةُ بَلِغَةٌ فَمَا تُعْنِ ٱلنَّذُرُ وَالْمَا فَيْ وَمُ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُحُورُ فَيَ وَمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُحُورٍ فَيَ وَمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُحُورً فَيَ وَمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُحُورٍ فَيَ وَمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُحُورٍ فَيَ وَمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُحُورً فَي وَمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُحُورً فَيْ وَمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُحُورٍ فَيَ

≡ تُمْنَى

تُذَفِقُ فِي الرَّجِمِ • أقنى أَرْضَى ، أَوِ أَفْقَر

الشُّغْرَى
 كؤكب مغروف

كاثوا يَعْبُدُونَه عَاداً الأولى قُدْمَ هُودِ

الْمُؤْتَفِكَةَ
 قُرْى قُوْم لُوط

 أشقطها إلى
 الأرض بعد رفعها

 فغشًاها ألبسها وغطًاها

> ■ آلاء ربّك نغمه

■ ثغماری
 تغفاری
 تغفاری

أزفت الآزفة
 ذلت القيامة

أنثم سامدون
 لاهون غاظون

لاهون عافِلون انشئق القَمْرُ

الْفَلَق مُعجزة

ا سخر مُسْتَجِرُ دائم .

دائم . أو مُحْكَمُ • مُسْتَقِرُ

كاتِنٌ وَاقِعٌ

■ مُزْدَجُرُ

انتِهَارٌ وَرَدُعٌ • التُدُوُ

الثَّادُرُ
 الأُمُورُ المُخَوَّفَةُ

انگر
 مُنْكَر فَظيع

ا 💣 نفخيم اثراء 🍱 قافلة

إخفاء، ومواقع الغنة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلغظ



) مذا لا حركات لزوما ﴿ مذا اوغاو اجوازا مذا و حركات ﴿ مذا حسركنسان

 خشعاً أبصارُهُم ذليلة خاضعة الأحداث القبور

 مُهْطعين: مُسر مَادِّي أَعْنَاقِهِمُ

> ■ يَوْمٌ عَسِرٌ صَعْبٌ شَدِيدٌ

 اژدجر: رُجِرَ غَر تُبْلِيغ رسالتِهِ

مغلوب: مقهورً

 عاء مُنْهَمِر ،مُنْد... بشدة وغزارة

 فجُرْنا الأرضَ شقفناها

قُدِر: فَدُرْنَاهُ أَزَلا

■ قُسُر: مَسَامِيزَ

■ تجري بأغينا بجفظنا وحراستنا

 تُر كُناها آيةً عبرة وعطة

 مُذُكِر: مُعْتَبر متعظ بها

 ويحاً صرصراً شديدة البرد أو الصُّوْت

يَوْم نَحْسٍ شَوْم

■ مستمر دَائم نَحْسُهُ

 تُنْرَعُ النَّاسَ تَقُلُّعُهُمْ مِن أَمَاكِنِهِ.

 أغجار أنخل أصُولُهُ بِلاروْوس

 مُنْقَمِر: مُنْقَلِع من قعره ومُغرسه

■ سُعُر: جُنُونِ

 كَذَّابِ أَشْرُ بطر متكبر

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿ مُّهُ لِمِطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَايَوْمُ عَسِرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا كُذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكُذُّ بُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مُجَنُّونٌ وَأَزْدُجِرَ (إِنَّ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنْصِرُ إِنِّ فَفَنْحْنَا أَبُوب ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهُمِرٍ إِنَّ وَفَجِّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَأَلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَى آمْرِ قَدُ قَدُر اللَّهُ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَجِ وَدُسُرِ (إِنَّ أَجُرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَّاءَ لِّمَن كَانَ كُفِرَ اللَّهِ وَلَقَد تَّرَكُنَهَآءَايةً فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرِ اللَّهِ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدْ يَسِّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهُلُ مِن مُّدَّكِرِ الله كُذَّبَتْ عَادُّ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ ﴿ أَنَا اللَّهُ مَا أَمَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِ مُّنقَعِرِ إِنَّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ الْأَنَّ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلدِّكْرِفَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ كَا لَهُ مَن مُكَالِمُ اللَّكُذُرِ ﴿ اللَّهُ الْمُلْكِلِهِ اللَّهُ الْمُلْكَ مِّنَّا وَ حِدًا نَّتِبِعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالِ وَشُعْرِ ( فَأَ الْفِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُوكَذَّا أَبُ أَشِرٌ ﴿ فَي سَيَعَامُونَ عَدًا مَّنِ ٱلْكُذَّابُ

فِتْنَةً لهم: امْنِحَاناً وابْتلاء لَمُمْ

ٱلْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَبِرُ النَّا

اصطبر: آصبر على أَذَاهُمْ

■ قِسْمَةً بَيْنَهُمُ مقسوم بينهم وَنِيِّتْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُعْنَضَرٌ ﴿ إِنَّ فَنَادُوْ صَاحِبُهُمْ وتين الثاقة ■ كل شرب: كل تصييب مِنَ المَّاء مخضرٌ ، يحضرُ أُ فَنْعَاطَى فَعَقَرَ الْإِنَّ فَكُمْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ الْإِنَّ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ صَاحِبُهُ فِي نُونِتِهِ ■ فتعاطى
فتناؤل السيّف صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ (إِنَّ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ ■ كَهُشِيم :كاليابس المُتَفَتَّت من شجر لِلذِّكْرِفَهَلُمِ مُّدَّكِرِ الْآَكُ كَذَّبَتَ قَوْمُ لُوطِ إِلنَّذُرِ اللَّهِ إِلَّا أَرْسَلْنَا ■المحتَظِرُ؛ صانع الحظيرة (الزرية) للواشيه من هذا الشجر عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ بَجَّيْنَهُم بِسَحَرِ ( عَلَيْ يَعْمَدُ مِنْ عِندِ نَأَ اعاصباً: ريحاً ترميهم بالحصباء كَذَٰ لِكَ نَعْزِي مَن شَكَرَ (فَيُ وَلَقَدُ أَنْذَرَهُم بَطْشَ تَنَا فَتَمَارُوْ نَجْيْنَاهُمُ بِسَحْرِ عنذ اتُصِدًا عِ الفَجُر ■ أنُدُرُ هُم بِطُشِتِنا بِٱلنُّذُرِ الَّهِ وَلَقَدُرُ وَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُوا أخذتنا الشديدة بالعداب فتمارؤا بالتُذر عَذَابِي وَنُذُرِ الْآُ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ الْآ فكُذُّ بوا بها متشاكير ■ راودوه غن فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ الْآِنَا وَلَقَدَ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهُلُمِن مُّدَّكِرِ طلبوا مثة تمكينهم منهم ■ فطمسنا أغينهم الله وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ اللَّهِ كُذَّبُوا بِعَايَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ أَعْمَيْنَاهُمُ • بُكُرةً: أَوَّل التَّهَارِ في الزُّابر: في أَخْذَعَ بِيزِمُّ قَنْدِرِ الْأَنِيُّ أَكُفَّا رُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَيْكُمْ أَمُلَكُمْ بِكَاءَةً الكُتُب السَّمَاوِيَّةِ الخن جميع فِي ٱلزِّيْرِ اللَّهِ ٱلْمَرِيقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعٌ مُّنْفِيرٌ لِنَّا سَيْهُزَمُ ٱلْجَمْعُ جماعة ، تجتمع مُنْتَبِعُ ، لَا نُغْلَبُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُرَ الْآَبُرَ الْآَكُ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ الساعة أدَّهي أعظم داهية اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي صَلَالِ وَسُعْرِ اللَّهَ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ أَمَرُ : أَشَدُّ مَرَارَةً • سُعُر: جُنُونِ

خَلَقْنَاهُ بِقَدَر

بتقدير سَابق أوْ مُقَدِّراً مُحْكَمَا عَلَىٰ وُجُوهِ هِمْ ذُوقُولُ مَسَ سَقَرَ ( إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَنَهُ بِقَدَرِ ( إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَنَهُ بِقَدَرِ ( إِنَّا



أشياعكم، أمثالكم في الكفر مستطر متكثوب مشتطر متكثوب النهار مكثوب مكان مرضي مكان مرضي مثلا بيحساب مفثر منهوم الشجه: الثباث

إلا و اجدة
 كلمة و احدة

هِي 1 كن ١

لاسَاقَ لَهُ

يَسْجُدَانِ: يَتْقَادَانِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ا • لا تُنجَاوَزُوا الحَوْ لا تُنجَاوَزُوا الحَوْ

بالقِسْطِ: بالعَدْل
 لا تُخْسِرُوا

الميزَانَ لا تُنقِصُوا الْمَوْزُون

و مقطور المورور • ذات الأكمام أثر تروانا

أَوْعِيَةِ الطَلْعِ الْمُطَلِّعِ الْمُصَلِّفِ الْمُصَلِّفِ الْمُصَلِّفِ

القِشر أو النَّبُنِ
الرِّيْحَانُ: النَّبَاتُ
الطَّيْبُ الرَّالِئِحَةِ

■ آلاء زُبُكماً نِعْبِهِ

تُكَذِّبَانِ: تَكُفُرَانِ
 أيُّها الثَّقَلَانِ

■ صَلْصَالٍ: طِين يَابس غير مطبوخ

مَارِجٍ: لَمْبِ صَافِ لا دُخَانَ

تفخيم الراء
 غافلة

مِن مَّارِجٍ مِّن نَّادٍ ١ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَاثُكُذِّ بَانِ ١

مَرْجُ الْبَحْرَيْن أرسلهما في

محاريهما رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ﴿ إِنَّا فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ يلتقيان يتجاور اب مَرَجُ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ إِنْ إِينَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَغِيَانِ إِنْ فَبِأَيِّ الْآءِ نَيْنَهُمَا بَرُزْ خُ حاجزٌ مِنْ قَدْرَتِهِ تَعَالَى رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ إِنَّ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُوَ ٱلْمَرْجَاتُ إِنَّ فَهِأَيِّ ا لا يُغيان لا يطغى أخذهما ءَ الآءِ رَيِّكُمَا تُكَدِّبًا نِ إِنَّ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنْشَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعْلَم على الأخر لَهُ الْجُوَارِ الشُّفِّ الْجَارِيَّةُ النَّ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (أَنَّ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (أَنَّ وَيَعْمَى ■ المنشآت المرُّ فَوعَاتُ الشُّرُّ عِ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ (إِنَّ فَيِأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ■ کالاغلام كالحال الشاهقة المُنا يَسْتَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِر هُوَ فِي شَأْنِ (إِنَّ فِبَأَيّ أو القصور ■ ذو الجلال الاستغناء ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَدِّبَانِ الْنَّاسَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ الْنَّافِظِيَّ فَبِأَي المطلق ا الأكرام ءَالَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ الرَّبُّ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِن ٱسْتَطَعْتُمْ المصل التام ا سَنَفُرُ غُ لَكُمُ سنقصد أَن تَنفُذُوا مِن أَقطارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَأَنفُذُوا لَانَفُدُونَ لمحاسبتكم أيّها الثّقالان الإنس والجن إِلَّا بِسُلْطَنِ إِنَّ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ إِنَّ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا ا تُنْفَذُوا تَخْرُجُوا هَرَياً من قضائي شُواظٌ مِّن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْصِرَانِ ﴿ إِنَّ فَبِأَيِّ عَالَآءِ رَبِّكُمَا سلطان بقوة وقهر وَهَيْهَاتُ ... تُكَذِّبَانِ الْآَ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ شو اظ لهَبُّ لا دُخَانُ الْآَيُّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَيِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ الْآَيُّ فَيَوْمَبِذِلَّا يُسْتَأْلُ عَن ذَبْهِ

 فكانت وردة كالوردة في الحبرة

■ نْحَاسٌ صُفْر مُذَاتٌ

كالدهان كدهن الزيت

في الذَّوَ بَانِ

إِنْ وَلَاجَانٌ اللَّهِ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١١٠

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوْصِي وَٱلْأَقْدَامِ (إِنَّ فَإِلَّا فَإِلَّا ءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آنَ هَذِهِ ،جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِمَا ٱلْمُجْرِمُونَ الله يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبِيْنَ حَمِيمٍ عَانِ إِنَّ فَيَأْيِ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ الْ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ الْ فَإِلَى عَالاً عَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله ذَوَاتًا أَفْنَانِ إِنَّ فَيَأْيِّ ءَالَّاءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللَّهِ عَيْنَانِ تَعْرِيانِ إِنْ فَإِلَّا عَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الْ فِيهمَامِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ (أَنَّ فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (أَنَّ مُتَّكِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهُا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانٍ إِنَّ فَبِأَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمًا تُكَذِّبَانِ ( إِن فَي فَهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ اللَّهِ فَإِلَّا عَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ١٥ فِيأَيَّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ١٥ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ الْ فَيَأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكُذِّبَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ الله فَإِلَّى عَالَا عَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الله مُدْهَامَّتَانِ إِنَّ فَبِأَيَّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ فَإِلَّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَاثُكُذِّ بَانِ ﴿ عَيْنَانِ نَضَّاخُتَانِ الْأَقَ

يسؤاد الوجوه وزُرُقَةِ العيونِ ■ فَيُؤْخِذُ بالثواصي بشغر مُقدَّم الرُّؤوس ■ خميم آن مَاء حَارُّ تُنَاهَى أفنان
 أفنان أغصان أَوْ أَنْوَاعَ من الثِّمَار ■ زُوْجَانِ صنّفان: معروف وغريب ■ إستبرق غُلِيظِ الدِّيبَاجِ ◄ جنى الجنتين مَا يُجْتَى مِنْ ثمارهما قريب من المتفاول ■ قاصر ات الطّر ف قصرن أبصارهن على أزواجهن ■ لم يَطْمِثُهُنَّ لَمْ يَفْتَضَّهُنَّ قَبَلَ أزواجهن مُذَهَامُتَانِ شديدتا الخضرة

■ بسيمَاهُمُ

ده د حره

■ ذانٍ

= نَضَّاحَتَانَ فوارتان بالماء لا تَنْقَطِعَان



= الإكرام

الفَصْلِ التامُ

وَقَعْتِ الوَاقِعَةُ

قَامَتِ الْقِيَامَةُ

كَاذِبَةٌ

نَفْسُّ كاذبةً في الإخبار بوقُوعِهَا



رُجُتِ الأَرْضُ
 رُلُولَتْ

أستنا الجال فأثثث .

هَبَاءُ مُنْبِثًا: غبَاراً
 مُقفرُ قا مُنتشيراً

كُنتُمْ أَزْوَاجاً
 أَوْوَاجاً

فأصحاب
 المينة

ناحيةِ النِّمينِ 
 أصحابُ المشأمةِ

الحقاب المسام ناحية الشمال

ثلة: أمّة كثيرة

مِنَ النَّاسِ

 سُرُر مَوْضُونة مَنْسُوجَة بالذَّهَب بإحكامُ فِيمافكِهَةُ وَخُلُورُمًّانُ الْإِلَى فَيَأَيِّ اللّهِ رَبِّكُماثُكُذِبانِ اللهُ عَيْرَتُ حَسَانُ اللهُ فَيَأَيِّ اللّهِ رَبِّكُماثُكُذِبانِ اللهُ حُرَّ فِي فَيَايِّ اللّهِ رَبِّكُماثُكُذِبانِ اللهُ حُرَّ مَعْ فَصُورَتُ فِي الْخِيامِ اللهُ فَيَأَيِّ اللّهِ رَبِّكُماثُكُذِبانِ اللهُ مَوْلَاجَانُ اللهِ فَيَايِّ اللّهِ رَبِّكُماثُكُذِبانِ اللهُ لَمْ وَلَاجَانُ اللهِ فَيَايِّ اللّهِ وَرَبِّكُماثُكُذِبانِ اللهُ فَيَا فَي اللّهِ وَرَبِّكُماثُكُذِبانِ اللهُ فَيَا فَي اللّهِ وَرَبِّكُماثُكُذِبانِ اللهُ فَي اللهُ وَعَبْقُرِي حِسَانِ اللهُ فَيَا يَ اللّهِ وَرَبِّكُماثُكُذِبانِ اللهُ فَي اللهُ اللهُ وَعَبْقُرِي حِسَانِ اللهُ فَي اللهُ اللهُ وَعَبْقُرِي حِسَانِ اللهُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ وَالْإِكُومِ اللهُ اللهُ وَالْإِكُومِ اللهُ اللهُ وَالْإِكُومِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْإِكُومِ اللهُ اللهُ وَاللهِ وَالْإِكُومِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْإِكُومِ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْإِكُومِ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْإِكُومِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

بِسُ لِللَّهِ الرَّحْرِ الرّحْرِ الرّحْمِ الرّحْرِ الرّحْرِ الرّحْرِ الرّحْرِ الرّحْرِ الرّحْرِ الرّحْرِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ لَيْسَ لِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةُ ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةً ﴿ إِذَا رُجَّتِ ٱلْمِبَالُ بَسَّا ﴿ وَيُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ﴿ وَيُسَتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ﴿ وَيُسَتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ﴿ وَيُ

فَكَانَتْ هَبَاءً مُّلْبِثًا إِنَّ وَكُنتُمُ أَزْوَجًا ثَلَثَةً إِنَّ فَأَصْحَبُ

ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْعَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ (إِنَّ وَأَصْعَابُ ٱلْمُتَّعَمَةِ مَا أَصْعَابُ

ٱلْمَشْعَمَةِ إِنَّ وَٱلسَّبِقُونَ ٱلسَّبِقُونَ السَّبِعُونَ اللَّهِ أُولَتِهِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ اللَّهِ

فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (إِنَّ ثُلَّةً يُسِّنَ ٱلْأُوَّ لِينَ اللَّهِ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ

اللهُ عَلَى سُرُرِمِّ وَضُونَةٍ إِنَّ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِلِينَ اللهُ

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) • تغضيم الرا العام، ومالا بلعظ • قلقلة

صد ۴ حسركات لزوما ف مدا او ۱۶ و ۱ جسواراً
 مد واجب ۶ او ۵ حركات ف مد حسركاسسان

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ مُّخَلَّدُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّا فِأَ كُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِّ مَّعِينٍ الله يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اللَّهُ وَفَكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ إِنَّ وَلَحْمِ طَيْرِمِ مَّا يَشْمَهُونَ إِنَّ وَحُورٌ عِينٌ إِنَّ كَأَمْثُ لِٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ إِنَّ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا الْ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا اللَّهِ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ ﴿ فَي سِدْرِمُّغُضُودِ ﴿ فَأَ وَطَلْحٍ مَّنضُودِ (أَنَّ وَظِلِّ مَّدُودٍ النَّا وَمَآءِ مَّسَكُوبِ النَّا وَفَكِهَةِ كَثِيرَةِ النَّا لَامَقَطُوعَةِ وَلا مَنْوُعَةِ اللَّهِ وَفُرُشِ مِّرَفُوعَةِ النَّهُ إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنشَآءً الْآ فَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا إِنَّ عُرُبًا أَتْرَابًا اللَّهِ لِلْأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللَّهِ ثُلَّةً مِّن ٱلْأُوَّلِينَ الْآِبَّ وَثُلَّةً مِنَ ٱلْآخِرِينَ اللَّهِ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ (إِنَّ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ اللَّهِ وَظِلِّ مِن يَعَمُومِ اللَّهُ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ النَّا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ الْفَا وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّ أُوءَ ابَآؤُنَا ٱلْأُولُونَ ﴿ قُلُ إِنَّ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ لَمُجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ (فَ) • وِلْدَانٌ مُخْلَدُونَ لا يَتْحُوَّلُونَ عن هيئةِ الولْدَانِ

■ بأكواب أقداح لا عُرالها

العداح و عرا عرا لها الباريق: أواد فاعراطيم الكامل: قدّح ويه خمرً

• مِنْ مَجْينِ : خَمْرِ خَارِيَةِ مِن العُيُونِ

لا يُصَدُّعُونَ عَنْهَا
 لَا يُصِيبُهُمْ
 صُدَاعٌ بشُرْبِهَا

◄ لا يُسْزِفُونَ
 لَاتَذْهَبْ عقولُهُمْ به
 حُورٌ عِينٌ : نِسَاءٌ

بيضٌ واسعاتُ الأُغين جسّائها اللؤلؤ المَكْنُونِ

المصُونِ في أَصْدَافِهِ ﴿ لَغُواً : كَلَاماً لَا خَيْرَ فِيهِ

 لا تأثيماً
 لا نِسْبَةً إلى الإثم أو لا ما يُوجبُه

■ سِدْرٍ : شَجَرِ النَّبْقِ
 ■ مَخضُودٍ

مَقْطُوع شُوْكُه • طَلُع : شَجر اللَّوْزِ

 منضئود ئضد بالحميل من أسفله إلى أعلاه

ا ماءِ مُسْكُوبِ مَصْبُوبِ يَجْرِي مِنْ غَبْرِ أَخَادِيدَ

■ عُرُباً: مُتحبباتٍ إلى أز واجهنْ

أَتْرَاباً: مُسْتوياتٍ
 في السن والحُسْنِ

سَمُوم: ريح شَديدة الحَرارة
 حَميم: مَاء بالغ خاية الْحَرَارة

مد واجب ٤ او ه حركات

٦ حسركات لزوما ۞ مد٢ او ااو ٦جـوازاً اجبع أو هحركات ۞ مد حــركتـــان ﴿ ﴿ أَنَّهُ اللَّهُ وَمَاكَا لِلْفُظُ

عصاة متبعين أهواء الفسهم ثُمُّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّا لُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿ لَا كَلُونَ مِن شَجَرِمِّن زَقُومٍ ﴿ وَإِنَ ■ الحنث الذُّنْبِ العَظيم فَالِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَا فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَا فَشَرِبُونَ فَسَارِبُونَ ■ شُرْب الْهيم الإبل العطاش شُرْبَ ٱلْمِيمِ (فَقُ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ فَعَنْ خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا التي لا تُرُوَى هَذَا نُؤُلُهُمْ:مَاأُعِدً لَهُمْ مِنَ الجَزَاء تُصَدِّقُونَ ﴿ إِنَّ أَفْرَءَيْتُم مَّاتُمْنُونَ ﴿ إِنَّا ءَأَنْتُمْ تَغَلَّقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ أَفْوَأَيْتُم، أَخْبِرُونِي مَا ثُمْنُونَ : اللَّهُ ٱلْخَالِقُونَ (أَنَّ الْمَعَنُ قَدَّرَنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعُنُ بِمَسْبُوقِينَ (أَلَّ الَّذِي تَقَدُفُونَهُ في الأرخام · بمشبوقين عَلَىٰ أَن نُّبُدِّلُ أَمْثُلُكُمْ وَنُنشِئكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ بمغلوبين مَا تَخُرُثُونَ البذر الذي عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكَّرُونَ آلَ الْفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ تُلْقُونَهُ في الأرض تَزُرُغُونَه: تُنْبِئُونَه الله عَلَيْكُ عَلَيْكُم مَ الله عَلَيْكُ مَا الله عَلَيْكُ الرَّارِعُونَ الله المُونَشَآءُ لَجَعَلْنَكُ هشيما متكسرا تَفَكُهُونَ: تَنْفَجُهُونَ حُطَمًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ (إِنَّ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (إِنَّ الْمُغُرُومُونَ اللَّهُ اللَّهُ عُرُومُونَ مرسوء حاله ومصيره إِنَّا لَمُقْتَرَمُونَ مُهْلِكُونَ بِهِلاكِ النَّ أَفْرَءَ يَتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ وَالنَّهُ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ ■ مَحْرُومُونَ مَمُّنُوعُونَ الرُّزِّقِ أُمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ (إِنَّ لَوْنَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشْكُرُونَ • المؤن: السُّخب أجاجاً ملحا زعاقا النَّ أَفْرَءَ يَتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ النَّاءَ أَنتُمَ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمَّ النَّارَ التي تُورُونَ تَقْدُحُونَ الزُّنَّادَ نَعَنُ ٱلْمُنشِعُونَ آلِي نَعَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعَا لِّلْمُقُوبِنَ لاستخراجها الله فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ فَكَلَّ أَفْسِمُ

ا مَتَاعاً لِلْمُقُويِنَ المسافرينَ أو المحتاجين إليها

بمواقع النجوم مغاربها أو منازلها

بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ (٥٠) وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لُوْتَعَلَمُونَ عَظِيمُ (١٠)

لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ
 خَمُّ المنافِعَ

■ كِتابٍ مَكْنُونٍ مَصُون

ا أنتهم مُدهِنُونَ مُعَهَاوِنُونَ به أو مُكَذِّبُونَ به أو مُكَذِّبُونَ

تجعَلُون رِزْقَكُمُ
 شكْر كُمُ

■ غَيْرَ مَدِينِينِ غَيْرَ مَرْ بُوبِينَ مَقْهُورِينَ

فَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ
 فَلَهُ رَحْمَةٌ
 واسْتِرَاحَةٌ

■ فَنْزُلْ فَلَهُ قِرِي وضيافًا

 خميم خرارة شديدة في القبر

تَصْلِيَةُ جَجِيمِ
 إِذْ خَالٌ فيها

في الآخرة • سَبَّخ لله نَزَّهُ اللهُ وَمُجَدَ

> ■ الغزيزُ العربيزُ

القوِيُّ الغَالِبُ

■ الأول السائبق غلى

بسيع المؤجُودَاتِ =الآئهُ

■ الآجرُ الْبَاقِي يَعْدَ فَتَاثِهَا

الظَّاهِرُ بؤجُودهِ وَمَصِنُّوعَاتِهِ وَتَدبيرِهِ

الباطن
 بكُنه ذاته

إِنَّهُ لَقُرْءَ أَنْ كُرِيمٌ اللَّهُ فِي كِنْبِ مَّ كُنُونِ اللَّهِ الَّا يَمَشُّهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ الْإِنَّا تَنزِيلُ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْإِنَّا أَفْبِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم شُدْهِنُونَ اللَّهِ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اللَّهُ فَلُولًا إِذَا بِلَغَتِ ٱلْحُلْقُ مَ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَةٍ فِنظُرُونَ اللَّهِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِي لَّا نُبْصِرُونَ اللَّهِ فَلُولًا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ الله ترجعونها إِن كُنتُم صَدِقِينَ الله فَأَمَّا إِن كُنتُم صَدِقِينَ الله فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلمُقَرَّبِينَ الله فَرُوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمِ الله وَأُمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلْيَمِينِ إِنَّ فَسَلَمْ لَّكَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلْيَمِينِ إِنَّ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالِّنَ آيَا فَنُزُّلْ مِنْ حَمِمِ آيَا وَتَصْلِيَةُ جَمِيمٍ اللهُ إِنَّ هَذَا لَهُ وَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ (فَ اللَّهِ عِلْمَ مِرَبِّكَ ٱلْعَظِمِ (وَ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ (وَ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا المُولِعُ الْمِدَاءُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل بِسْ لِللهِ الرَّمْوالِيِّ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِمْ اللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيتُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١

إخفاء، ومواقع الغنة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

مد ٦ حبركات لژومنا ۞ مد٢ او١٤ ٩ جـوازا
 مد واجب٤ او ٥ حركات ۞ مد حــركـــان

هُوَ ٱلْأُوِّلُ وَٱلْآخِرُوا لِطُّ هِرُوا لِنَّا هِرُوا لَبَّاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله

مَا يَدُخُلُ

الْمُولِحُ اللَّيْلَ

الْحُسْنَى

الْحُسْنَى

الْحُسْنَى

قرضاً حَسْناً

مُخْسِباً بِهِ ،
طَيَّبَةً بِهِ نَفْسَهُ

مَا يَلِجُ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيمُ أَوَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَإِنَّ لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى للَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله الله المُعَالِفِ النَّهَارِ وَيُولِحُ النَّهَارَ فِي ٱلنَّلِ وَهُوعَلِيمُ النَّالِ وَهُوعَلِيمُ الذَّاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ عَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيدِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُو وَأَنفَقُوا لَمُمْ أَجُرُّكِيرٌ ﴿ وَمَالَكُمْ لَانُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَمِيتَ قَكُمْ إِن كُنْكُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ = ءَايَتٍ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظَّلْمَتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْرُ لَرَءُوفَ رَحِيمٌ إِنَّ وَمَالَكُمْ أَلَّا نُنفِقُوا فِي سَبِيلِ لَلَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُر مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَئْلَ أَوْلَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعَدُ وَقَـتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كُرِيمٌ اللَّهُ اللَّهِ وَكُور مُر اللَّهُ

ائتظرُونَا • نَشْتَبِسْ نُصِبْ وَنَأْخُذُ • بسُورٍ

= انتظرُونا

خاجز قَتْتُمُ أَنْفُسَكُمُ أَهْلَكُتُمُوهَا

> بالنَّفَاقِ • تربُعنتُمْ

الْتَظَرُّرُتُم للمؤمنين النوائب

غَرِّ ثُكُمُ الأَمَانِيُ
 خَدَعَتُكُمُ
 الأباطيلُ

الغَرْورُ
 الشَّيْطَانُ ،
 وكلُّ خادع .

المارين المارين المارين المارين

جي مؤلاگم
 النار أؤلى بگم
 أو ناصر گم
 ألم يأن

أَلَمْ يَجِيءَ الوَقْتُ ...

أنْ تخشعَ
 تخضعُ وترقً
 وتلينَ

الأمَدُ
 الأَجَلُ
 أَوْ الزَّمَانُ

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم بُشْرَكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَعَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَنْبِسُ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِلَّهُ بَابُ بَاطِنْهُ فِيدِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ إِنَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُلُ مَّعَكُمْ قَالُوا بَلِي وَلَكِئَّكُمْ فَنَاتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَربَصَتُمْ وَأَرْتَبُتُمْ وَعَرَّتَكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللهِ وَعَرَّكُم بِٱللهِ ٱلْعَرُورُ لِنَا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِن كُمْ فِلْيَةُ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُوسَكُمُ ٱلنَّارِّهِي مَوْلَسَكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ وَمَانَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كُالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئب مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوجُهُم وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ إِنَّا ٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْمِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُونِهَا أَقَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيمٌ

تكَاثرٌ
 مُبَاهَاة بالمَدَدَ
 والعُدَد

أغجَب الكُفارَ
 الزُّراغ

■ يَهِيجُ

يَنْضي إلى أقْصَى غَايِته

 يكون محطاماً مشيماً مُتكسراً

نئرأها
 نځلفها

لَكْيلًا تَتَأْسُوا لَكَيلًا تُخْزَنُوا
 لَكْيلًا تُخْزَنُوا

مُختَالِ فَخُورٍ
 مُتَكَبِّرٍ مُبَاهٍ بما
 أُوتِنَى

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عِلْ اللَّهِ وَرُسُلِهِ عِلْ اللَّهِ مَا السِّدِيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَرَيِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَأَلْذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاكِينَآ أَوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلجَحِيمِ ١ أَعُلَمُوۤ أَنَّمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَمُوْ وَزِينَةً وَتَفَاخُرُ اللَّهُ مُولِ وَٱلْأُولَادِ كَمْثُلِغَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارِنَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَلَّهُ مُصَفِرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَماً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدُ وَمَغْفِرَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَ إِلَّا مَتَعُ ٱلْخُرُورِ شَيَ سَابِقُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاء وَ لَأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ مُا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَب مِّن قَبْلِأَن نَّبُرَأُهُ أَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ الْآُ لِكَيْلًا تَأْسُواْ عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَاتَفْرَحُواْ بِمَآءَاتَ حَيْمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُغْتَالِ فَخُورٍ شَيَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١

الميزان العَدْل

وَأَنْزَلْنَا الحَدِيدَ
 خَلَفْنَاهُ
 أَوْ مَيَّأْنَاهُ لَكُمْ

بأس شدية
 قُرَة . شديدة

قَفْينا
 أَنْبَعْنَا

رَأْفَةُ وَرَحْمَةُ
 لِيناً وشفقة

رَهْبَائِيَةً
 مُبَالَغَةً فِي التَّعَبُّدِ
 وَالتَّقَشُّفِ

مَا كَتْبُنَاهَا
 مَا فَرْضُنَاهَا

يُؤتِكُمْ كِفْلَيْنِ
 نصيبيْن

لِئُلا يَعْلَم
 لأن يَعْلَم
 و ه لاه مَزيدة

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِأَلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَالْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْعَدِيدُ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدً وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلَمُ ٱللَّهُ مَن يَصْرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْعَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَزِيزٌ ﴿ وَإِلَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِنْرَهِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَبِّ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ إِنَّ أَمُّ قَفِّيْنَا عَلَى ءَاتُرهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَامَ وَءَاتَيْنَ مُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنْبُنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِعَاءَ رِضُونِ ٱللهِ فَمَا رَعَوْهَاحَقّ رِعَايتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكُثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ إِنَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيٌّ ﴿ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهُلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِمِن فَضَلِ ٱللَّهُ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُوْتِيدِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (أَنَّ)

### السُّؤَوُونُ الْمِخْتُ إِذَالِمِينَا }

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْ الرَّهِ الرَّمْ الرَّهِ الرَّحْ الرَّهِ الرَّحْ الرَحْ ال

قَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّتِي تُحَدِلُكَ فِي زُوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ وَاللَّهُ يَسَمَعُ تَعَاوُرً كُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُظَنِهِرُونَ وَٱللَّهُ يَسَمَعُ تَعَاوُرً كُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُظَنِهِرُونَ

مِنكُم مِن نِسَآيِهِم مَّاهُ اللَّهُ الْمُهَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ

وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ

ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ إِنَّ وَ لَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآ مِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ

لِمَاقَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَالِكُمْ تُوعَظُون

بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ فَمَنَ لَّمْ يَجِدُ فَصِيامٌ شَهْرَيْنِ

مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ

مِسْكِينَا ذَلِكَ لِتُوْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ

وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ أَلِمُ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّ وِنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا

كَمَاكُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَقَدْ أَنزَلْنا ٓ ءَاينتِ بَيِّننَتْ وَلِلْكَفِرِينَ

عَذَابٌ مُّهِينٌ إِنَّ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنِّبِّعُهُم بِمَا

عَمِلُوا أَحْصَلَهُ ٱللهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ إِنَّ عَمِلُوا اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ إِنَّ



تُجادِلُك
 تُخاورُك

وتراجعك

تخاؤزگما
 مُرَاجَعَتَكُمَا

القَوْلُ

يُظاهِرُونَ
 يُحرَّمُونَ

نساءُهُم تحريم أُمَّهَاتِهِمْ

= مُنْكُراً مِنَ

القَوْلِ لا يُعْرَفُ في

د بعرف الشرع

**،** زُوراً

كَذِباً مُنْحَرِفاً عن الحقّ

■ يُتماسًا

يستمتعا

بالُوقاع ، أَوْ ذواعِيهِ

ار دراجیا ایخادون ...

يُعَادون ويُشاقُون ...

■ گُبتُوا

 حجورا أَذِلُوا وَالْهُلكُوا

= أخصاهُ اللهُ

أخاط به علما



أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن بِجُوي تَلَاثَةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوسَادِ شُهُمْ وَلآ أَدۡنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلآ أَكُثُرَ إِلَّاهُوَ مَعَهُمۡ أَيۡنَ مَا كَانُوٓ أَثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ مُهُوا عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجُونَ بِأَلْإِثْمِ وَأَلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُ ولَكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّك بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسَبُهُمْ في المجالس تؤسعوا فيها جَهَنَّمُ يَصَلُونَهَ أَفِيئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا ولا تضامُوا ■ انشروا تَنْجَيْتُمْ فَلَا تَنْنَجُواْ بِأَلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَتَنْجُواْ الهضوا للثوسغة بِٱلْبِرِّوَالنَّقُوكَ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ فِي إِنَّمَا ٱلنَّجُوي مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا

 نجوى ثلاثة تناجيهم ومُسارَّتِهم = لَوْ لَا يُعَدُّنِنا هَلَّا يُعَذُّبُنا ■ حُسْبِهُمْ جَهُنَّهُ كافيهم جهثم عذانا ■ يَصْلُونَهَا يَدُّحُلُونَهَا أَوُّ يقاسون خرها = لِيَحْزُ نَ ليوقع في الهم الشديد ■ تنفستحوا

لإخوانكم

إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُلِّ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

ءَامَنُو ٓ الإِذَاقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ ٱلْمَجَلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ

ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَاقِيلَ ٱنشُرُوا فَأَنشُرُوا يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا

مِنكُمْ وَ لَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنٍّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهِ

أشفقتم
 أجفتم الفقر

تُولُوا قُوْماً
 اتُخَذُوهُم أُولِياة

غضب الله عليهم
 هم اليهود



جُئةً
 وقايةً لأنفسهم.

وقاية دالسر

لَنْ تُغْنِي
 لَنْ تُغْنِي
 لَن تُدْفَعَ

■ اسْتَخْوَذْ

اسْتَوْلَى وغلَبَ الأَذَلَينَ

ا الادلين الزَّاتِدِينَ في الذَّلَةِ وَالْهَوَانِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا نَاجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَحُولَكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرًا كُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُرَّحِيمُ الْأِنَّا ءَأَشَفَقَنْمُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى بَخُوكَمُ وَصَدَقَتِ فَإِذْ لَوْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَا بَاشَدِيدً آلِنَّهُمْ صَاءَ مَا كَانُولَ يَعْمَلُونَ الْأِنَا التَّخَذُولَ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ إِنَّ لَّن تُعْنِي عَنْهُمْ أَمْوَ لَهُمْ وَلا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّا أُولَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (١) يَوْمُ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَعْلِفُونَ لَكُمْ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ إِنَّ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَ هُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلسَّيْطِينَ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلسَّيْطَنِهُمُ ٱلْخَسِرُونَ الْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُعَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَكِينَ الْ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنَا وَرُسُلِيِّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَنِيزٌ اللَّهَ



● مد ۳ صرکات لزوماً ● مدا او او ۲ جبوازاً ● مد واجب ٤ او ٥ حرکات ● مد حسرکتسان

سَبْح الله ...
 نَزْهُهُ وَمُجُدَهُ..

لِأُولِ الْخَشْرِ
 عند أول إجلاء

عن الجزيرة لم يُختسبُوا

لَمْ يَظِنُوا

ألقَى وأنْزَلَ إنْزَالاً شديداً • الجَلَاءَ

الخروخ أو الإخراج من

الدِّيارِ

لَا يَجِدُ قُو مَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْلَاخِرِيُوا دُونَ مَنْ مَا يُوْمِ اللّهِ وَ الْيَوْمِ الْلَاخِرِيُوا دُونَ مَنْ مَا مَا اللّهِ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَ الْوَاجَاءَ هُمْ أَوْ أَبْنَاءَ هُمْ أَوْ لَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُومِ مَنْ أَوْلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُومِ مِنْ أَوْلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُومِ مِنْ أَوْلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُومِ مِنْ فَي هَا أَلْا يَعْمَنَ وَ أَيْدَ خَلُهُمْ وَرَضُوا مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهُ مُرْخُلِدِينَ فِيهَا رَضِي اللّهُ هُمُ ٱلْمُولِحُونَ اللّهُ عَنْهُمُ أَولَيْكِ حِزْبُ ٱللّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْمُولِحُونَ اللّهُ عَنْهُمُ الْمُؤْلِحُونَ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ الْمُؤْلِحُونَ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال



بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحْدِ

سَبَّحَ لِلّهِ مَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ السَّمَوَةِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ مِن دِيَرِهِمُ هُو ٱلّذِي ٱلْحَرَجُ ٱلّذِي كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيرِهِمُ لِأُوّلِ ٱلْحَشْرِ مَاظَنَنتُمْ أَن يَعْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُ مِ مَّانِعَتُهُمُ لَا وَكُنْ وَطَنُّواْ أَنَّهُ مِنْ اللّهِ فَأَنْهُمُ ٱللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُواْ وَقَذَفَ حُصُونُهُم مِن ٱللّهِ فَأَنْهُمُ ٱللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُواْ وَقَذَفَ حُصُونُهُم مِن ٱللّهِ فَأَنْهُمُ ٱللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُواْ وَقَذَفَ

فِي قُلُومِهُمُ ٱلرُّعْبَ يُحْرِبُونَ بَيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ

فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَدِ إِنَّ وَلَوْلًا أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ

ٱلْجَلاَّءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَلَهُمْ فِي ٱلْآنِيَ وَكُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿

مد ۲ حرکات لزوماً ، مدّ۲ او ۱ او ۲جوا مدّ واجب ٤ او ۵ حرکات ، مدّ حسرکا

نفخیم الراء
 نفخیم

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ■ شاقُّوا غاذؤا وغضوا ٱلْعِقَابِ ﴿ مَاقَطَعْتُم مِّ لِينَةٍ أَوْتَرَكَتُمُوهَا قَآيِمَةً ■ لِينَة نَخْلَةٍ . أو نَخَلَةٍ عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ﴿ فَأَوَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ كريمة مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ ما زَدُّ وما أُغاد فما أو جَفْتُم عليه فما أُجْرَيْتُمْ على وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسُلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ تحصيله ■ رکاب قَدِيرٌ الْإِنَّ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرْيَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ مَا يُرْكُبُ مِنَ الإبل ■ دُولَةُ وَلِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ مُتَذَاوَلاً في الأيدي دُولَةً بِيَنَ ٱلْأُغَنِيآءِ مِنكُمْ وَمَآءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا ثَبُوْءوا اللَّذَارَ تؤطّنوا المدينة نَهَا كُمْ عَنْهُ فَأَنَّهُواْ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ■ خاجَةً خزازة وخسدا لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أَخْرِجُوا مِن دِيسْرِهِمْ وَأَمْوَ لِهِمْ ■ خنمنامنة فَقُرٌّ وَاحْتِيَاجٌ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأَوْلَتِهِكَ ■ مَنْ يُوقَ مَن يُجنبُ ويكف هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ و ٱلدَّارَوَ لَإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمَ شخ نفسه بُخُلَهَا مُعَ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً الجرص مِّمَّا أُوتُواْ وَيُوَّثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً

> نَا الْحُمَّانِ ﴿ لِمُعَامَ، ومواقع الغُنَّة (حركتانِ) ﴿ تَعْمَيْمِ نَا لَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقْلِحُونَ

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِأَلِّإِيمَنِ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبِّنَآ إِنَّكَ رَءُ وفَّ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَّرَإِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَمِنْ أُخْرِجْتُ مْ لَنَخْرُجَ اللهُ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ إِنَّ لَيِنَ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُو الْايَصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لِيُولِن الْأَدْبَرَثُمَّ لَا يُنصَرُون ١ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ إِنَّ لَا يُقَالِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أُوْمِن وَرَآءِ جُذُرِ بَأْسُهُم بِينَهُ مُ شَدِيدٌ تُحَسَّبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ إِنَّا كَمْثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ كَمْثُلِ ٱلشَّيْطُنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱحْفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِى مُ مِنكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ مَنكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ



⇒ غَلاً
 جفْداً وَبُغْضاً
 • بأشهُمْ يَتْنَهُمْ
 • بَتَالُهُمْ فِيما بَيْنَهُمْ

قُلُوبُهُمْ شَتَّى
 مُتَفَرِّفَةٌ لِتَعَادِيهِمْ

وَبَالَ أَمْرِهِمْ
 سُوءَ عاقِبَةِ
 كُفرِهم

◄ محاشعاً
 ذليلاً خاضعاً

أمتصندعاً
 أمتشققاً

= الملك

المالِكُ لكُلِّ شَيْء

= القُدُّوسُ

البليغُ في النزاهة عن النَّقائِص

= السَّلامُ

ذُو السَّلامَة من كلُّ عيْب

■ المؤمِنْ

المُصَدِّقُ لِرُسُلِهِ بالمُعْجزَاتِ

■ المهيمن

الرْقِيبُ على كلّ شنّى،

■ الْغَزِيزُ

القُولِيُّ الغَالبُ

■ النجبًارُ القاهرُ .

الفاهر . أو العظيم

 المتكبر البليغ الكبرياء والعظمة

■ الْبَارِيءُ

المبدغ المخترغ

■ المُصوَّرُ خالقُ الصُّورِ

على ما يريدُ

فَكَانَ عَقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِخَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَقُ ٱلطَّلِمِ نَ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُو ٱللَّهَ وَلَتَنظُر نَفْسٌ مَّاقَدَّ مَتَ لِغَدِّوا تَقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَا هُمَّ أَنفُسَهُمَّ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ إِنَّ لَايستوى أَصْحَبُ النَّارِ وَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِنُ نَ اللَّهُ لَوَأَنزَلْنَاهَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَل لَّرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةٍ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْسُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكَّرُونَ اللهُ هُوَاللهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ هُوَالرَّحْمَنُ الرَّحِمُ شَيُّ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكُمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِ ثُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ الله هُوَاللهُ ٱلْحَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكُمُ الْأَنْ سُورَةُ المُبْتِحْنَةِ

#### بِسْ لِللهُ ٱلرَّمْرِ أَرْحِكِمِ

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَنَّخِذُوا عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَةِ وَقَدْكُفُرُوا بِمَاجَآءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدَافِي سَبِيلِي وَ أَيْغَاءَ مَنْ صَاتِي تُشِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَ يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُولَكُمْ أَعْدَاءَ وَيَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوَّءِ وَوَدُّوا لَوْتَكُفُرُونَ إِنَّ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُرُ وَلَا أَوْلَاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَالَّا مُعَمَّدُ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَا مَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ مِمَا لَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ مِمَا لَهُ مِمَا لَعُمْمُ اللَّهُ مِمَا لَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ مِمَا لَهُ مِمَا لَعُمْمُ اللَّهُ مِمَا لَعُمْمُ أَنْ فَي مَا لَهُ مِمَا لَهُ مِمَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مِمْ اللَّهُ مِمِا لَهُ مِمْ اللَّهُ مِمْ اللَّهُ مِمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِمْ اللَّهُ مِنْ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه كَانَتَ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَ لَذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُو لِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَأَمِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَيَدَا بِينْنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ إِنَّا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرُلْنَا رَبِّنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَرْبِزُٱلْحَكِمُ الْ

ا أُولِياء أُعُواناً ثُوادُّونَهُمْ وتُنَاصِحُونَهُمْ يَشْقَفُو كُمْ يَظْفُرُوا بِكُمْ

النكم النكم يُمدُّوا إليكم

> السنوة قُدُوة الرآء مِنكُمْ

أَبْرِيَاءُ منكم اللّٰيك أَنبُنا إليْك رَجَعُنا تنائِينَ

> • فشقة معدَّبينَ

ا سد ٦ حسركات نزومسا ۞ مدًّا او ١٤ و ٦ جسوازاً ﴿ ﴿ إِخْفَاءَ، ومواقع القُلَّةُ (حركتان) ﴿ تَفْتَهُ ) هَذُ واجِبِاءُ أَوْ صَدِرَكَاتَ ۞ مَدْ حَسَرَكَنَانَ ﴾ من العُنْهُ ﴿ ۞ الْخَفَاءَ، ومالاً بِلْفَظْ ۞ فَلَقَاة



- تَبُرُوهُمْ
   تُخسِئُوا إِلَيْهِمُ
- تُقسطوا إليهم تُعطوهم قسطاً مِنْ أَمُوالِكُم
  - ظاهروا
     عاولوا
- تولوهم
   تتخذوهم أولياء
  - قامتحنوهن الحنبروهن بالتخليف
    - أخوزهن مهوزهن مهوزه مهوزهن مهوزه م
- بعضم الكوافر عُمْود نكاح
   المشركات
- فعاقبتم فغزۇتم نغبىئتم

- 600

لَقَدْكَانَ لَكُرْ فِيهِمْ أَسْوَةً حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيُوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولٌ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَيدُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبِيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌرَّحِيمٌ اللهُ لَا يَنْهَ كُواللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَائِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخَرِجُوكُم مِّن دِيكِكُمْ أَن تَبرُّوهُمْ وَتُقْسِطُو أَ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله الله عَنِ الله عَنِ اللَّذِينَ قَنَالُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيكَرِكُمْ وَظُلَهُرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلُّوْهُمْ وَمَن يَنُوَلُّهُمْ فَأُوْلَيِّك هُمُ الظَّالِمُونَ (أَنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ إِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلَّ لَمُّهُ وَلاهُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَ انْيَتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكُوا فِرِ وَسْعَلُواْ مَاۤ أَنفَقَنْمُ وَلْيَسْعُلُواْ مَاۤ أَنفَقُواۗ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ وَإِن فَاتَكُمْ شَى أَهُ مِنَ أَزُو جِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَعَاتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتَ أَزُو جُهُم مِّثُلَمَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ اللهَ



■ بنهتان بإلُصاق اللَّقَطاء بالأزواج يَفْتُرينَهُ يحتلقنه

· سَبُحَ اللهِ ...

نزهة ومجذه ■ كَبْر مَقْتاً

عظم بغضا

صاقين أنفسهم

 إِنْيَانٌ مَرْ صُوصٌ متلاصق مُحُكِّمٌ

■ زاغُوا مَالُوا عن الحقّ

■ صفاً

يَتَأَيُّهَا ٱلنِّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىۤ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْعًا وَلَا يَسْرِفَنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَن يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَايعْصِينَك فِي مَعْنُ وفِ فَبَايِعَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو لَانْتُولُو فَوْمًا عَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَايَبِسَ ٱلْكُفَّارُمِنَ أَصْعَبِ ٱلْقُبُورِينَ

المُنْ الصِّنْ اللَّهِ السَّالَةُ السَّالِي اللَّهِ اللَّلَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِأُ الرَّحْ مِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَرْبِرُ ٱلْمَكِيمُ

الله يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ١

كُبُرَ مَفْتًا عِندَ ٱللهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ فَيُ إِنَّ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ إِنَّا إِنَّ اللَّهِ إِنَّا إِنَّ اللَّهِ إِنَّا إِنَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلَّا اللَّهُ اللل

ٱللهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم

بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِلِمَ

تُؤَذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا

زَاغُو ٓ اللَّهُ مَّالُهُ قُلُوبَهُم وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ( اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ( اللَّهُ لَا يَهْدِي اللَّهُ اللَّ

أور الله
 الحق الذي جاء
 به الرسول
 المخوارين
 أصفياء عيسى
 وخواصة

ظاهرين
 غالبين بالحجج
 والبينات

وَإِذْ قَالَ عِسَى آبْنُ مَرْيَمَ يَسَنِي إِسْرَاءِ يلَ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَابِيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَالِةِ وَمُبَشِّرُ الرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱشْمُهُ وَأَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرُمُّ بِنُ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُو يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَمْ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ الله يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُوراً للهِ بِأَفْواهِمِمْ وَاللهُ مُعِيمٌ فَوْرِهِ وَلَوْكرِهِ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلُوْكِرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمُ عَلَى جِعَرَةٍ نُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ اللهِ فَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَلِّهِدُونَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَ لِكُرْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُونَ مَيْلًا كُورُ إِن كُنتُمْ نَعَلَمُونَ اللَّا يَغْفِرْلَكُوْ ذُنُوبَكُوْ وَلُدِّخِلْكُوْ جَنَّتٍ بَعَرِي مِن تَعِيْهَا ٱلْأَنْهَارُومَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّنتِ عَدْنِ ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (إِنَّ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ آنَصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (آلِ) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كُونُوَاْ أَنصَارَ اللَّهِ كَمَاقَالَ عِيسَى آبُنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى لَلَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَعْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّايِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكُفَرَت طَّا بِفُلُهُ فَأَيَّدُ نَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَيْهِرِنَ إِنَّا

نفخید الراء
 نفقیة

إخفاء، ومواقع الغَنَّة (حركتان)
 التقام، ومالا بلفظ

صلا ۱ حركات لزوماً → مذا او او اجدوازاً
 مدا واجد ۱ و ۵ حركات → مدا حسركاسسان

## الموزة الجريجين

#### بس لِللهِ الرَّمْرِ الرَّهِ عِيدِ

يُسَبِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِمِ اللَّهِ هُوَٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْ لُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابُ وَٱلْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ (إِنَّ وَءَاخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمُّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ١ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُيِّلُوا ٱلنَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كُمْثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنْسَمَثُلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذُّ بُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (أَنَّ اللَّهُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ اللَّ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓ اللهِ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيآ مُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنُّوا ٱلْمُوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِنَّ وَلَا يَنْمَنُّونَهُ أَبَدُ ابِمَاقَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِللَّطْلِمِينَ إِنَّ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمْ ثُمَّ تُرُدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنْمُ تَعْمَلُونَ ١

 لَسْبُحُ الله ... يْنْزُهُهُ ويْسَجُدُهُ.

■ الملك مالك الأشياء كُلُهَا

 القُذُوس البليغُ في النَّوَاهِة عن النّقائِص

■ العزيز القوتي الغالب

■ الأميين الغرب المعاصرين

1

ا يُزكيهم يُطهِّرُ هُمْ من أدناس الجاهلية

■ آخرين مِنْهُمُ من العرب الذين جاؤوا بعذ

 يحمل أسفاراً كُتياً عظاماً

■ هَادُوا تَذَيُّوا بِالْيَهُودِيَّةِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ الْإِذَانُودِي لِلصَّلُوةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ

الْمُوهُ وَتَعْمُوا فَاللّهُ مَعْوَا لِلْكَ ذَكُر ٱللّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

سُورَة المبنافقون المعادية

بِسُ اللهُ ا

إِذَاجَاءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعَلَّمُ

إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ١

ٱتَّخَذُوا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّو عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُوا

يَعْمَلُونَ إِنَّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ

فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ إِنَّا مُؤْمِّهُ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ

وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِمُ مَا أَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةً يَحْسَبُونَ كُلَّ

صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُو ٱلْعَدُو فَأَخَذَرُهُمْ قَنْلَهُ وَاللَّهُ أَنَّى يُوْفَكُونَ اللَّهُ أَنَّى يُوْفَكُونَ اللَّهُ

 جُئة وقاية لأنفسهم وأموالهم

> ■ فطبع ختم

 لا يَفْقَهُونَ
 لا يغرفون خَفْبَة الإيمان



الحشّب مُستُدةً أجسام بلا أحلام التي يُؤفكُونَ كين يُصرُفون عن الخق

 أؤوا زُءُوسَهُمْ غطفوها إغراضا واستكبارا ختى ينفضوا كى يتفرقوا عنه عنه أيخرجنَّ الأغز الأشذ والأقوى ■ الأذل الأضعف والأهون = والله العزُّ أَ الْعَلْبَةُ وَالْقَهُرُ الاتلهكي لا تَشْغَلُكُمُ



#### بِسُ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّحِيدِ

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِن كُمْ كَافِرْ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ إِنَّ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ اللهُ إِلَّا فَاللَّهُ كَانَت تَّأْنِهِمْ رُسُلُهُ مِالْبِيِّنَتِ فَقَالُوٓ أَلْبَشَرْ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَّأَسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ إِنَّ زَعَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَّن يُعَثُواْ قُلُ بَلَى وَرَقِي لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَكُنْبَوْنٌ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ إِنَّ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ ورَسُولِهِ وَ النَّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَ اللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّا يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيُوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَٰ لِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّ اللهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّتِ جَنري مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

يُسْبَحُ لله ...
 يُنزَهُهُ ويُمْجُدُهُ...
 التُصرُفُ المطلق في كلّ شيء
 فأخسن
 فأخسن
 أَتْقَنَهَا وأَحْكَمُها وأَحْكَمُها سُوءَ عَاقِبَة
 عُوْرِهُمْ
 كُفْرِهِمْ
 كُفْرِهِمْ
 تؤلُوا
 عَاقِبَة
 عَاقِبَة
 عَوْلُوا

أَعْرُضُوا عن الإيمان • الثّور

القرآن

إينؤم الجمع
 إينؤم القيامة حيث
 تجتمع الحلائق

يُؤمُ التَّغائين
 يَظْهَرُ فيه غَيْنُ
 الكافرِ بتركه
 الإيمان وغَيْنُ
 المؤمن بتقصيره

في الإحسان

بإذن الله بإزادته وقضائه
 بلاء وعنة بلاء وعنة لفسيه
 يكف شخ بخلها لكف بخلها مع جرصها احتساباً بطبية لفس



#### بسيرالله الرمزاري

الجزن

أخصوا العِدَّةَ
 اضيطوها
 وأكملوها

 بفاجشة مبيئة بمعصية ظاهرة

الايخسب

لا يَخْطُرُ بِبَالِهِ فَهُوْ خَسْبُهُ

كافيه ما أهمة

قدرأ
 أجلاً ينتهى
 إليه أو تُقديراً

یئسن
 انقطع رجاؤ هٔ ئ

• ارتشم

جَهِلْتُمُ مَقَدَّارُ عِدْتِهِنُ

أيشرأ
 أوفرجاً

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَاطَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَأَتَّقُواْ ٱللهَرَبِّكُمْ لَا يُخْرِجُوهُنَ مِنْ بَيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُود ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لِلْتَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُو وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ١ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أُمْرِهِ قَدَّجَعَلَ ٱللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلْتَعِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآ بِكُرْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُر وَالنَّتِي لَمْ يَحِضُنَّ وَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يَسْرًا ﴿ فَا ذَٰ لِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ إ

> نفخيم الراء قلقلة

إخفاء، ومواقع الغنة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ



إِلْيُكُرُومَن يَنَّقِ ٱللَّهُ يُكُفِّرْعَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجْرًا إِنَّ

ٱسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ وَلَانْضَارُّوهُنَّ لِنُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَتِ مَلِ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ مَلْهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُمْ فَا تُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتِّمِرُواْ بَيْنَكُمْ مِعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرُ ثُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿ لِينَفِقَ ذُوسَعَةِ مِن سَعَتِهِ \* وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ, فَلَيْنِفِقَ مِمَّاءَ الْنَهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَ لَهَ أُسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسُرًا ﴿ وَكَأْيِنَ مِن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِرَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُكُرًا ١٩ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَلِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ١ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ عَذَا بَاشَدِيدًا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكُأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ قَدْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ وَكُرًا إِنَّ رَّسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُلْرِخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبِدُ أَقَدُ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ١ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُورَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزُّلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا إِنَّ اللَّهَ

وسبحكم وطاقتكم ائتمروا بینکم تَشَاوُرُوا فِي الأجرة والإرضاع ■ تغاسرُ تُمْ تشاحنتم فيهما ■ ذُو سَعَةٍ غنى وطاقة ■ قُدِرَ عليه ضيق عليه ■ کاین كثير ■ غنت تنجيرت وتكبرت ■ عَذَاباً نُكُر أ مُتُكراً شنيعاً وَبَالَ أَمْرِهَا سوء عاقبة غتوها = تحسّراً لحسترانا وهلاكأ ■ ذِكُراً م آناً قر آناً ■ زسولاً عمدا على أرسله الله رسولا = يَقْنُولُ الأَمْرُ القضاء والقُذرُ

أو التدبير

■ وُجْدِكُمْ

■ تُغِني
 أطلب

- تَجِلَّةُ أَيْمَانِكُمْ
   تُخلِلُهَا بِالْكَفَّارِةِ
  - الله مؤلائم
     مُتَوَلِّى أُمُورِكُمْ
    - نبَّأْتُ به اُخْبَرْتُ بهِ
- ا أظهر أه الله عليه أطلعه الله تعالى عليه
- صغت قلوبكما
   مَالَتُ عَن حقه
   عليكما
  - = تظاهرًا عليه
  - تَتَعَاوَلَا عليه بما يسؤُوه
  - هو مولاه
     وَالِينَهُ وَنَاصِرُهُ
    - ظهيرٌ
  - فوجٌ لمعينٌ له
    - قانفات .
    - مطيعات
  - خاضفات لله مائخات
    - سانحات مُهاجزات
  - أو صائمات
  - قُوا أَنْفُسُكُمْ
  - افوا العسم جنبوها
  - = غِلَاظٌ شِدَادٌ قساةً أَقْوِيَاءُ

# الله المالة الما

بسير الته الرحز التي عمر

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ يُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَٱللَّهُ

عَفُورٌ رَّحِيٌّ إِنَّ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُورَ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مُولَكُمْ

وَهُوَالْعَلِيمُ ٱلْعَكِيمُ إِنَّ وَإِذْ أُسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا

فَلُمَّا نَبَّاتُ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَنَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَى المَّعْضَ

فَلَمَّانَبَّأَهَابِهِ قَالَتُ مَنْ أَبْأَكُ هَذَّا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ

اللهُ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَّا وَإِن تَظْهَرَا عَلَيْهِ

فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو مَوْلَنَهُ وَجِبْرِيلُ وصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينِّ وَٱلْمَلَيْكَةُ

بَعْدَذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴿ إِنَّ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجًا

خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمُتِ مُّؤْمِنَاتِ قَيْنَاتِ تَيِّبَاتٍ عَيْدَاتِ سَيِّحَتٍ

ثَيِّبَتِ وَأَبْكَارًا (١) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ

نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيِّكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانْعَنْذِرُواْ ٱلْيُومِ إِنَّمَا يُحْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١

إخفاء, وموافع الغنة إحركتان]
 أينا ادغام ، ومالا بلغنا

سد ٦ حركات لزوسا ٥ سد٢ او١٤ ٢ جبوازاً
 إن مد واجب٤ او ٥ حركات ٥ مد حسركسان

مُؤِوَّ الْتَجَوِّيْنِ ١٦

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُو إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكُفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْنِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِيْنَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِّمِمْ لَنَانُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَآ إِنَّكَ عَلَى حَكِّلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهِ يَتَأْيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارُ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّا مُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِنَّ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ أَمْرَأْتَ نُوحٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطٍ كَانتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُ مَافَلَمْ يُغْنِياعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعُ ٱلدَّخِلِينَ ١ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (إِنَّ وَمَنْهُمُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي ٓ أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيْنَ ﴿ اللَّهُ مِنَ الْقَانِيْنَ ﴿ اللَّهُ المَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

= تُوْبَةُ نصُوحاً خالصة أو صادقة ■ لا يُخزي الله النبي لَا يُذِلُّهُ بَلْ يُعِزُّهُ اغْلُظْ غليهـ شَدَّدُ أَوْ اقْسَلُ عليهم ■ فلم يُغنِنا عنهما فلم يدفعا ولم يمنعا عنهما أخصنت فرجها صَالَتُهُ مِنْ ذَنس العصية ■ من زُوحنا رُوحاً من خَلَقِنَا ا عیسی (ع) ا

■ من القانِتين
 من القوم المطيعين





#### المُورَةُ الْمِثَانِيَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي ال

بِسُ لِللهِ الرَّحْوِلُ الرَّحْوِلُ الرَّحْوِلُ الرَّحْوِلُ الرَّحْوِلُ الرَّحْوِلُ الرَّحْوِلُ الرَّحْوِلُ ال

تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ

ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيُوةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوالْعَزِيزُ ٱلْعَفُورُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

تَفَوْتٍ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلُ تَرَىٰ مِن فُطُورِ إِنَّ أُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَكَرَّ فَيْنِ

يَنْقَلِبُ إِلَيْكُ ٱلْبَصَرُخَاسِتَا وَهُو حَسِيرٌ ﴿ وَلَقَدْزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ

ٱلدُّنيَابِمصَبِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِّلشَّيْطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابَ

ٱلسَّعِيرِ (أُنَّ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

ا إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سِمِعُوا لَمَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ١ اللَّهُ تَكَادُتُ مَيَّرُ

مِنَ ٱلْعَيْظِ كُلُّمَا أَلْقِي فِيهَا فَوْجُ سَأَلُهُمْ خَزَّنَهُا أَلَمْ يَأْتِكُونَذِيرٌ إِنَّ ا

قَالُواْ بَلَىٰ قَدْجًاءَ نَا نَذِيرُ فَكُذَّ بَنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلُ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمُ

إِلَّا فِي ضَلَالِ كِبِيرِ إِنَّ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكَّا فِي أَصْعَبِ

ٱلسَّعِيرِ إِنَّ فَأَعْتَرَفُوا بِذَ لَبِمِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ اللَّهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْعَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِ بِي إِلْعَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِ بِي إِلْعَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِ بِي إِلَيْ

ا تَبَارَكَ الذي ..

ئَعَالَى أَوْ كُثْرَ خَيْرُهُ وَإِنْعَامُهُ

بنده الملك: الأمرُ
 والنَّهُ والسُّلُطَانُ

◄ خالق الموث
 قَدْرَهُ أَزْلاَ

لِيْلُوكُمْ: لِخْتِرَكُمْ

أخسن عملا
 أصوبه وألحلصه

 ■ طِبَاقاً: كلَّ سماء مقينة على الأخرى

■ تفاؤت: انجلاف وعدم تناسب

فُطُورٍ: صَدُوعَ أُوْخَلَلَ

 كَرْتَيْن زَجْعَة بعد رجعة

وجعه بعد وجعه - خاستاً: صاغراً

. لعدم وجُدانِ الفطورِ · ■ خسيوٌ: كليلٌ من

■ حسبير: كايل من
 كثرة المراجعة

■ عصابیح

كُوَاكِبُ مُضِيئةٍ وَرُجُوماً للشيَّاطينِ وانْقضاض الثُّنُ

بانْقِضَاض الشُّهُ مِنْهَا عليهمُ

■ شهيقاً

صَوْتًا مُنكُراً

تَفُورُ: تغلي بهم
 غَلَيَانَ الْقدُور

= تكادُ غَيْرُ

تَتَفَطُّعُ وتَتَفَرَّقُ

■ فَوْجُ

جَمَاعَةُ مِنِ الْكُفَّارِ

• فَسُخِعًا: فَبُعْداً

مِنالرُّحْمَةِ والْكُرَامَةِ

ن) 🌰 ت

إخفاء، ومواقع الغَنْة (هركتار
 ادغاء، ومالا نُتقظ

د الا حركات لژومياً 🌑 منا ۲ اوڅاو ۱ جنوازا آواجي څ او ه دركات 🚳 منا حسركتسان

وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمْ أُواْجَهَرُواْ بِعِيمَ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (إِنَّ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ إِنَّا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ الله عَلَى عَلَى السَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ إِنَّ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ إِنَّ وَلَقَدْكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللَّهِ أُولَدُيرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَّفٌ بِ وَيُقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنَّ إِنَّهُ بِكُلِّشَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ أُمَّنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لَكُمْ يَنصُرُكُمْ مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُودٍ الله الله عَنْ هَذَا ٱللَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلِ لَّجُواْ فِ عُتُو وَنْفُورِ الْآَنِ ٱلْفَرِيمْشِيمُ كِبَّاعَلَى وَجِهِدٍ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَويًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (آأَ) قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأُ كُرُ وَجَعَلَ لَكُرُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَكُرُوۤ الْأَفْتِدَة قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ ﴿ ثَنَّ قُلُهُوۤ ٱلَّذِي ذَرَا كُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ إِنَّ الْإِنَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ 

 الأرض ذأولاً مُذلَلةً لِينةً سَهْلةً

■ مَنَاكِبِهَا جوالِبِهَادَأُوْطُرُقِهَا

إليه التُشُورُ
 إليه تُبْعَثُونَ
 من القُبُورِ

■ يخسف بكم يُغور بكم - « ترين

هِنِي تَـمُورُ
 تُرْتَجُ وَتَضْطَرِبُ

خاصباً
 ریحاً فیها حصباءً

■ كان نكير إنكاري غليهم بالإهلاك

الإهلاك السطات أَخْنِحَهُنَّ عَنْدَ الطِيْرَ ال

يَقْبَضْنَ
 يَضْمُمُنَهَا إِذَا
 ضَرَبُن بها
 جُنُوبَهُن

جُنْدُ لكم
 أغوانُ لكم

غُرُوړ
 خديعة من
 الشيطان وجُنبه

 لَجُوا في غُتُو تمادؤا في

اسْتِكْبارِ وعِنادِ • نُـهُـورِ

شرادٍ عن الحقّ مكتاً على وجهه

ساقطاً عليه عيمشي سوياً

مُسْتُوياً مُنْتَصِباً • ذَرَأْكُمُ خلفكُمْ و بَنْكُمُ

 وأؤهُ زُلْفَةً: رأوًا الغذاب قريبا منهم فَلَمَّارَأُوهُ أُزُلْفَةً سِيِّعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي ■ سيئت: كتبت واسُودَّتْ غَمَا ثَدُغُون: تَطَلُبُون كُنتُم بِهِ عَدَّعُونَ إِنَّ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَهْلَكُنِي ٱللَّهُ وَمَن مَّعِي أَنْ يُعجَّل لكم أَرَأَيْتُمُ :أَخْبِرُونِي أُوْرَحِمَنَافَمَ يُجِيرُ ٱلْكُفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللَّهِ قُلْ هُوَ أيجيرُ الكافرين ينخيهم أؤ يشعهم غُوراً: ذاهباً في ٱلرَّحْمَانُ عَامَنَابِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ الأرض لا يُنال ■ بماء معين الله قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُلْمُ غُورًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءِ مَّعِينِ إِنَّ اللهُ جار أو ظاهر سنهل التّناهِ ل القلم: مائِكتَبْ مَا سِورَة القِهَالِمُ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ■ ما يشطرون ما يكُتُبُون بِسُ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّحْدِيمِ ■ غَيْرَ مَمْلُونٍ:غَبر لي مقطوع تَ وَٱلْقَلَمِ وَمَايَسُظُرُونَ إِنَّ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ إِنَّ وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًّا عَيْرَ مَمْنُونِ إِنَّ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ إِنَّا

 بأيْكُمُ الْمَفْتُونُ في أي طائفة منكم المجتون

تُذَهِنُ: للإيل وتصالع

 قَيْدُهِنُونَ: فهم يلايلون ويصانعون

 خلاف: كثير الحلف بالباطل

■ مهين حقير في الرَّأَى والتَّدُبِر

مماز: غيّاب أو

معتاب للناس ■ مَشَاءِ بنميم

بالسعاية والإفساد بيُّنُ الناسِ

عُتُلُ : فاجش لثيم إ

أيم : دعل في تؤبه

 أساطيرُ الأولينَ أباطِيلُهُمُ المسطَّرةُ في

فَسَيْنِصِرُو يُصِرُونَ إِنَّ بِأَيِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ إِنَّ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ (١) فَلا تُطِع ٱلْمُكَذِّبِينَ ١ أَنُّ وَدُّواْ لَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ إِنَّ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافِ مَّهِينِ إِنَّ هُمَّازِ مَشَّآءِ بِنَمِيمِ إِنَّ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَيْعِ إِنَّ عُتُلِّ بَعْدَذَ لِكَ زَنِيعٍ إِنَّ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ الله المُتَلَى عَلَيْهِ وَايَنُنَاقَاكَ أَسَطِيرُ ٱلْأُولِينَ اللهُ الله

صف ۲ حرکات نزوما ● مد ۲ او گاو ۲ جبوازا
 مذ ۲ حرکات نزوما ● مد حسرکنسان
 مذواجب گ او ۵ حرکات ● مد حسرکنسان

سنسمهٔ على الخرطوم آر 
 سنندِلُه غاية الإدلال 
 بنوناهُم : ابنليناهُم 
 بلوناهُم : ابنليناهُم

وامتخنّاهم الجنّة: البستان

الجنوب البست
 أيضر مُنَّها

لَيْقُطِغُنَّ بُمَارُهَا عَمُصْبِحِينَ

د احلين في الصباح الاستون

■لايستثنون: حصلة المساكين كأبيهم

■ فَطَافَ عَلِيها: قِلْ مِا ■ طابُفُ : بلاءٌ محيطٌ

كالصريم كالليل
 في السواد لاحتراقها

أَقْتَلَادُوا اللّهُ ال

على حربتكم
 على بُستنانكم

■ صارِمِينَ: قاصِدِيرَ قطْع ثِمَارِهِ

■ يَتَخَافِتُونَ يَتَسَارُونَ بالحَدِيثِ

■غَدَوْا: سَارُوا غُدُوةُ إلى خَرْتِهم

عليوه إلى عربهم على خرد: على انفرادعن المساكين

■ قَادِرِينَ، على الصَّرام ■ تُسَبُّحُونَ: تَــنْفَرُونَ

الله من معصِيتكُم عَلَاومُونَ: يَلُومُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً

> ■ رَاغِبُونَ الله خَالَ

طالبُونَ الخيرَ • لَمَا تَخَيِّرُونَ : للَّذِي

غُنّارُونهُ وَنَشْتَهُونَهُ

لكم أَيْبَانُ علينا عُهُودٌ مُؤكّدُهُ بالأَيْبَانُ

زعيمُ: كَفِيلٌ بأن
 يكون لهم ذلك

يَكْشَفُ عَنْ سَاقِ
 كِنَايَة عِن شِدَّة الأُمْرِ وصُعُوبَته

سَنَسِمُهُ عَلَى لَخُرُطُومِ إِنَّا إِنَّا بِلَوْنَهُمْ كَمَا بِلَوْنِآ أَصْعَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ إِنَّ وَلَا يَسْتَنْفُونَ ﴿ إِنَّ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيِفٌ مِن رَّبِّك وَهُمْ نَايِهُونَ اللَّهُ فَأَصْبَحَتَكُ السِّرِيمِ إِنَّ فَنْنَادُواْ مُصْبِحِينَ إِنَّ أَنِ ٱغْدُوا عَلَى حَرْثِكُرُ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ آتَ اللَّهُ فَانطَلَقُوا وَهُرْيَنَ خَلَفُونَ آتَ أَلَّا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ إِنَّ وَعَدُواْ عَلَى حَرْدِقَد دِينَ فِي فَامًّا رَأُوهَاقَالُو ٓ إِنَّا لَضَآ لُّونَ شَكَّ بَلْ نَعَنُّ مَعْرُومُونَ ١٩٤ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقَل لُّكُو لَوْ لَاتُّكِبِّحُونَ إِنَّ قَالُواْسُبْحَنَ رَبِّنا ٓ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ إِنَّ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ إِنَّ قَالُواْ يُوَيِّلُنَا إِنَّا كُنَّاطَعِينَ إِنَّ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبُدِلْنَاخَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ كَنَاكُ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّهُ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيم اللهُ أَفْنَجْعَلُ لُلْسُامِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ١١٥ مَالكُوركَيْفَ تَعْكُمُونَ ١١٥ أُمُ لَكُرْكِنَابُ فِيهِ مَدْرُسُونَ الْإِنَّا إِنَّ لَكُرْ فِيهِ لَمَا تَغَيَّرُونَ الْإِنَّا أَمْ لَكُرْ أَيْمَانُ عَلَيْنَابَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ لَكُولِلَّا تَعْكُمُونَ ﴿ اللَّهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمُ إِنَّا أُمْ لَهُمْ شُرَكّاءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكاَّ مِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ (إِنَّا يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (إِنَّا

> فقفيم الراء فلقلة

إخفاء، ومواقع العنة (حركتان)
 ادغاء، ومالا بلفظ

ا مد ۱ صرخات لزوما ● مد۲ اوغاو ۱۹جنوازا المذولجبع؛ او ۵ حرکات ● مذ حسرکنسان

خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْكَانُو أَيدُعُونَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ وَأُمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ إِنَّ أَمْ تَسْتُلُهُمْ أَجُرَافَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ الْكَا أَمْعِندَهُمُ ٱلْعَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ الْكَافَاصِيرُ لِمُكْمِرَبِّكَ وَلَاتَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُو مَكْظُومٌ الْكَالَّوْلَا أَن تَذَا رَكُهُ نِعْمَةً مِّ رَّبِّهِ لَنْبِذَ إِلْعَرَاءِ وَهُومَذُمُومٌ (إِنَّا فَأَجْنَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِينَ إِنْ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيْزَلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سِمِعُواْ ٱلذِّكْرَوَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ إِنَّ وَمَاهُوَ إِلَّاذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ إِنَّ المُؤرَّةُ الْمُرْقَالِمُ الْمُؤرِّةُ الْمُرْقَالِمُ الْمُؤرِّةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤرِّةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلِقُ الْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِقُلْمُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْلِقُلْمُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلِ

ٱلْمَاقَةُ أَنَّ مَا ٱلْمَاقَةُ إِنَّ وَمَا أَدْرَكَ مَا ٱلْمَاقَةُ لِنَّ كَذَّبَتَ ثَمُودُ وَعَادُبِ لَقَارِعَةِ إِنَّ فَأُمَّاثُمُودُ فَأُهَّلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ إِنَّ وَأُمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُو بِرِيجٍ صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ إِنَّ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمُ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيلَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةِ إِنَّ فَهَلِّ تَرَىٰ لَهُم مِّنَ بَاقِيكةٍ إِنَّ فَهَلِّ تَرَىٰ لَهُم مِّنَ بَاقِيكةٍ إِنَّ

■ بريح صراصر شَدِيدَةِ البَرْدِ أُو الصُّوت ■ عَاتِيةً : شديدة العصف سُخُرُها عليهم سلطها غليهم

بِالْعُقُوبَةِ الْمُجَاوِزَةِ لِلْحَدِّ فِي الشَّدَةِ

احاشعة أبصارهم ذَٰلِلهُ مُنْكُسرَةُ

■ تر مقهم ذِلَةً يغشاهم ذأل وحسران قذر إلى: ذغبي و خلني

■سنستدرجهم سندنيهم مرانعداب درجة درجة

■أمّلي لَهُمْ أمهلهم ليز دادوا إثما

■ مَقْمَرُهُ: غُرَامَةِ مالِيَةٍ مُشْقَلُون: مُكَلَّفُون حملا ثقيلا

> ■ مَكُظُومٌ: مَمُلُومٌ غيظا أو غما

 النيذ بالغزاء : لطر -بالأرم الفضاء المهلكة ■ فاجتباه ربه ، اصطفاه

بِعَوْدَةِ الْوحْيِ إِلَيْهِ لَيْزُلْقُونِيكَ: يُزلُونَ

قذمك فيرلمونك ■ الحاقة: الساعة يتحقَّق فيها ما أنكره

■ بالقارعة بِالْقِيَامَةِ تَقُرُ عُ القلوب بأفراعها

بالطاغية

 حُسُوماً: مُتَتَابِعات أو مَشْؤُومَاتِ ا أعجازُ نخل

جذوع نخل

بلا رُؤوس

قَوْم أوط (أهلها) ■ بالخاطئة: بالفعلات

ذات الخطأ الجسيم

■ أَخْذَةُ زَايِةً زَائِدَةً فِي الشُّدَّةِ

■ المؤتفكات: قرى

الخارية: سنة حرن

■ تذكرة : عبرة وعظة

■ تعيها: تحفظها ■ حملت الأرض

رُ فَعَتْ مِنْ مِكَامِهَا بِأَمْرِ مِا

■ فل كَتَا: فَدُقَّتا

وكشرثا أو فسؤينا **■ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ** 

قامت القيامة

 انشقت الشماء تفطرت وتصدعت و اهية : ضعيفة متداعية

**ازُ جَائِهَا**: حوانِيها وأطرافها

■ هَاوْهُ بِخُدُوا أو تعاللُو

■ كتابية: كتابي والهاة للسكت

■ قُطوفها دانية

بُمَارُهَا سَهِلَةُ النَّنَاوُ لِ ■ هنيثاً: غير

مُنغَص وَلا مُكَدِّر

 كانت الْقَاضِية الموتأة القاطعة لأمرى

■ ماأغنى عنى مادفع العذاب عنى

 مَاليه: مَاكانَ لِي مِن مَال وغيره عبره علماء

سُلُطَانِيه: حُجْق

او تَسَلَّطِي وقُوْتِي ■ فَعُلُوهُ

فَقَيُّدُوهُ بِالْأَغُلَال

■ صَلُوهُ: أَدْخَلُوهُ أو أُحْرِقُوهُ فيهَا قَاسُلُكُوهُ: فَأَدْخَلُوهُ

الايَعُضُ: الايَحُثُ والا يُحَرِّض

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ إِنَّ فَعَصُواْ رَسُولَ

رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ

الله المُعلَمَا لَكُونَذُكِرةً وَتَعِيمًا أَذُنُ وَعِيةٌ الله فَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّورِ

نَفْخَةُ وَحِدَةٌ اللَّهِ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَجْبَالُ فَذُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً النَّا

فَيُوْمَ بِذِو قَعَتِ ٱلْواقِعَةُ (إِنَّ وَانشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِي يَوْمَ ذِواهِيتُهُ

النَّ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا وَيَعِمْلُ عَشَرَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَّنِيَّةٌ الله يَوْمَهِ ذِنْعُرَضُونَ لَا تَغْفَى مِنكُرْخَافِيةً الله فَأَمَّا مَن أُوتِ

كِنْبَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَا قُمُ أُقْرَءُ وَالْكِنْبِيدُ الْإِنَّ إِنِّ ظَنَنتُ أَنِّ مُلَاقِ

حِسَابِيَةُ ﴿ فَا فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةٍ ﴿ فَي خِنَّةٍ عَالِيكَةٍ ﴿ وَإِنَّا فِي جَنَّةٍ عَالِيكَةٍ ﴿ وَإِنَّا

قَطُوفُهَا دَانِيَةٌ ١ كُنُواْ وَأَشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ

ٱلْخَالِيةِ الْإِنَّ وَأَمَّا مَنَ أُوتِي كِنَبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمَ أُوتَ كِنَبِيةً

(الله وَلَوْ أَدْرِ مَاحِسَابِيةُ (إِنَّ يَلَيْتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (إِنَّ مَا أَغْنَى

عَنِي مَالِيدٌ (١) هَلَكَ عَنِي سُلُطَنِيدُ (١) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (١) ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ ﴿ آَتُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّا إِنَّهُ

كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ( اللَّهِ عَلَيْ عَصَّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ( عَلَيْ عَصَّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ( عَلَيْ عَصْ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ( عَلَيْ عَصْ اللَّهِ عَلَى الْعَلَمِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَمِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

VFO

فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَهُنَا حَمِيمُ (وَمَ ) وَلَاطَعَامُ إِلَّامِنْ غِسْلِينِ (إِنَّ لَّا يَأْ كُلُّهُ إِلَّا ٱلْخَطِءُ نَ الْآَيَ فَلَا أَقْيِمُ بِمَا نُبْصِرُونَ الْآَيُ وَمَا لَا نُبْصِرُونَ الْآَيَ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيمِ إِنْ وَمَاهُو بِقَوْلِ شَاعِرْ قَلِيلًا مَّا نُوِّمِنُ نَ (إِنَّا وَلَابِقَوْلِ كَاهِنَ قَلِيلًا مَّانَذَكُّرُونَ (أَنَّا نَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ أَعَلَمِينَ (أَنَّا) وَلَوْ نُقُوَّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ لَأَقَاوِلِ إِنَّ لَأَخَذَنَامِنَهُ بِٱلْيَمِينِ (فِيَّ أُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ إِنَّ فَمَامِنكُم مِّنْ أُحَدِعَنْهُ حَجِزِينَ الَّهِ وَإِنَّهُ لَنَذُكُرُهُ لِّلْمُنَّقِينَ الْإِنَّا لِنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم شُكَدِّبِينَ الْ وَإِنَّهُ لِحَسْرَةُ عَلَى ٱلْكُفِينَ (إِنَّ وَإِنَّهُ لِكُونَّ الْيَقِينِ (أَنَّ فَسَيِّحُ بِأَسْمِ رَبِّكِ ٱلْعَظِيمِ (أَنَّ

المُؤرَّةُ الْمُجْلِاحِ الْمُؤرَّةُ الْمُجْلِاحِ الْمُؤرَّةُ الْمُجْلِاحِ الْمُؤرِّةُ الْمُجْلِاحِ الْمُؤرِّةُ المُ

بِسُ لِللهِ الرَّمْوالِيِّ عِم سَأَلَ سَآيِلُ إِعَذَابِ وَاقِعِ إِنَّ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ إِنَّ مِّن ٱللهِ ذِي ٱلْمَعَادِجِ ﴿ يَعَرُجُ ٱلْمَكَيِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي

يَوْمِكَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ فَأَصْبِرْصَبْرًا جَبِيلًا ﴿

إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بَعِيدًا (أَ) وَنَرَنْهُ قَرِيبًا (إلى يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَالْمُهُ لِ

اللهِ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُكُا لِعِهِنِ إِنَّ وَلَا يَسْتُلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا اللهُ

🌒 مدّ واجب ع او ٥ مركات 🔘 مد حسركنسان 💎 🐧 ادغاء ، ومالا بلغظ

 الجال كالعهن كالصوف المصبوغ ألوانا

فريب مشفق يحبيه

صديد أهل النار

أقيم وهلاه مزيدة

> ■ تَقُولُ عَلَيْنَا الحتلق وافترى

> > ■ باليمين

■ الوتين

■ خاجزين مَاتِعِينَ الْمَلاكَ

■ لَحَسْرَةً لندامة فسنتج باسم ربك

> نَزُّ هُهُ عُمًّا لايليق به ■ سَأَلُ سَائِلُ

دُعًا دًا ع ■ ذِي المعارج

ذِي السَّمْوَاتِ أوالفضائل والنعم

> ■ تغرّ ج الملائكة تصعد ■ الرُّوخ

جبريل عليه السلام ■ صبراً جميلاً

لا شكوري فيه لغيره تعالى ■ السماءُ كالمهل

كالفضة المذائية أو دُرُدِيْ الزيت

بيجينه أو بالقوة

نياطُ القُلْبِ أو نُحَا عَ الطُّهُر

■ غِسْلِين

■ الحاطئون الكافرون = فلا أقسمُ

يُعرُّفُونَ أَحماءُهُم أَنَّ فصيلته
فصيلته

عشيرته الأقربين • ثؤويه

أيضر ونهم

تَضُمُّهُ فِي النَّسَبِ أو عِنْدَ الشَّدةِ

المحرب ا

■ إثْها لَظي
 خَهْمُ أُوطِيقَ منها

نزاغة للشوى
 قلاغة للأطراف
 أو جلدة الرأس

■ فَأَوْغَى أَنْ اللَّهِ

أمسلك ماله في وعاء بُخلاً • هلوعاً

سريغ الجزع ، شديد الجرص

> ■ **جَزُوعاً** كثيرِ الجَزع

والأسنى • نثوعاً: كثيرً

الْمَنْعُ والإمساكِ • الْمُحُرُومِ

من العطاء لتعلَّفه عن السَّوَّ ال

مُشْفِقُون : حَالِفُون !

الْعَادُونَ
 المُجَاوِزُونَ

المجاوِزون الْحَلَالَ إلى الحرام

مُهْطِعِينَ
 مُشْرِعِينَ وَمَادَّيَ
 أَعْنَاقِهِمُ إِلَيْكَ

ا عِزين جَمَاعاتِ متفرَّقير

يُصَّرُونَهُمْ يَوَدُّٱلْمُجْرِمُ لَوْيَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذٍ بِبَنِيهِ اللَّ

وصَحِبَتِهِ وَأَخِيهِ إِنْ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُعُويِهِ اللَّهِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ

جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِهِ إِنَّ كَلَّ إِنَّهَا لَظَى إِنَّ نَزَّاعَةً لِّلسَّوى إِنَّ تَدْعُوا

مَنْ أَدْبُرُ وَتُولُّنَ الْإِنَّ وَجَمْعَ فَأَوْعَنَ الْإِنَّ هُإِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا

الْ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا إِنَّ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا إِنَّ إِلَّا

بِيَوْمِ ٱلدِّنِ الْآَيُ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ اللَّا إِنَّ عَذَابَ

رَبِّمَ عَيْرُمَأْمُونِ إِنَّ وَالَّذِينَ هُرُ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِنَّ إِلَّاعَلَىٰ

أَزْوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكُتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ( فَمَنِ أَبْغَى وَرَاءَ

ذَلِكَ فَأُ لَيِّكَ هُوْ ٱلْعَادُونَ (إِنَّ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَكِمِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ

الْآيَا وَالَّذِينَ هُم بِشَهَدَ تِهِمْ قَايِمُونَ الْآيَا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَا تِهِمْ يُعَافِظُونَ

النَّ أُولَتِكَ فِي جَنَّتِ مُّكُرِّمُونَ الْآَيَ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ

الله عن اليمين وعن الشَّمَالِ عزِينَ اللَّهُ أَيْطُمعُ كُلُّ اللَّهِ مِنْهُمْ

أَن يُدْخُلُجَنَّةُ نَعِيمِ ﴿ إِنَّ كُلَّ إِنَّاخَلَقْنَهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ الْأَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴾

إخفاء، ومواقع الغَنّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بُلفظ
 ادغام، ومالا بُلفظ

صد ۱ حرکات ازوما ۵ مدا او او ۱ جوازا
 مد واجب ۱ او ۵ حرکات ← مد حسرکاسان

 قلا أقسم أقسم و الا ا مزيدة ■ بمسبوقين مُعُلُو بِينَ أَوِ عاجزين ■ فذرهم فَدُعُهُمْ وِحَلَّهُمْ ■ من الأجداث من القُبُور ■ سراعاً مسرعين إلى الدَّاعي = نصب أحجار عظموها في الحاهلية ■ يُرفضون يسرغون ذليلة منكسرة ٣٠ مقهم ذِلَة تغشاهم مهانة شديدة = أَجَلَ الله وقت مجيء عدابه ■ فراراً تَبَاعُدا و نِفاراً غن الإيمان ■استغشرا بنابهم بَالغُوا في إظهار الكراهة للدعوة ■أصروا

تَشَدُّدُوا وِانْهَمِكُوا

في الكفر

فَلا أُقْسِمُ بِرِبِّ لَشَرِقِ وَاللَّعَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ (إِنَّ عَلَى أَن نَّبُدِل حَيْراً مِنْهُمُ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِ مِنَ (إِنَّ فَذَرْهُمُ يَعَنُونُ وَمَا فَعَنُ بِمَسْبُوقِ مِنَ (إِنَّ فَا فَرَهُمُ يَعَنُونُ وَمَا فَعَنُ بِمَسْبُوقِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَلِّلِ اللْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلِي اللْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

بِسَ لِللَّهِ أَرَّ مُراً اللَّهِ اللّ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ إِنَّ قَالَ يَقَوْمِ إِنَّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ إِنَّ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ يَعْفِرْلَكُمْ مِن ذُنُوبِكُرْ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لُو كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا إِنَّ فَلَمْ يَزِدْ هُوْ دُعَآءِيٓ إِلَّا فِرَارًا اللهُ وَإِنَّ كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُوا أَصَبِعَهُمْ في عَاذَا بِهِمْ وَأَسْتَغْشُواْ شِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَأَسْتَكْبَرُوا أَسْتِكْبَارًا لَمُمْ إِسْرَارًا الَّهِ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاتَ غَفَّارًا اللَّهُ

> ، ومواقع العُنَّة (حركتان) . ومالا نافظ

صد ا حركات لروما ● مد ا لو الإجبوازا
 مد واجب ا او دركات ا مد حركات الله عد حركات الله

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا الله وَيُمْدِدُكُم بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَل لَّكُرْجَتَنْتِ وَيَجْعَل لَّكُوْ أَنْهَا الْآلُ مَّالَكُوْ لَانْرْجُونَ لِلَهِ وَقَارَا لَيْنَا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أُطُوارًا إِنَّا أَلَمْ تَرُوا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ١ وَجَعَلُ ٱلْقَمَرِفِهِنَّ نُورًا وَجَعَلُ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا اللَّهُ أَمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوا لَا زُضَ بِسَاطًا ﴿ لِلَّا لِتَسَلَّكُوا مِنْهَا سُبُلَا فِجَاجًا إِنَّ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبَعُواْ مَن لَّرْيَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا إِنَّ وَمَكُرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ١١٠ وَقَالُواْ لَانْذَرُنَّ ءَالِهَ مَكُمُ وَلَانْذَرُنَّ وَدًّا وَلَاسُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا إِنَّ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَا ١ مِّمَّا خَطِيَ إِنْهُ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١١ وَ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَانْذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ دَيَّارًا إِنَّ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓ الْإِلَّافَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ إِنَّ أَغْفِرُ لِي وَلِوَ لِدَيُّ وَلِمَن دَخَلَ سَتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَلَانَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّانَبَارًا ١

يَرْسِل السماء المطرّ الذي في السمّحاب
 مِدْرَاراً عزيراً متنابعاً
 لا ترجُونَ الله وقاراً
 لا تخافونَ الله المنظرة المنابعاً

لله عَظَمهٔ

■ خَلَقَكُمْ أُطُواراً

مُذَرِّجًا لكمْ في
خَالَات مُختلفة

سماوات طباقاً
 کل سماء مقبیة
 علی الأخری
 اوراً
 مستفاداً من

أور الشمس سراجاً الشمس سراجاً مِصْباحاً مُضيئاً

سُبُلاً فِجاجاً
 طُرقاً وَاسِغةً
 خساراً

ضَلَالاً وَطَعْيَاناً عَمْكُواً كُبُّاواً بَالِمْ الْغَالِةِ

بالغ الغاية في الكِبْرِ • ه **ذاً** 

صَنَمٌ لَكُلُبِ

• سُوَاعاً

صنم الهذيل عنكوث صنم لفظفان

 يغوق صنم لهمذان

■ نشراً صندمٌ لآل ذي الكُلاء مــًـ

الكلاع من جنير • ديارا

ا دياره أحداً يَدُورُ ويَتَخَرُّكُ فِي الأرض

تنباراً
 هلاکا



النالفاق الغيي

## مِيْوَرُقُ لِكِرِينَ

بسير لله الرمر الحديد

يَقُولُ سَفِيمُنَاعَلَى ٱللهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَقُولَ ٱلْإِنسُ

وَالْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ( ) وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرَجَالِ

مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقَالِ إِنَّ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواً كَمَاظَنَنْمُ أَن لَّن يَبْعَثَ

ٱللهُ أَحدًا ﴿ وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتَ حَرَسًا

شَدِيدًا وَشُهُبًا إِنَّ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن

يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُلُهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿ وَأَنَّا لَانَدُرِى أَشَرُّ أُرِيدَ

بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْر أَرَاد بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ١٩ وَأَنَّامِنَّا ٱلصَّالِحُونَ

وَمِنَّا دُونَ ذَلِكُ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ

ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿ إِنَّ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدُى

ءَامَنَّا بِهِ فَمَن يُوَّمِنُ بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَعْسَا وَلارَهَقَا اللَّهُ

قاء، ومواقع الغَنَّة (حركتان) • نفخيم الوا غام ، ومالا بلغظ • قلقلة

ا مدًا لا حركات لزومياً 👴 مدّلا او\$او ٣جـوازاً امدُ واجب } او هجركات 🚷 مدّ حــركنــــان

ارتفع وعظم

قُرْآناً غجياً غجيباً بديعاً

> بُليغاً تَعَالَى

جأد رئينا
 جلالة أو
 سلطائة أو غناه

يَقُولُ سَفيهُنا

جاهِلُنا ( إبْليسُ اللَّعِينُ )

> ■ شططاً تانانا الد

قولاً مُفْرِطاً في الكذب

يغوذون

يستعيدُون، ويَسْتَجِيرُونَ

= فزادُوهُمْ رَهْقاً

إثْماً أوطُغْيَاناً وسنفها

= خرساً شديداً

خُرَّاساً أَقُوِيَاءَ شَهُباً: شُعل نار

■ شهبا: شعل نار تُنْقُضُ كالكو اكب

تُنْقضُ كالكواكب ■ شِهَاباً زصداً

راصداً ، مُقرقَباً يَرْجُمُه

■ زشدا

خَيْراً وْصَلَاحاً

طرائق قدداً

مُذَاهِبُ مُتَفَرُّقَةُ • يُخْسَأُ

تَقْصاً مِن ثُوابِهِ

غَشَيان ذلَّة لَهُ

وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّك تَحَرَّوْ رَشَدُ الْ إِنَّ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (إِنَّ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّا ءَعَدَقًا ١ النَّالِّنَفْنِنَهُم فِيةً وَمَ يُعْرِضُ عَن ذِكْرِرَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ إِنَّ وَأَنَّ ٱلْمَسْعِدَ لِلَّهِ فَالْا تَدُّعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا اللَّهِ وَأَنَّهُ لَا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا (إِنَّا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ عَلَمُ النَّ عُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُرْضَرًّا وَلَارَشَدًا النَّ عُلْ إِنَّى لَيْجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًّا (أَنَّ إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ حَتَّى إِذَارَأُوْ مَايُوعَدُونَ فَسَيَعُلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا إِنَّ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّ أَمَدًا ١١٥ عَدِيمُ ٱلْغَيْبِ فَكَا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ عِلْحَدًا شَا إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿ لَيْ عُلُواً نَ قَدْ أَبُلُغُواْ رِسَلَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَّيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (اللهُ ■ مِثَّا الْقاسِطُونُ الجَائِرُونُ عَنْ طريقِ الحَقِّ

◄ جهنّم خطباً
 وُقُوداً

الطّريقة
 الجلّة الحنيفيّة

اماء غدقاً
 غزیراً

النَّفْتَنَهُمْ فيه لِنَخْتَبَرَهُمْ فيما أَعْطَيْنَاهُمْ

> ■ يَسْلُكُهُ يُدْخِلُهُ

 عذاباً صغداً شاقاً يعلوه
 ويغلبه

عَلَيْهِ لِبْدا مُتَراكِمينَ في ازدحامهم عليه

■ مُلْتُخداً

مَلْجَأُ أَرْكُنَ إِلَيه

ا أمداً زماناً بعيداً

هرصداً خرساً من

الملائكة يُخْرُسُونَه

■ أخاطً عَلِمْ عِلماً تاماً

أخصى
 ضبط ضبطاً

كامالا



إس ألله الرحوال ي

يَنَأَيُّهَا ٱلْمُزِّمِّلُ إِن فَهُ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّ فَصَعَهُ وَأُوانِقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا الله المُوزِدَ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْتِيلًا إِنَّا اسْتُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ١ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئَا وَأَقُومُ قِيلًا ١ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًاطُوبِلَّا ﴿ وَاذْكُراسُمَ رَبِّكَ وَبَبَتَّلْ إِلَيْهِ بَبْتِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ رَّبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوا الَّهُوا الَّهِ وَأَصِّبرُ عَلَى مَايَقُولُونَ وَأَهْجُرُهُمْ هَجْرًاجَمِيلًا إِنَّ وَذَرَّنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَا لَا وَجَيِمًا ١ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مِّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُو كُمَّ أَرْسَلْنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (إِنَّ فَعَصَى فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَاهُ أَخَذَا وَبِيلًا ١ ٱلْوِلْدَنَ شِيبًا ﴿ السَّمَاءُ مُنفَطِرُ إِبِهِ عَكَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إِنَّ هَاذِهِ مَذْكِرَةٌ فَكُن شَآءَ أُتَّخَاذَ إِلَى رَبِّهِ مِسَبِيلًا إِنَّ

أن عُصَةِ
 أن نشوب في
 الخلق قلا ينساغ
 تمرّ خف الأرض
 تمثياً
 رمّلاً عُتمعاً
 مهيلاً: رَحْواً لَيْناً
 يسيل تحت الاقدام
 اخداً وبيلا
 السياة مُنْفطر به
 منشقَق بِشِدَة
 منشقَق بِشِدَة
 ذلك اليوم
 ذلك اليوم

■ المُزَّمَّلُ

المتلفُّفُ بشِيَابِهِ

رَبِّل الثَّرِآن: إِثْرَأَهُ
 بتنهُل وَنشين خُروب
 قَو لاَ ثقيلاً: شاقاً

على المُكَلَّفِينَ الفرآد، • ناشِئةُ اللَّيْل

> الْعِبَادَةُ فِيهِ • أشدُ وطأ

رُسُوخاً وَثَبَاتاً - أَقُومُ قِيلاً أَثْبَتُ قراءةً

سَبْحاً: تَصَرُّ فا
 و تَقَلَّباً في مُهمًاتِكَ

عَبْتُلُ إِلَيْهِ: الْفَطِعْ
 لعبادته و اسْتغرقْ

في أمراقبته • هَجُواً جَمِيلاً حَسَناً لاَجَزُعَ فيه

قَرْنِي: ذَعْنِي
 أولِي النَّعْمَةِ

أرباب التَّنَّعُم وغَضَارَةِ الغَيْشِ مَهْلُهُمْ: أَمْهِلُهُمُ

> النكالا أيودا شديدة

> > إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)

او ٦جوازا -رکنـــان

) منا ٦ حركات لزوماً ﴿ مَاذَ؟ أَوَادُو ٢جُمُوا، مَدُّ وَاجِبِعُ أَوْ مُحرِكَاتٍ ﴿ مَذَّ حَسَرَكُمْ صَا



لَنْ تُخصُوهُ
 لَنْ تُجليقُوا التقدير
 أو القيامَ

 فَاقْرَءُوا ما تَيْسُونَ فَصلُوا ما سَهُلَ
 عليكُمْ

■ من القُرآن من صلاةِ اللَّيلِ

يَضُوبُونُ أَيْسَافُرُونَ

قرضاً خسناً
 احتسابا بطيبة نفس

■ المُدَّقُرُ
 المُتَلَفَّفُ بِثِيَابِهِ

رَبُّكُ فَكُبُرُ ، سَطُنَا

الرُّجْوْ
 الْمآثِمَ وَالْمَعَاصِنَى
 الموجنة للعذاب

الا تُعْمَلُنْ تَسَنَّكُمْثُورُ لَا تُعْمِلُ ، طالباً العِوْضَ مِمَّنُ تعطيه

لقر في التاقور
 لفخ في الصور
 للبغث

■ ذَرْنِي: دَعْنِي■ مَالاً مَمْدُوداً

كثيراً دائماً غير منقطع

 بنين شهو دا خطئوراً معه،
 لايفارقونه للتكسيب

مَهُدُتُ لَهُ: بَسَطْتُ لَهُ الرِّياسَةَ والجَاهَ

■لآياتِنَا عَنِيداً مُعَانِداً جَاحِداً سَنَازُ هَقُهُ صَعُوداً

سأكلفه عذابا شاقاً لايطاق



أَنْ أَزِيدَ (إِنَّ كُلِّ إِنَّهُ كَانَ لِآيَكِنَا عَنِيدًا (إِنَّ سَأَرُهِ قُدُ صَعُودًا (إِنَّ الْ

ا فدر هيَّا فِي نَفْسِهِ قُولاً فِي القرآنِ والرَّسُولِ

فَقْتِلَ
 لُعِنْ أَشْدُ اللَّعْن

نظر
 تَأْمُل فِيا قَدْرَ وِهِيَّا

قطب وجهه

. ر زَادَ فِي العُبُوسِ

 بېڅو ئۇڭۇ ئرۋى وئتغلم من الستخرة

■ سأصليه سقر سأدخله جهثم

لؤاخة للبشر
 مُسنؤذة لِلْجُلُود،
 مُخرقة لما

إذ أذبر
 ولى وذفب

رى رىسى ا إذا أسْفَرَ

ا إدا الشفر أضاة وانكشف

لإخدى الكُبر
 لإخدى الدُّواهي
 الْعَظيمة

زجينة

مَرْهُونَةٌ عنده تعالى

■ ما سَلَكُكُمْ

مَا أَدْخَلَكُمُ

كُنّا نخوض

كُنَّا نَشْرَعُ في الْبَاطِل

بيؤم الدين

بيؤم الجزاء

إِنَّهُ فَكَّرُوَقَدَّرَ لِهِ فَقُلِلَكُفَ قَدَّرَ لِهِ أَنَّهُ مُّ قَلِلَكُفَ قَدَّرَ لِهِ أَمَّ نَظَرَ الْإِنَّ ثُمَّ عَبِسَ وَبِسَرَ (إِنَّ ثُمَّ أَذَبَرُوا لَسْتَكْبَرُ (إِنَّ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِعْرٌ يُؤْثَرُ إِنَّ إِنْ هَاذَ آإِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ فِي سَأْصُلِيهِ سَقَرَ فِي وَمَا أَدْرَكَ مَاسَقُرُ الْإِنْ لَا لُبْقِي وَلَا لَذَرُ اللَّهِ لَوَّاحَةً لِّلْبَشِرِ الْإِنَّ عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ الْ وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَلْبَ النَّادِ إِلَّا مَلَيْكَةً وَمَاجَعَلْنَاعِدَّ تَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِيمَنَا ا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْكُفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهَذَامَثَلًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآهُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ الْآ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ الْآَثِ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرُ الْآَثَ وَٱلصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ لَيْ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبْرِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ نَفْسٍ بِمَاكُسَبَتُ رَهِينَةً ﴿ إِلَّا أَضْعَبَ ٱلْيَمِينِ ﴿ إِنَّا فِي جَنَّتِ يَسَّاءَ لُونَ اللهُ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ مَاسَلَكَ كُرُ فِي سَقَرَ اللَّهُ قَالُوا لَمُ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ اللهُ وَلَوْنَكُ نُطِعِمُ ٱلْمِسْكِينَ اللهُ وَكُنَّا أَخُوضُ مَعَ

ا بخفاء، ومواقع الفَنْدُ (حركتان) من تعذيم الله الفائد (حركتان) منفقة الفائد وحالا ينعفظ

● صد ٦ حبركات لزوسا ﴿ صدَّا لَوَ لَا وَ جَبُوازَاً ﴿ مَا وَاجِبِا ٤ أَوْ هُ حِرْكات ﴿ مَا حَسِرِكَا سِالَ

ٱلْخَابِضِينَ ١

فَمَالَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ﴿ إِنَّ فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ اللهُ كَأَنَّهُمْ حُمْرُمُسُتَنفِرَةً إِنَّ فَرَّتْمِن فَسُورَةٍ إِنَّ بَلْ يُرِيدُ كُلَّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَ يُوْتَى صُحُفَا مُّنَشَّرَةً ﴿ أَنَ كُلَّ بَلَ لَا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةُ اللَّهِ كُلَّ إِنَّهُ بَلْكِرَةٌ اللَّهِ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ اللَّهِ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهَلُ ٱلنَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ إِنَّ المُورَةُ القِيمَاتِيْ الْمَالِيَةِ الْمَالِيْ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي عِلْمُعِلِي الْمُعِلِي عِلْمِلْمِعِلِينِ الْمُعِل بِسُ لِللَّهِ ٱلرَّمْرِ السَّالِ اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ السَّالِ لا أُقْمِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ ﴿ وَلا أُقْمِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ﴿ أَنَّحُسُبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَّن بُّمْ عَعِظَامَهُ وَ إِن اللَّهُ اللَّ يُرِيدُ ٱلَّهِ نسَنُ لِيفَجُرُ أَمَامَهُ وَالْكَانِينَ أَلَّا لَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيدَمَةِ (إِنَّ فَإِذَابِرِقَ ٱلْبَصَرُ اللهُ وَخَسَفَ ٱلْقَمْرُ اللهِ وَجُمِعَ ٱللهُمْسُ وَالْقَمْرُ فَا يَقُولُ ٱلْإِنسَنُ يَوْمَيِذٍ

أَيْنَ ٱلْمُفَرُّ إِنَّ كُلَّا لَا وَزَرَ الْنَهُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ بِذِ ٱلْمُسْنَفَرُ اللهُ الْمُنْتَوُا ٱلْإِنسَانُ يَوْمَينِ بِمَاقَدَّمَ وَأُخِّرُ إِنَّ بَلِ ٱلْإِنسَنْ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَصِيرَةٌ ١ مَعَاذِيرَهُ رُقُ لَا تُحَرِّكُ بِهِ عِلْسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَيْنَاجَمْعَهُ. وَقُرْءَ انَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ قُرْءَ انهُ اللَّهِ أَمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيانَهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا ال

 خَمْرٌ مُسْتَنْفَرُةٌ و دو رو دو حمر و حشية ، شديدة النَّفَار

 قَسُورَةِ: أَسَدِ أو الرُّ جالِ الرُّ ماةِ لا أقسم: أقسم

و الا المزيدة بالنَّفْس اللَّوْ امَة كثيرة النَّدم

> على ما فات بلى: نجمعها بعد تفرُّ قها

■ ئىسۇ ي بنانىة نَضْمُ سُلَامِياتِه کا کانت

 لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ لِيَدُومَ على فَجُو لا ينزغ عنه



 برق البصر: دمنة فزعأ ممارأي

■ حسف القمر ذَهَبَ ضُوْءُهُ

 أين المفرّ بالميز را من العذاب أواهو ل

 لا وزر: لا مُلْجَاً ولا نشجي منه

■ بصيرة حجة بينة

 ألقى معاذيرة جاء بكُلُ عُذُر

44.5

في صَدْرك ■ قُرْآنهُ أنْ تقرأهُ متّى

بيانَ ماأشكلَ منه

مُشْرِقَةً مُتَهِلَّلَةً باسِرَةٌ: شَدِيدَةً الكُلُوخة وَالْعُبُوس ■ فَاقِرَةٌ: داهيةٌ

مَنكنة الطيفة علائون الظاهر

وبلغنت الشراقي وَصلَتِ الروحُ لأغالى الصندر

 من راق، من يداويه وينجيه من الموت

■ الْتَفْت الْتُوتُ أُوالْتُصَلَّقَتْ

■ المساق سوق العباد

■ يَشْمُطَّى: بِتَبِخْتُرُ في مِشْيتهِ الْحتيالاَ

# أوْلَى لَكَ

قَارَ بَكَ مَا يُهْلِكُكَ

■ يُتُرك سُدى مُهْمَلاً فلا يُكُلُّفُ ولايجزي

≡ منی یمنی يُصبُّ في الرِّحم

■ فسورى

فعدلة وكمله

■أمشاج : أخلاط من عناصرُ مختلفةٍ

مُبْتَلِينَ له بالتَّكالِيفِ

مَذَينَاهُ السبيلَ

بَيِّنًا له طريقَ الهدايةِ

أغلالًا: قُيُوداً

■ كأس: خر

مزَاجُها:مأغُزُجُ به

 كَافُهِ رأَ: ماءً كالْكَافُور في

كُلَّابِلْ نَحِبُونَ ٱلْعَاجِلَة (أَن وَنَذ رُونَ ٱلْآخِرَة اللهُ وَجُوهُ يَوْمَ إِذ نَّاضِرَةُ الله

إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةُ النَّهُ وَوُجُوهُ يَوْمَيِذِ بَاسِرَةُ النَّا تَظُنُّ أَيْفَعَلَ بِهَا فَاقِرَةُ ١

كُلَّا إِذَا بِلَغَتِ ٱلتَّرَاقِ (أَنَّ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ (لَيْ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ( اللَّهُ وَالْنَفَّتِ

ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ بِإِ ٱلْمَسَاقُ إِنَّ فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلَّى

اللهُ وَلَكِن كُذَّب وَتُولَّى اللهُ أُمَّ ذَهَب إِلَى أَهْلِهِ عِتَمطَّى اللهُ أَوْلَى لَك

فَأُولَى الْأِنَا أُمَّ أُولَى لَكَ فَأُولَى آقِ أَيْحَسَبُ أَلْإِنسَنُ أَيُتْرَكَ سُدًى الْ

ٱلرَّيَكُ نُطْفَةً مِّن مِّنِيِّ يُمْنَى لِآلِ أَمُ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى لِآلِ فَعَكَمِنْهُ

ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَوَ الْأَنْيَ الْآَالُ الْكَيْقِدِيمَ الْآَلُ اللَّهُ الْمُعَالِقَ الْمُعَالَقِ الْمُعَالِقَ الْمُعَالَقِ اللَّهُ الْمُعَالَقِينَ الْمُعَالَقِينَ الْمُعَالَقِينَ الْمُعَالَقِينَ الْمُعَالَقِينَ الْمُعَالَقِينَ الْمُعَالَقِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالَقِينَ الْمُعَالَقِينَ الْمُعَالَقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالَةُ وَمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعْلِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلَّ عَلَيْنِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُ

المنتقل المنتق

إِسْ الله المرابعي

هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَنِ عِينٌ مِّنَ ٱلدَّهُ رِلَمْ يَكُن شَيْعًا مَّذَكُورًا ١

إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا

بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا إِنَّا

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلا وَأَغْلَلا وَسَعِيرًا فِي إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلا وَأَغْلَلا وَسَعِيرًا فِي إِنَّ

ٱلْأَبْرَارَيْشْرَبُونَ مِنكَأْسِكَانَ مِزَاجُهَاكَافُورًا ١٩

أحسن أوصافه

حيث شاؤوا • مُستعطيراً: مُنتشبراً أدر الاردا

غاية الانتشارِ • يَوْما غِبُوساً:تكُلْحُ

فيه الوُجُوهُ لِهُولِهِ قَمُطرِيراً شديدَ العُبُوسِ

سديد العبوس • ننظسرَةُ: حُسْناً و بَهْجةً في الوجُوهِ

وبهجه ي الوج ■ الأرابُكِ الشيار الله

السُّرْرِ فِي الحجالِ زُمُهويواً: بَرْداً

شديداً أو قمراً
دانية عليهم ظلالها
قريبة منهم

ذُلُّلتُ قُطُوفُها
 قُرْبَتُ ثمَارُهَا

أَكُو ابِ اللَّهِ عَمْراً

■ قوارير:كالزحاجات في الصُفاء

قَدُّرُوهَا: جَعْلُوا
 شَرَّالِهَاغلى تُدْرالرَّيُ

عدمانیا الجزر الجزر

= كأساً: خشراً

■ مؤاجها: مائنز ځ به
 ■ زُنْجبيلا: مَاءً

كالزُّنْجَبِيلِ في احسن اوصافه

أستمنى ستأسيها
 توصف بغاية

السُّلاسَةِ والانسياغ ولُّذانُ خُلُدُونَ ولُذانُ خُلُدُونَ

وقدان عملي هيئة مُبْقَوْنَ عَلَى هيئة الْولْدَان

 لُؤَلُؤا مَنثُوراً مُتَفَرقاً غَيْرَمَنظوم

■ سُنْدُس ديباج رقيق

إَسْتُبْرِقُ: ديباجُ غَليظُ

عَيْنَايَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ آَيُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ مُستَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ومِسْكِينًا وَ مَتِيمًا وَأَسِيرًا (إِنَّ إِنَّا نُطْعِمُ كُورًا وَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِن كُوجُزًا وَلَا شُكُورًا ٱلْيَوْمِ وَلُقَّا هُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (إِنَّ وَجَزَهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا النَّا مُّتَّكِينَ فِهَاعَلَى ٱلْأُرْآبِكِ لَايرُوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَازَمْهَرِيرًا (إِنَّ المُتَ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتَ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ١ وَيُطَافُ عَلَيْم بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَّةِ وَأَكُوابِكَانَتْ قُوارِيراْ (فِيُّ قَوَارِيرَاْمِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَانُفَّدِيرًا (لِيُ وَيُسْقَوْنَ فِيهَاكُأْسًاكَانَ مِنَ اجْهَازَنِجَبِيلًا ﴿ اللَّهِ عَيَّنَافِهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا الله الله ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ شَّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوَا مَّنشُورًا الله وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اللهُ عَلِيمُ مِنْ الْهُ سُنُدسٍ خُصْرُ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةِ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ إِنَّ هَنَدَاكَانَ لَكُرْجَزَاءً وَكَانَ سَعَيْكُمْ مَّشَّكُورًا آلَ إِنَّا نَعُنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انَ تَنزِيلًا ﴿ إِنَّ فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا ﴿ إِنَّ وَأَذْكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿

نفخیم الراء
 نففیه

049

" يَوْماً تَقِيلاً
شَيْدِيدَ الْأَهْوَالِ
( يَوْمِ الْقِيَامَةِ )
الْحُكْمُنَا حَلْقَهُمْ
الْحُكْمِينَا حَلْقَالِهِمُونِ
الْرِيَاحِ السَّدِيدَةِ
الْمُنْوبِ

الملائكة تفرق الملائكة تفرق الملائكة تفرق الملائكة تفرق الملائكة الملائكة تفرق الملائلة الملائلة

والرُسْلِ عَذْراً الإزالةِ الأغذارِ إلاثذار والشَّحُويفِ للإنذار والشَّحُويفِ

بالنُّعِقَابِ
النُّجُومُ طُمِسَتُ
مُحِي لُورُهَا

: السماءُ فَرِجَتُ ُ فُتِحَتُ ؛ فكانَتُ ُ أَنَّوَاباً

الجِيَالُ لُسِفَتْ
 فُلغَتْ مِدْ أَمَّا كَنِهَا

العِنْ مِنْ الْهَا دِيْهِ العِ الوسْلُ أَقْتَتُ

بَلَغَثْ مِيفَاتُهَا النُّتَظَرُ

ليؤم الفصل

ين الحقّ والْبَاطِلِ • وَيُلُ يَوْمَعِدِ

مرين ير .. مَلَاكُ فِي دَلَثُ

الله الرَّمْ الرِّحَدِيمِ

وَٱلْمُرْسَلَتِ عُنَّ فَالْكُ فَالْعَصِفَتِ عَصَفًا آوَ وَالتَّشِرَتِ نَشُرًا ﴿ وَالْمُرْسَلَتِ عُنَّ فَالْمُلْقِينَةِ ذِكْرًا ﴿ عُذْرًا أَوْنُذُرًا إِنَّ الْمُلَقِينَةِ ذِكْرًا ﴿ عُذْرًا أَوْنُذُرًا إِنَّ الْمُلَقِينَةِ ذِكْرًا ﴿ عُذْرًا أَوْنُذَرًا لَهُ إِنَّا السَّمَاءُ فُرِجَتَ تُوعَدُونَ لَوَ فِعُ ﴿ فَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتَ فَوَعَدُونَ لَوَ فِعُ ﴿ فَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتَ فَوَعَدُونَ لَوَ فِعُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَا عَعْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْمُؤْمِلُولُ اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَالِقَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُؤْمِلُولَ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِي الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعُلَا الْعَلَمُ عَلَى الْعُلَا عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّمِ عَلَى الْعُلِي الْ

الله المُعْمِ الْفَصْلِ الله وَمَا أَدْرَىكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ الله وَبُلُّ يُومَيِدِ

لِلْمُكَدِّبِينَ إِنَّ الْمُ مُهْلِكِ ٱلْأُولِينَ اللَّهُ مُمَّ الْتَبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ

الله كَذَ الكَ نَفْعَلُ بِأَلْمُجْرِمِينَ إِنَّ وَيُلُّ يُومَ إِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ اللهُ كَذِّبِينَ اللهُ كَذَّ اللهُ كَذَّ اللهُ كَذَرِينَ اللهُ عَلَى إِنْ اللهُ كَذَرِينَ اللهُ عَلَى إِنْ اللهُ كَذَرِينَ اللهُ عَلَى إلَيْ اللهُ عَلَى إلَيْ اللهُ كَذَرِينَ اللهُ كَذَرِينَ اللهُ عَلَى إلَيْ اللهُ كَذَرِينَ اللهُ عَلَى إللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى إلَيْ اللهُ كَذَرِينَ اللهُ عَلَى إلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ كَذَرِينَ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَ

الغُنَّة (حركتان) • نفخيم الراا غط • عنفلة

• مد 7 حبركات لزوما • مد؟ او ااو 1جبوازا في إخفاء، ومواقع الفقاء مد المعام، ومواقع الفقاء مد حبركتسان في ادغام، ومالا بلفظ

اماءِ مَهِين مَنِيُّ ضَعِيفٍ حَقِيرٍ - قَدَا مِنْ

قترار مكين
 مُتمكن ،
 وهو الرّحمُ

فَقَدُرُنَا ذلكَ
 فَقَدُرُنَا ذلكَ

تَقْدِيراً الأرض كِفَاتاً وعَاءً تضمُّ الأحياء والأموات

■ رَوَاسِيَ شَاهِخاتٍ جِبَالاً ثُوابِتَ عَالِيَاتِ

■ ماءً فُرَاتاً شديدَ العُذُوبَةِ

■ ظِلَ

هو دخانُ جَهَنُم • ثَلاثِ شُفِ

فِرَق ثَلَاث كالذَّوائب

■ لا ظليل لامُظلل من الحرّ

لَا يُغْنِي من اللَّهٰب
 لَا يَدْفَعُ عَنْهُم
 شيئاً مِنْهُ

ترمي پشور
 هو ما تطاير
 من النار

كَالْقُصْرِ
 كَالْبِنَاء الْعَظِيم

جمَالَةً صُفْرٌ إبلٌ صُفْرٌ أو سودٌ وهي تضرِبُ إلى الصفرة

> ■ كَيْدٌ حِيلَةٌ لِاتُقاءِ العذاب

ٱلْمَنْخُلُنَكُم مِن مَّآءِ سَهِينِ إِنْ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينٍ إِنْ إِلَىٰ قَدَرِ مَّعَلُو مِ إِنْ فَقَدَرْنَا فَنِعُمَ ٱلْقَدِرُونَ اللَّهُ وَيْلٌ يُومَ إِلَّهُ كُدِّبِينَ الْهُ أَكْرُ بَجِعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ١١ أَحْيَاء وَأَمُو تَا ١ وَجَعَلْنَا فِيهَا رُوسِي شَيْمِخُنْتِ وَأَسْقَيْنَكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ﴿ وَيُلِّ يَوْمَ إِذِ لِّلْمُكُذِّبِينَ ﴿ إِنَّ الْمِ ٱنطَلِقُو ٓ إِلَى مَاكُنتُم بِهِ عُكَدِّبُونَ آبَ ٱنطَلِقُو ۚ إِلَى ظِلِّ ذِي تُكَدِّبُونَ الْبَا ٱنطَلِقُو ۚ إِلَى ظِلِّ ذِي تُكَدِّبُ شُعَبِ إِنَّ لَّا ظُلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهِبِ إِنَّا إِنَّهَا تُرْمِي بِشَكْرِدِ كَالْقَصْرِ الْهَاكَ كَانَةُ مِمَالَتُ صُفْرٌ الْهَاكُ وَلَى يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِنَ (عَلَيْ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ( وَ اللَّهُ وَلَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِرُونَ ( اللَّهُ وَيْلُ يُومِيذِ لِلْمُكَدِّبِينَ الْآ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَعَنَكُمْ وَٱلْأُولِينَ الْآ فَا فَإِن كَانَ لَكُرُكُيْدُ فَكِيدُ وَنِ إِنَّ الْمُتَكَنِّدِ بِنَ إِنَّ الْمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُّونِ النَّا وَفَوَ كِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ النَّا كُلُواْ وَاَشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُ نَ إِنَّا كَذَ لِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّا وَمِلْ وَمِيدِ لِّلْمُكَذِّبِينَ الْهِ كُلُوا وَتَمَنَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ شُحِّمُونَ الْهُ وَيُلَيوَمِنِ لِلْمُكَدِّبِينَ الْكُاوَإِذَا قِيلَ لَمُعُوْاً لِكَعُواْ لَايْزَكُعُونَ اللَّا وَيُلْ يُوْمَ إِذِلِّلْهُ كُذِّبِينَ الْآنَ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فَا أَيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤُمِنُونَ الْآنَ 🔵 مد ۳ حركات لزوما 👶 مدّ او\$او ٣جبوازا 🍙 مد واجب ٤ او ٥ حركات 💲 مد حسركنسان 🍀 🍐 ادغام، ومالا بلفط



الله المالة ينددهم) وإناثا نؤمکم ساتاً

قطعاً لأعمالكم . وراحة لأبدانكم ■ الليل لِناساً ساتراً لكم بطلمته

فيه ما تعيشُون به استما شدادا قويّات مُحكّمات

النهارُ مَعَاشاً: أحصارًى

■ سو اجا: مصباحا **= و هَاجِأ**: غايةُ و الحرارة

■ المُعُصرُاتِ:السَّمالِ

■ ماءُ تُجَاجِا: مُنسأ كاره جَنَّاتِ أَلْفَافاً: مُلْتَفَةً

الأشجار لكثرتها ■ فتأتون أفواجاً

أيمأ أو حماعات مختلفة ■ فكانت سم اياً

كالسراب الذي لاحقيقة له

■ مرُّ صادأ: موضع ترصد وترقب للكافرين

 للطاغينَ مآباً مرجعا لهم

أحقاراً: دُمُوراً لابهاية لما

■ بردا: روحاً وراحه خيراً: مَاء ذالغاً

خهاية الحوارة

■ غُسّاقاً: صديداً

يسيل من جلودهم

■ جزاءً وفاقاً موافقاً لأعمالهم

■ كذَّاماً تَكْذيباً شديداً

## سُورُة النِّبَا

بِسُ اللهِ ٱلرَّمْ الرَّمْ الر

عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ إِنَّ عِنَ النَّبَا إِلْعَظِيمِ إِنَّ ٱلَّذِي هُمِّ فِيهِ مُغَنَّلِفُونَ إِنَّ

كُلَّاسِيَعَامُونَ ١٤ ثُو كُلَّاسِيعَالَهُ وَ ١٤ أَلَرْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا إِنَّ كُلَّاسِيعًا لَهُ وَ الرَّبِي

وَأَلِجِبَالَ أُوْتَادًا ١١ وَخَلَقَنَكُمْ أَزُورَجًا ١١ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا

الله وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ١١٥ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارِمَعَاشًا ١١٥ وَبَنَيْنَا

فَوْقَكُمْ سَبِعًا شِدَادًا آلَ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا آلَ وَأَنزَلْنَا

مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَاءَ ثَجَّاجًا إِنَّ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَبَاتًا (١١) وَجَنَّاتِ

أَلْفَافًا إِنَّ إِنَّ يَوْمُ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَتَا الْإِنَّا يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّور

فَنَأْتُونَ أَفُوا جَا إِنْ وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتَ أَبُو بَا إِنْ وَسُيِّرَتِ

ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّ عَكَانَتْ مِنْ صَادًا ١١ السَّالِطُعِينَ

مَّعَابًا إِنِّيُ لِبِينَ فِيهَا أَحْقَابًا إِنَّيُ لَايذُ وقُونَ فِيهَا بَرْدَا وَلَاشَرَابًا

اللَّهُ إِلَّا حَمِيمًا وَعُسَّاقًا اللَّهِ جَزاءً وفَاقًا اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُوا

لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ إِنَّ وَكُذَّبُواْ بِعَا يَكِنِنَا كِذَّا بَا ﴿ إِنَّ وَكُلَّ شَيٍّ إِ

أَحْصَيْنَكُ كِتَابًا (أَنَّ) فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا (أَنَّ)

📦 سد ۲ حـرکات لزومه 🐞 مد۲ او داو ۲ جـوازا 🏂 🐞 إخفاء، ومواقع المُنْدُ (حرکتان) 🍙 مد واجب ۶ او ۵ حرکات 😩 مد حــرکنـــان

■ مفازاً: فؤزاً وظفراً

■ کو اعثِ اسات نامدان

 أثر ابأ: مُسْتويات في الممّنّ و الحُمش

كأسادهاقا: مُتَعِدِمِينَا

 اف أ: كالاما غير مُعْتَذُّ به أو قبيحاً

 كذاباً: تكذيباً ■ عطاء حسابا

إحسانا كافيا

■ مآیا: مرجعاً بالإيمان والطاعة

 كَنْتُ ثُر اباً: فلم أَبْغَتُ فِي هذا اليوم

 ■ الثّارَ غاتِ:المالائِكَة تُنْزِعُ أَرُّوَاحُ الكُفَا

غُرِقا: نُرْعاً شَدِيداً

■ النّاشطات:اللائكة تشأل برفق أراء اجالمؤمنا السابحات:الثلاثكة

نثرل لمسترعة بما أمرث به

 ■ فالسّابقات:البلاثة تسلى دفاروح يزي استمراها

 فالمُدبَرات أمراً الملائكة نئزل بتذبير ما أمرتُ به

■ ترْجُفُ: تتحرَك خركة شديدة

■ الرَّاجِفَة: نَفَحْةُ الصُّعْقِ أو الموت

> ■ تُتَبِعُهَا الرَّادفةُ نفخة البعث

> > ■ واجفةً

مُضَّطريةٌ أو خائفةٌ

= أيْصارُها خَاشْمَةُ ذَلِيلَةً مُنْكَسرةً

■ في الحافرة: في الحالة الأولى (الحياة)

عظاماً لنخرة بالية

■ كُرُّةً خاسرةً رَجِعَةً غَابِنَةً

■ زُجْرَةُ واحدةً صنحة واحدة (نفخةُ البعث)

🛑 مد ٦ حسركات لزومـا 🛑 مد٢ او١٤و ٦ جسوازا ● مد واجب ٤ او ٥ حركات ۞ مد حسركتان المالات الدغام ، ومالا بلفظ هُمْ بالسَّاهِرَةِ: أحياءً على وجه الأرض

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (إِنَّ حَدَآيِقَ وَأَعْنَبًا النَّ وَكُواعِبَ أَنْرَابًا النَّ وَكُواعِبَ أَنْرَابًا النَّ وَكُواعِبَ أَنْرَابًا النَّ وَكُواعِبَ أَنْرَابًا النَّا وَكُواعِبَ أَنْرَابًا النَّا وَكُواعِبَ أَنْرَابًا النَّا وَكُواعِبَ أَنْرَابًا النَّا اللَّهُ وَكُواعِبَ أَنْرَابًا النَّا اللَّهُ وَكُواعِبَ أَنْرَابًا النَّا اللَّهُ اللَّ دِهَاقًا النَّ لَّالِيسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَاكِذَّ بَالْقَ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَّاةً حِسَابًا الآ رَّبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَانَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَ الْمَلَيِّكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُومُ ٱلْحَقُّ فَكُمَنَ شَآءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَعَابًا ﴿ إِنَّا أَنَذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَربِا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَاقَدَّمَتَ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَكَيْتَنِي كُنْتُ ثُرَّبًا إِنَّ

التازعاني التازعاني

بس ألله الرحوالي عبير

وَٱلنَّازِعَاتِ غَرْقًا ١ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ١ وَالسَّبِحَاتِ سَبْحًا

الله وَالسَّبِقَتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَ تِ أَمْرًا فَا يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ

اللهُ تَتَبِعُهَا الرَّادِفَةُ ﴿ قُلُوبُ يَوْمَ إِذِ وَاجِفَةً ﴿ الْمُصَارُهَا

خَشِعَةُ إِنَّ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ إِنَّ أَءِ ذَا كُنَّا

عِظْمَا نِجْدَرَةً ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿ إِنَّا فَإِنَّا هِيَ زَجْرَةٌ أُ

وَحِدَةٌ (إِنَّ فَإِذَا هُم بِأَلْسَاهِرَةِ (إِنَّ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ مُوسَى (قَالَ

■ طوی اسم الوادي ■ طغي: عنا و تُجبّر ■ تُزَكِّي: تَتَطَيُّ من الكُفْر و الطُّغْيابُ ■ يشعى يجدُّ في الإفساد والمعارضة ■فحشر : جنع السّخرة أو الجُنّاذ ■نکال .. عَفْ بَهُ ورفع سمكها جعل تخنها لمرتفعا جهة العلو ■ فَسُوُّاها: فجعلها ملساء مستوية

مساء مستوية المعطش اللها أطلعه أطلعه أطلعه أطلعه أخوج ضخاها أرز نهارها المعطفة المعطف

بسطها وأوسعها • مَوْعَاهَا

أقوات النَّاس وَالدُّوابُ

.■الجبال أرساها أ أثّنها في الأرض كالأو تاد

الطَّامَةُ الكُبرى
 الْقِيامَةُ أو نَفْحةُ

البغث والبغث المعادة

الله الحجيم الحجيم الحجيم المناز المينا المناز المينا المناز الم

= هِيَ الْمَأْوَى

رَ هِنِ الْمُرْجِعُ • أَيَّانَ مُرْسَاهَا

ا ايال مرساها متى يُقيمُها اللهُ ويُشْتُها إِذْ نَادَنُهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى ﴿ آَنَ الْهُ مِنْ إِلَى فِرْعُونَ إِنَّهُ طُعَى ﴿ إِنَّا فَقُلْهَلِلَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَّكَى ﴿ إِنَّ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ ﴿ إِنَّ فَأَرَاكُ ٱلْآينة ٱلْكُبْرَىٰ إِنَّ فَكُذَّب وَعَصَىٰ إِنَّ أَمُّ أَدْبِرِيسْعَىٰ إِنَّ فَحَشَرَ فَنَادَى إِنَّ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى إِنَّ فَأَخَذُهُ ٱللَّهُ نَكَالًا لَا خِرَةٍ وَٱلْأُولَيّ ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَغْشَى ﴿ مَا مَأْنَتُمْ أَسُدُّ خَلْقًا أُمِ ٱلسَّمَاءُ بَنَكُهَا النا رفع سمكها فسوَّ لها الآل وأغطش ليَّلها وأخْرَج ضُعَلها اللها وَٱلْأَرْضَ بِعَدُ ذَلِكَ دَحَلَهَا آنَ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَ هَا وَمَنْ عَلَهَا آنَ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلَهَا إِنَّ مَنْعًا لَّكُوْ وَلِأَنْعَلِمِكُو اللَّهِ فَإِذَاجَاءَتِٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ إِنَا يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَنُ مَاسَعَىٰ الْآقَ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يرَى ﴿ اللَّهُ فَإِمَّا مَن طَعَى ﴿ وَءَاتُرَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ الْآُ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوَىٰ اللهُ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِي ٱلْمَأْوَى إِنَّ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا الله فيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَ لَهَ آلَهُ إِلَى رَبِّكَ مُنهُمْ لِهَا آلِيَ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَغْشَلْهَا (فَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَثُو اللَّاعَشِيَّةَ أَوْضَى لَهَا (فَا المُورَةُ عَلِيسَ اللهُ اللهُ

جينة الشريف أ تولى أغرض بوجهه أل الشريف

I PC

يزُكُى: يتطهر من دنس الجهل

■ تبصدي: تتعرّض لهُ . و تُقُبلُ عليُه

> ■ تلهى تتشاغل وتُعْرضُ

 مَرْفُوعة، رفيعة القدر والمشرلة

■ سفرة:كنباس الملائكة ﴿ ■ بررةِ

> مطيعين لهُ تعالى • قُتلُ الإنسانُ: لُعِنَ

الكافِرُ أو غُذُب • فقدرة: فهيّأة لمّا

عاققدره: فهباه الم يصلُخ له

 فأقبره أمر بدفنه في القبر

= أتشره

أخياهُ بعد مؤته لمّا يقُض الم يفُعلُ

علفا رطبا للدواب

■ حدائق غُلْباً بساتين عِظَاماً، مُتكاثفة الأشجار

أَبًا: كَلاً وعُشباً
 أوهوالتّبنُ خاصّة

حاءت الصّاخة الداهية العظيمة الداهية

الداهية العظيمة (نَفْخةُ البعثِ)

مُشفرة مصيئة مصيئة

■ غَبَرَةٌ غُمَارٌ وكدُورةً

ترْمقُهَا قَتْرةُ

تغشاها ظلمة وسواد



عَبْسَ وَتُولِّي إِنَّ الْأَعْمَى إِنَّ وَمَالِدُ رِبِكَ لَعَلَّهُ يَزُّكَّ إِنَّ أَوْ

يَدُّكُّرُ فَنْنَفَعَهُ ٱلدِّكْرَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكُّ إِنَّ وَأُمَّامَن جَآءَكَ يَسْعَى اللَّهِ وَهُو يَغْشَى إِنَّ فَأَنتَ

عَنْهُ لَلَهِ يَ إِنَّ كُلَّ إِنَّهَا لَذُكِرَةٌ إِنَّ فَمَن شَآءَ ذَكُرَهُ إِنَّ فِي عُفِيمً مُكِّرًّمةٍ

(١) مَّرْفُوعَةِ مُّطَهَّرَةِ ﴿ إِنَّ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا الْإِنسَانُ مَّنَا أَلْمِ اللهُ الْمَا أَنْ الْمُؤْمِنَ الْمُلْفَةِ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿ إِنَّا الْمِاسَانُ مَا أَكْفَرُهُ ﴿ إِنَّا مُنَا أَيْ الْمَانُ مِنْ أَلِي مِنْ أَلِي مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ٱلسِّبِيلَيسَرَهُ ﴿ أَمَانُهُ فَأَفَّبَرُهُ ﴿ أَمَانُهُ فَأَفِّبَرُهُ ﴿ إِنَّا أُمَّ إِذَا سَاءَ أَنشَرَهُ ﴿ إِنَّ كُلَّا لَمَّا

يَقْضِ مَا أَمَرُهُ وَإِنَّ فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنسَنْ إِلَى طَعَامِهِ ﴿ إِنَّ أَنَّا صَبَنَا ٱلْمَاءَ صَبًّا

وَزَيْتُونَا وَنَغَلَّا اللَّهِ وَحَدَآبِقَ غُلْبًا اللَّهِ وَفَكِهَةً وَأَبًّا ١ مَّنْعَالَّكُورُ

وَلِأَنْعَكِمُ ثُونَ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَةُ النَّايَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِن أَخِيدِ فَيَ

وَأُمِّهِ وَأُبِيهِ وَآلِيهِ وَصَحِبَنِهِ وَبَنِيهِ وَاللَّهِ السَّالِكُلِّ الْمَرِي مِنْهُمْ يَوْمَبِدِ شَأَنَّ

يُغْنِيهِ الْآَوْجُوهُ يَوْمَبِدِ مُّسْفِرَةً الْآَلُ صَاحِكَةً مُّسْتَبْشِرَةً الْآَلُ وَجُوهً

يُومَبِذِ عَلَيْهَا عَبُرَةُ إِنَّ مَرْهُ مَهُما قَنْرَةُ النَّا أُولَتِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرةُ النَّا

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حوكتان)
 إخفاء، ومالا بلفتة





بس ألله الرَّمْرالرِّي

سورة الانفطاع ١٨٢

إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْكُواَكِبُ ٱننَّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ

فُجِرَتَ إِنَّ وَإِذَا ٱلْقُبُورُبُعُثِرَتَ إِنَّ عَلِمَتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّ مَتْ

وَأُخَّرَتْ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ إِنَّ ٱلَّذِي

خَلَقَكَ فَسَوَّىكَ فَعَدَلُكَ ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ

كُلُّا بَلُّ تُكَذِّبُونَ بِأَلدِّينِ إِنَّ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَيفِظِينَ إِنَّ كِرَامًا

كَنْبِينَ إِنَّ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ شَا إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ إِنَّ وَإِنَّ وَإِنَّ

ٱلْفُجَّارَلَفِي جَمِيمِ إِنَّ يَصْلُونَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ (إِنَّ وَمَاهُمُ عَنْهَا بِغَابِينَ

الْأِنَّا وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ اللَّهِ مُمَّا أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ

الله يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ إِذِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

المُورَةُ المُطَفِّفِينَ

وَإِذَا كَالْوَهُمْ أُو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَيْكَ أَنَّهُم

مَّبْعُوثُونَ إِنَّ لِيَوْمِ عَظِيمِ إِنَّ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ مَعْدُومُ النَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ

■ السماءُ انفطرت انشقت

■ الكواكب التعترث

تساقطت متفرقة ■ البحارُ فُجُوتُ

شُفَّقتُ فصارت بحرا واحدأ

■ القُبُورُ لِعُثِرَتُ قلب ترابها ،

وأتحرج موتاها ■ مَا غَرَكَ بربّك

ما خذعك وجرَّ أك على عصيانه

■ فسوّ اك: جعل أغضاءك سوية سليمة

■ فعدلك: جعلك متناسب الخُلُق

 تُكَذّبُون بالذين بالجزاء والبعث

 يصلونها:بذخلون أو يُقاسُونَ حَرَهَا

■ ويُل

هلاك أو حَسْرَةً ■ للمُطفّفين

المُنقَصِينَ فِي

الكيُّل أو الُّوزُب اكتالوا: اشترؤا

بالكيل ومثله الوزد

 كَالُوهُمْ: أَعْطُوا غيرهم بالكيل

 وَزَنُوهُمْ: أَعْطُوا غيرهم بالوزن

 يُغْسرُ ونَ: يُنقصُونَ الكيل والوزن

كتاب الفخار ما لكف من أعمالهم
 لفي سبخين لمثبت في ديوان الشرً

ديوس النظر • مُغتلب مُجاوز النَّهُج الحقَّ

السَّاطِيرُ الأوَّلِينَ أَبَاطِيلُهُمُ السَّطَّرةُ فِي كَتِبِهِم فِي كَتِبِهِم

کئة الطيفة علىاللام

 زان على قلوبهم غلب وغطي عليها

أصالوا الججيم
 لذاخلوها
 أو لمقاسو خرها

كتاب الأبرار
 ما يُكتب

من أعمالهم ■ لفي عِلْيَينَ

لَمُثْبِثُ فِي ديوانِ الخير

■ الأزائكِ الأسرِّةِ في الجنجال

= نضرة النعيم

بهجنه ورونقه ورحيق

أجُودِ الخَمْرِ • مَحَثُوم

أوانيه وأكوابه

■ فليتنافس فليفسنارغ أو فليستيق

عمر الجه: مَا يُمْرُ جُ به

• تنسبيم: عين و الجّنة شزائها

أشرف شراب = يَتَعَامَزُونَ

يعدوون يشيرون إليهم بالأعين استهزاء

فَكِهِينَ مُتلُدُّدُين

كُلَّ إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّارِلَفِي سِجِينِ ﴿ يُ وَمَآأَدُرَيْكَ مَاسِجِينُ ﴿ كُنَبُّ وَمَآأَدُرِيْكَ مَاسِجِينُ ﴿ كُنَبُّ

مَّرْقُومٌ ﴿ وَيَلْ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ يَكُذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ

وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ١

ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ كُلًّا بِلِّرَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّاكَانُوْ يَكْسِبُونَ إِنَّ كُلَّ إِنَّهُمْ

عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَيِذِ لَّكَحْجُوبُونَ ١١٥ مُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِمِ ١١ مُمَّالُهُ الْجَحِمِ

هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ أَكُذِّبُونَ آلَ كُلَّ إِنَّ كِننَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ

الله وَمَا أَدْرَىٰكَ مَاعِلِيُّونَ الْإِلَّاكِنَاتُ مِّرَقُومٌ اللَّهُ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ

اللهُ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمٍ اللَّهِ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ اللَّهُ تَعْرِفُ فِي

وُجُوهِهِ مْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴿ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومِ (أَعَ

خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ ﴿ وَمِنَ اجُهُ

مِن تَسْنِيمٍ ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ

أَجْرَمُواْ كَانُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ١ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ

يَنْعَامَنُ ونَ إِنَّ وَإِذَا أَنقَلَبُو أَإِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ اللَّا

وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَتَؤُكَّا عِلَا لَصَآ لُّونَ (إِنَّ وَمَا أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ

حَلفِظِينَ اللَّهُ فَأَلْيُومَ ٱلَّذِينَءَ امَنُوا مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ الْهُ

فاء، ومواقع انغَنَّة (حركتان) • تفخيم ال نام ، ومالا بُلفِئِدُ

مد ٦ حركات لزوما ، مد٢ او١٤ حجوازا المحادث المعاد، ومواقع العماد المعادد المع

بسُخُرِيَتِهِمُ بِالمُؤْمِنِينَ ﴾ • السماءُ انشقَتُ

نُ بِ الكفارُ : حَوَ

تصدّعتْ • أذنتُ إربَها

• خُقَّتُ: خُتُّ لها أن · تشتبغ وتنْقاذ

(A)

■ الأرضُ مُدُّثُ بُسِطتُ وسُوْيتُ

 ألقتُ مافيها لفظتُ مافِي حوْف

الله المُخلُقُ الْحَلْثُ عَنْهُ غاية الْمُخلُو

■ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ خَاهِدٌ فِي عَمَلكَ إِلَى لِقَاءِ رَبِّكَ

■ يَدْعُوا ثُبُوراً نَطْلُتُ مَلاكاً

سیب مار د سیملی سعیراً:بدُخْدُ او یقاسی حرّها

■لنَّ يخور

لنُ يرجع إلى ربّه • فلا أقسم: أقسِمُ

و « لا »مزيدة - بالشّفقِ: بالحُمْرَة

في الأفق بعد الغروب ماوسق عماضمً

وجمع المحكمة

اتسق اجْتَمعَ وتمَّ نُورهُ ﴿ - أَتَّ كُنُّ مِنْ الْبُلادُةُ أَنَّ

■ لَتَركَبُنَ ؛ لتُلاقُنَ
 ■ طَبُقاً عَنْ طَبَقِ

حالاً بعد خال

 يُوعُونَ: يُضمرون أو يَجْمعونَ
 من السيئاتُ

عُنْرُ مُمْنُونَ: غَيْرُ مَقَطُوعٍ. عنهم

عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ (إِنَّ هَلَ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (إِنَّ

النشاق الانشاق المالة ا

بِسُ لِللَّهِ ٱلرَّصَرِ ٱلسَّحَارِ السَّحَارِ السَّحَارِ السَّحَارِ السَّحَارِ السَّحَارِ السَّحَارِ السَّحَادِ

إِذَا ٱلسَّمَا عُٱنشَقَّتْ إِن وَأَذِنتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ آقَ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ

الله وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا وَتَحَلَّتُ اللهُ وَأَذِنَتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ اللهُ يَتَأَيُّهَا

ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كُدُّحَافَمُلَقِيهِ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كَالْبِسَانُ إِنَّكَ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كَالْبَدُ، بِيمِينِهِ عَلَيْ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنْقَلِبُ كَالْبُهُ مِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنْقَلِبُ

إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا فِي وَأُمَّامَنْ أُوتِي كِنْبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ عَلَى فَسَوْفَ

يَدْعُوا شُورًا الله ويَصْلَى سَعِيرًا الله إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا الله الله عَوْا الله عَوْا الله الله عَوْا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَوْا الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ اللّه عَنْ الله عَنْ

إِنَّهُ, ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ (إِنَّ بَلَيْ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا (إِنَّ أُقْسِمُ

بِالشَّفَقِ اللَّهَ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ اللَّهُ وَالْقَمْرِ إِذَا ٱللَّهَ اللَّهُ وَالْقَمْرِ إِذَا ٱللَّهَ

لَتَرْكُانًا طَبَقًا عَن طَبَقٍ إِنَّ فَمَا لَمُنْمُ لَا يُؤْمِنُونَ آنَ وَإِذَا قُرِئَ

عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَ انُ لَا يَسْجُدُونَ الْأَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي الللَّلْمِلْمُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَمُمْ أَجْرُ غَيْرُمُمْنُونِ اللَّهِ

إخفاء، ومواقع الثَّنَة (حركتان)
 النقاء ومالا بلفنا

عند ٦ صرحات لروما ● مدّ۲ او ١٤ و ٦ جنواراً
 امد واجب ٤ او ٥ حركات ال عند حسركنسان



ذُوالْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ١ فَعَالَ لِمَايُرِيدُ ١ هَلُ أَنْكَ حَدِيثُ ٱلجُنُودِ

الله فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ الله كَالَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ الله وَأُللَّهُ مِن

وَرَآيِهِم يُعِيطُ إِنَّ بَلْ هُوَ قُرْءَ أَنَّ بِعِيدٌ إِنَّ فِي لَوْجٍ مَّعْفُوطِ إِنَّ اللَّهِ عَلَمْ اللّ

المُورَةُ الصَّارِقِ عَلَى السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ ال

■ المجيد العظيم الحلبا المتعالى

المؤت بقدرته

أات البروج

ذاتِ الْمُنَازِلِ للكواكب

■ اليوم الموعود يوم القيامة

■ شاهد م يثهدُ على غيره فيه

■ مشهود

من يشهد عليه

لعن أشد اللغي

الشُّقُّ العظم ؛ كالخندق ■ ما نقمُوا

> ما كرهوا أو ما عابوا

عذُبُوا وأخرفها

■ فتنوا

■ بطُش ربُك أخذه الجباء ة بالعذاب

> ■ هُو يُندىءُ يخُلُقُ الْبِتاداء

> > بقادرته ■ يُعيدُ يبعث بغاء

• الأخدود

غيره فيه ■ قُتل

## بسياسياس

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ١ وَمَا أَدْرَىكَ مَا ٱلطَّارِقُ ١ النَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ١ إِنكُلُّ

نَفْسِ لَّا عَلَيْهَا حَافِظُ إِنَّ فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ (أَي خُلِقَ مِن مَّاءِ

دَافِقِ اللَّهِ يَغُرُجُ مِلْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآبِبِ اللَّهِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ الْقَادِرُ اللَّ

يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَابِرُ (إِنَّ فَمَالَهُ مِن قُوَّةٍ وَلاناصِر اللهُ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ الله

وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّلْعِ ١ إِنَّهُ لِلْقُولُ فَصَلُّ ١ وَمَا هُو بِٱلْمَزْلِ ١ إِنَّهُمْ

يَكِيدُونَكِيْدًا اللَّهِ وَأَكِيدُكِيدًا اللَّهِ فَهِلِ ٱلْكَفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا الله عَلَيْهُمْ رُويْدًا الله



بِسُ السَّهُ السَّمُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّمُ السَّامُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّامُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ

سَبِّحِ ٱسْمَرَيِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسُوَّىٰ ﴿ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ

اللهِ وَاللَّذِي أَخْرِجَ ٱلْمُرْعَىٰ ١ فَجَعَلَهُ عُثَاءً أُحُوىٰ ١ سَنُقَرِئُكَ

فَلَا تَسْنَ آلَ إِلَّا مَاشًاءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ أَلِهُ لَمُ الْجُهْرُومَا يَخْفَى ﴿ وَنُيسِّرُكَ

لِلْيُسْتَرَىٰ إِنَّ فَذَكِرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ إِن سَيَدُّكُرُمُن يَغْشَىٰ إِنَّ سَيَدُّكُرُمُن يَغْشَى

وَيَنْجَنَّهُما ٱلْأَشْفَى إِنَّ ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَى اللَّهُ مُ لَا يَمُوتُ

فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ إِنَّ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ إِنَّ وَذَكُر ٱسْمَرَيِّهِ فَصَلَّىٰ إِنَّ ا

يَصْلَى النَّارَ: يَدْخُلُها أَو يُقَاسِي خَرَّهَا

الطّارق النجم الثانب

■ النَّجُمُ الثَّاقِبُ المضيء المبير

**= حافظً**،مهيمڻورنيبُ ماء ذافق: مُصِبُو

بدّفع في الرّحم ■ الصُلُف: ظَهْر كُلُ

من الزوجين التَّوْاتِب:أطرافِهما

اعادتهبغدفائه و جُعه اعادتهبغدفائه

 تُبلَى السَّرائرُ: نَكْنَفُ المكنونات والخفيات

 أات الرَّجْع اللطر لرجوعه إلى الأرض ثانياً

 أات الصندع بالنِّنات الذي تُنشقُ غنه

■ لَقُولُ فَصَلَ: فاصلَ بَيْنَ الْحَقُّ وِ البَّاطل

فَمْهُل الكافرين

 أمهلهم رويدا قريباً أو قُليلًا ثُمَ يأتيهم العذاب

سُبِّح اسمَ ربِّكَ
 نُزُهْهُ ﴿ وَجُدْهُ

 خَلَقَ: أَاوِجِدُ كُلِّ شيء بقدرته ■ فَسَوَّى: بِينَ خَلَقِهِ

في الإحكام والإتقان ■ فَهٰذَى: وَجُه كُل

غُلُوقِ إلى ماينبغي لهُ ■ أُخْرَجَ الْمُرْعِي: أنبتُ العشب, طبأ غضأ

■ فجعله عُثاءً : يَاسِأ هشيما كغثاء السيل

■ احوى:أسود بعد الخضرة والغضارة نُيسِّرُكَ : نُوفَقُكَ

 لِلْيُسرى: للطريقة اليُسرى في كلِّ أمَّر

تَرَكِي: تَطَهَّرُ مِن الْكُفْرِ والْلَعَاصِي



بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا إِنَّ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ إِنَّ

هَاذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ١ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

## سِنُورُةُ الْغَاشِيْنِ

بس الله الرَّمْ الرَّهِ

هَلُ أَتَكَ حَدِيثُ ٱلْعَسْسِيةِ إِنَّ وُجُوهٌ يَوْمَهِذٍ خَشِعَةً ا

عَامِلَة نَاصِبَةٌ إِنَّ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيةً ﴿ تُسْتَقَىٰ مِنْ عَيْنِ ءَانِيةٍ إِنَّ اللَّهِ ال

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ١ اللَّهُ يَسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ١

وُجُوهٌ يُومَ إِذِنَّا عِمَدُّ ١ لِسَعْيَهَا رَاضِيَّةُ ١ فِي جَنَّةٍ عَالِيةِ ١

لَّا تَسْمَعُ فِهَا لَغِيةً شَ فِيهَاعَيْنُ جَارِيَةٌ شَ فِيهَاسُرُرُمَّرُ فُوعَةُ لِبَ

وَأَكُوابٌ مُّوضُوعَةٌ إِنَّ وَغَارِقُ مَصَّفُوفَةٌ آقِ وَزَرَابِيٌّ مَبْثُوثَةٌ اللَّهِ

أَفْلا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبلِ كَيْفَخُلِقَتْ إِنَّ وَإِلَى ٱلسَّمَّاءِكَيْفَ

رُفِعَتْ إِنَّ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ اللَّهِ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ

سُطِحَت إِنَّ فَذَكِّر إِنَّمَا أَنت مُذَكِّرٌ إِنَّمَا أَنت مُذَكِّرٌ إِنَّا لَسْتَ عَلَيْهِم

بِمُجَيِيطِرٍ (أَنَّ إِلَّا مَن تُولِّ وَكَفَرَ (أَنَّ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ

ٱلْأَكْبُرُ فِي إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ فِي ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم فِي

 الغاشية: القيامة تغشني التَّاسُ بِأَهُو الِهَا ■ خاشِفة ذَٰلِيلَةٌ من الجُرِّي » عَامِلَةً تجر السلاسل و الأُغْلَالَ فِي النَّارِ ■ ئامىئة تُعِبَةٌ ثما تعملُ فيها تَصْلَحُ نَارِ أَنْذُخُلُهَا أو تُقاسِي خَرُّهَا ■ غَيْنِ آنِيَةِ: بَلَغَتْ أناها (غايثها) في الخرارة ■ ضريع

شيء في النار كالشوك مر منتن ألا يُغنِي مِنْ جُوعِ لا يَدْفعُ عَنهم جوعا

■ ئاعنة: ذَاتُ بهجة وحسن

« لاغية لغوأ وباطلا

 سُرُرٌ مَرْفُوغةً رَفِيعَةُ الْقُدُر

 أَكُوابٌ مَوْضُوعَةً أقداح مُعَدَّة للشُرْب

= نَمَارِقُ

وسائد ومرافق مَصْفُوفَةٌ: بعضها

إلى جُنْب بعض · زُرَايِيُ مَبْنُوثَةً

بُسُطُ فَاخِرُهُ ، مُتَفَرِّقَةً فِي الجِمَالِس

يَنْظُرُ ون: يَتَأَمَّلُون

■ بمسيطر بُمُتسلَّطٍ جَبَّار

رُجُوعُهُمْ بالبَعث

سِورَةِ الفِجِزِرِ العِنْ الفِحِدِرِ الفِحِدِرِ الفِحِدِرِ الفِحِدِرِ الفِحِدِرِ الفِحِدِرِ الفِحِدِرِ الفِحِدِرِ

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّهِ عِيم

وَٱلْفَجْرِ إِنَّ وَلِيَالٍ عَشْرِ إِنَّ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ اللَّهِ وَٱلْيَالِ إِذَا يَسْرِ

اللهُ مَلَ فِي ذَلِكَ قَسَمُ لِّذِي حِمْ إِنْ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ

وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا ٱلصَّحْرَ بِالْوَادِ ١ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأُونَادِ ١

ٱلَّذِينَ طَعُوا فِي ٱلْبِلَدِ إِنَّ فَأَكْثَرُوا فِيهَا ٱلْفَسَادَ إِنَّ فَصَبّ

عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ شَي إِنَّ رَبُّكَ لَبِا لَمِرْصَادِ فَي فَأَمَّا

ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْنَكَ لُهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمُهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّتَ أَكْرَمَنِ

الْ وَأُمَّا إِذَامَا ٱبْنَلَنَهُ فَقَدُرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَنَنِ اللهُ

كُلَّ بَل لَّا ثُكُرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ إِنَّ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ

ٱلْمِسْكِينِ إِنَّ وَتَأْكُلُونَ ٱلنُّرَاتَ أَكْلًا لَيَّا الْ

وَيُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبَّاجَمًا إِنَّ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًا

دَكًّا إِنَّ وَجَاءً رَبُّكُ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا إِنَّ وَجِاْئَءَ يَوْمَيِذِ

بِجَهَنَّمْ يَوْمَ إِذِ يَنَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ ٱلذِّكْرَى ١

مد ۲ حرکات لژومن مد۲ او۱۱ ۶ جبوازا 
 مد ۱ و هرکات مد حسرکنسان

إخفاء، ومواقع الخُنْة (حركتان)
 القاد، ومالا بلفظ

095

 ليال عشر الغشر الأولى
 من ذي الحجة

الشقع والوثر
 يؤدالنخرويؤمعرفة

■ يىشر:بىئىنىيويدىك

■ قسمٌ لذي حجر مُفْسَمٌ بدلذي عفل

بغاد: قوم هُودِ
 سُمُوا باسم أبيهم

• إرم: اسمُ جَدُهمُ

دات العماد: الأبنية المحكمة بالعمد

المحكمة بالعماد خابُوا الصَّخْرَ قطعُوهُ لِشَدَّتِهِمْ

وقُوْبَهِم • دِي الأوتاد: الْجُنُومَ التي تَشْدُ مُلكَه

■ سؤط غداب عذاباً مؤلماً دائماً

البالمرصاد يرقب أغمالهم ويجازيهم عليها

■ التلاة رألة المتحنة والحتبرة

 ■ فقدر عليه فضيَّق غليه أو قتَّرَ

■ لَاتُخَاصُّونَ:الايخُ نِعْضَاكُمُ بِعُضاً

 تأكُلُون التُزاث الْمِيرَاثَ

أكثلاً لما: جمعاً بين
 الحلال والحرام

■ حُبّاً جَمّاً: كثيراً مع جرْصٍ وشرَهِ

دُكُتِ الأرضَٰ
 دُقْتُ وكُسرَتْ

دُكاً دُكاً
 دُكاً مُتتابعاً

أنّى لَهُ اللَّذَكْرَى اللَّهِ
 مِنْ أينَ لَهُ مَنْفَعَتُها



نعسب ومشقّة. أو مكابدة للشدائد ■ مالاً ليدا کثیر ا · التجدين طريقي الحير ■ فلا اقتحم العقبة فلا حاهد نفسه في الطاعات = فك رقبة أخليصلها مر الرِّقُ بالإعتاق ا مسغبة نجاعة ■ مقربة قرابة في النّسب ■ مَثْرَ بَلِهُ فاقة شديدة = المشأمة المثنة ■ نارٌ مُوصدة مُغْلَقَةً أَبُو أَبِيا

لا يشد بالسلاسا

اقسم والاامريدة

والأغلال = لا أقسم

■ بهذا البلد

مكَّة المكرمة = حلُّ بهذا البلد حلالًى لك

ما تصنُّعُ به يومثلُ

🔵 مد ٦ مركات لزوميا 👶 مد ١٠ او ١٤ و جموازاً 🍀 🎾 🌏 إخفاء، ومواقع الغَفَّة (مركتان) 📑 نفخيم الراء 🍑 مد واجب ٤ أو ٥ مركات 🙌 مد حسركتسان 💮 النفاد . ومالا بلفقة 💮 قلقلة



بس ألله الرَّمْزِ الرَّحِيدِ

سِنورَةِ اللَّمَانِ ٢٢ 🎎

وَالشَّمْسِ وَضُعَهَا ١٥ وَالْقَمَر إِذَا نَلَاهَا ١٥ وَالنَّهَا رِإِذَا جَلَّاهَا ١

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشُلُهَا ﴿ وَٱلسَّمَاءِ وَمَا بِنَلَهَا ١ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَلَهَا

الله وَنَفْسِ وَمَاسَوَّ لَهَا الله فَأَلْمُمَهَا فَخُورَهَا وَتَقُولُهَا الله قَدْ

أَفْلُحَ مَن زَكُّ لِهَا إِنَّ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّلَهَا اللَّهِ كُذَّبِتُ ثُمُودُ

بِطَغُونِهَا آلِ إِذِ ٱلْبَعَثَ أَشْقَتُهَا إِنَّ فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ

نَاقَةُ ٱللَّهِ وَسُقِينَهَا ﴿ فَأَنَّ فَكُذَّ بُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدُمُ

عَلَيْهِ مِرَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسُوَّلَهُا إِنَّ وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَسُوَّلَهُا اللَّهِ وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا اللَّهِ

المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

بِسُ لِيَّةِ الرَّمْزِ الرَّحْدِ الرّحْدِ الرَّحْدِ الرّحْدِ الرّحْدِ

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ١ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَعَلَّىٰ ١ وَمَاخَلَقَ ٱلذَّكُرُواۤ الْأُنثَىٰ ١

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ١ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَى ١ وَصَدَّقَ بِأَلْحُسْنَى ١

فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ إِنَّ وَأَمَّا مَلَ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿ وَكُذَّب بِالْكُسْنَى

الله فسنيسِّرُه لِلْعُسْرَى إِنَّ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَا لُهُ وَإِذَا تَرَدَّى إِنَّ إِنَّ عَلَيْنَا

للهُدَىٰ ١٥ وَإِنَّ لَنَا لَلْأَخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ١٥ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ١

ترَدّى: هَلَكُ أُوسَقَطَ في النار

ضَوْ تُهَا إِذَا أَشْرَقَتْ ■ ثلاها: تبعها في الإصاءة

■ جَلَاهَا: أَظْهَرُ

الشمس للرَّ ابْيِنَ » يَعْسَاهَا: يُغَطِّيها بظلمتِ

 طُخاها أبسطها و وطأما ■ سُوُّ اهَا: عَدُّلَ

أعضاءها وقؤاها فُجُورُهَا وتَـقُواهَا

معصبيتها وطاعتها قَل أَفْلَحَ: فَازَ بِالبُغْيَةِ

■ مَنْ زَكَّاهَا: طَهَّرَهَا وَ أَنْمَاهَا بِالتَّقُّوي

قل خاب: خسيرً

■ مَنْ دُسَّاها: نَقْصَهَا وأخفاها بالفجور

س بطَفْءَ امّا بطغيانها وغدوانها

 الْـنَعَثُ أَشْقَاهَا: قَامَ مسرعا لغفر الناقة

 ناقة الله باحدار واعظرها سُفَيَاها: بسببها مرائا،

■ فدمدم عليهم أطبق العذاب عليهم

■ فسو اها: عمهم بالدُّمُدُمَّةِ والإهلاك

عقباها = عَاقِبَةً هَذِهِ العُقُوبَةِ

 يغشى: يُغطنى الأشياء بظلمته

تَجَلَّى:ظَهَر بضوئه

ه لشتی لُختلف في الجزاءُ

■ صَدَّقَ بِالْحُسْنَيِ بالملة الحسنى وهي الإسلام

■ فسنبسره

فسنوققه ونهيئه لليسرى للحصلة المُؤدِّية إلى اليُسْر

 للعُسْرَى: للخَصْلَةُ الْمُؤدِّية إلى العُسْر

■ مايُغْني عَنْهُ

مايَدُفَعُ العَدَابَ عنه





التين والزيتون

مُثْبَتِهِمًا من الأرض المباركة

 طُور سِينِينَ جَبَلِ الْمُنَاجَاةِ

 البلد الأمين مكُّةَ المكرُّمةَ

■ أخسن تقويم أعدل قامة

وأحسن صورة

 أمثقل سافلين إلى الهَرَم وَٱرْذَٰلِ العُمُر

> غَيْرُ مَمْنُونِ غير مقطوع عنهم

> > = بالدين بالجزاء

> > > ■ عَلَق

دَم جَامِد ■ لَيَطْفَئِي

لَيُجَاوِزُ الحَدُ في العصيان

 الرجفي الرُّجُوعَ فِي

الآخرة

 أنَسْفَعَنْ بالنّاصِية لَنَسْحَبَنَّهُ بناصيته

إلى النار

 قَلْيَدُ عُ تَادِيَهُ أهْلَ مَجْلِسِهِ

 مئلًد عُ الزُّبَائِية مَلاثِكَةَ الْعَذَاب





مُزَايِلِينَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ • تَأْيِنَهُمُ الْبَيْنَةُ الحُجَّةُ الواض

مُنفَكِّينَ ا

لَيْلَة الْقَدْر

لَيْلَةِ الشَّرَفِ والعَظَمَةِ • سَلَامٌ هِنَى

سَلَامَةٌ مِنْ كُلُّ مَخُوف

النائب الواطعة • فيهَا كُتُبٌ أَخْكَامٌ مكتوبةً

قَيْمَةً
 مُسْتَقِيمَةً عادلَةً

خنفاء

مَائلِينَ عن الباطل إلى الإسلام

دِينُ الْقَيْمَةِ
 المِلّةِ الْمُسْتَقِيمَة

أُو الكتب القيمة

الخَلاثِق

أ إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتار العُفل على العُفل العركتار العُفل العركتار العُفل العرب ومالا الفقل العرب العرب العرب العرب ومالا العرب العرب

صد ۳ حركات ازوماً 
 مدًا او او ۱ جسوازاً
 مد حسركتان مد حسركتان

لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلرِّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ

ٱلْقَيِّمَةِ (إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ



• مد ۲ حرکات لزوماً • مدّ اوغاو ٦جـوازاً
 • إخفاء، ومواقع الفَثْة (حركتان)
 • مدّ واجب \$ او ٥ حركات • مد حـركتـان

بحر أثيرَ وَأَخْرِجَ

■ لَكُنُودُ

عنيفأ

■ أُوْخَى لَهَا

■ مِثْقَالَ ذَرَّةِ





صَلَاةِ الْعَصْرِ أَو عَصْر النَّبُوَّةِ

ولفي محسر تحسران وتقصان

■ئۆاصۇرا: أۇصنى بمضهم بمضأ

هَلَكَةٌ أَوْخَسْرَةً ومُمَرَّةِ لُمَرَّةِ

طُعُّان عَيَّابِ لِلنَّاسِ

و عَدُدُهُ : أَحْصَاهُ أو أُعَدُّه للنَّوائِب

 أخلَدهُ يُخَلِّدُهُ فِي الدُّنيا

الخطمة

جَهَنَّمَ ؛ لِخَطْمِهَا من فيها

• تَطَلِعُ عَلَى الأَفْتِدَةِ يَبْلُغُ أَلَمُهَا أُوسَاطَ

القلُوب و مُوْ صِدَة

مُطْبَقَةً مُغْلَقَةً

ه في عَمَدِ مُمَدّدة بغمد مملودة على أبوابها

ويجفل كيدهم سنغيهم لتخريب

> الكعبة المعظمة وتضليل

تضييع وإبطال عليراً أباييل

جَمَاعَاتٍ متَفَرُّقَةً

ه سِجُيل طِين مُتُحجَّر مُحُرِق

■ كَعَصْفِ مَأْكُول كَتِبْنِ أَكَلَتْهُ الدُّوَار

وَرَائَتُهُ



الأبترُ المقطوع الأثر

هَلْ عَرَفْتَ

عُنْ حَقَّهِ



ا لَكُمْ دِينَكُمْ شِرْ كُكُمْ شِرْ كُكُمْ شِرْ كُكُمْ

■ لِنَي دِينِ إخلاصِي

. وتوجيدي

تصر الله ِ
 عوله لك

على الأعداء

الفَتْخُ مَكَةُ وغيرها

= أفراجاً

جماغات

فَسَبَحُ بِحَمْدِ
 زبُك

فَنَزُّهُهُ ثَعَالَى ، خَامِداً لَهُ

تؤابأ
 كثير القبول

كثير القبول لِتُوْنَةِ عِبَادِهِ • ثبُث

هَلَكَتْ

اۋىخىيىزىڭ • ئىپ

ُوْقَدُّ هَلَك أَوْ خَسِرَ

او حسير ا مَا أُغْنَى عنه

مَا دُفَعَ الْعَذَابَ عَنَّهُ

> ا ها كسب الذي كسّبة

بنفسیه سیّصلی ناراً

سَیَدُخُلُهَا أَو یُقَاسِی خَرُهَا

بھاسِي ۔ ■ جيدِها

عُنُقِهَا • مِنْ مَسَدٍ مِمَّا يُفْتَلُ قَوياً

مِنَ الْحِبَالِ



## دين القائدة المرابعة

اللَّهُ مَّ أَرْحَمْنِي بِالقُرْءَانِ وَآجْعَ لَهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِرْنِيمِنْهُمَا أُنسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَٱرْزُقْنِي تِلاَوَتَهُ آناءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَٱجْعَلْهُ لِي جُجَّةً يَارَبّ الْعَالِينَ \* اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَعِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَامَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الِّتِي فِيهَامَعَادِي وَٱجْعَل الْحَيَاةَ زِيادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَٱجْعَل المؤت رَاحَةً لِي مِن كُلِّشِر \* اللَّهُ مَّ أَجْعَلْ خَيْرُعُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرُعُملِي خُوَاتِمَهُ وَخَيْراً يَامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمُرَدًّا غَيْرَ مُخْزِ وَلَا فَاضِحٍ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرًالْسَأَلَةِ وَخَيْرَالدُّعَاءِ وَخَيْرَالنَّجَاحِ وَخَيْرَالْعِلْمِ وَخَيْرَ الْعَمَلُ وَخَيْرًالْتُوَابِ وَخَيْرًا لْحَيَاةِ وَخَيْرًا لْمَاتِ وَثَبَّتْنِي وَثَقَّلْ مَوَازِيني وَحَقِّقُ إِيمَانِي وَٱرْفَعُ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي وَٱعْفِرْ خَطِيمًاتِي

وَأَسْأَلُكَ الْعُلَامِنَ الْجَنَّةِ \* اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَنِكَ وَعَزَائِمُ مَغْفِرَنِكَ وَالسَّكَامَةَ مِن كُلِّ إِثْرِ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرَّ وَالْفَوْزَ بالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ﴿ اللَّهُ مَّ أَحْسِنْ عَاقِبَنْنَا فِي الْأُمُورِكُمِّهَا وَأَجْ نَامِنْ خِرْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ \* اللَّهُمَّ الْفِيمَ اللَّهُمَّ اللَّهِمُ لَنَامِنْ خَشْيَنِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِينِكَ وَمِنْ طَاعَنِكَ مَا نُبُلِّغُنَا جَاجَنَّكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا نُهُوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَنْنَا وَأَجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَأَجْعَلْ تَأْرَبَا عَلِيمَنْ ظَلَّمَنَا وَأَنْصُرْ نَاعَلِيمَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَافِي ديننا وَلَا يَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَهِمِّنَا وَلَامَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَاشًكِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَارْحَمْنَا \* اللَّهُمَّ لَانْدَعْ لَنَاذَنْبًا إِلَّاعَفَرْتَهُ وَلَاهَمَّا إِلَّا فَرَّجْتُهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتُهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْكَ وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتُهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ \* رَبُّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ بَيتَنَا مُحَكَّدُ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأخيار وسأرتش لما كثيرًا

|      |                                      | is'el | المخار | الشُّورَة                                                 |                                              | المنافقة | (فَيْنِ | الشُّورَة                                     |
|------|--------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------------|
|      | مكتة                                 | ٤٠٤   | ٣.     | الــرُّوم                                                 | مكيّة                                        | •        | ١.      | الفايحة                                       |
|      | مكتة                                 | 113   | 71     | لقمان                                                     | مَدُنية                                      | ۲        | ٦       | البقترة                                       |
|      | مكتة                                 | ٤١٥   | 77     | السَّجْدَة                                                | مَدَنية                                      | ٥.       | ٣       | آليمئران                                      |
|      | مكتبة<br>مكتبة<br>مكتبة              | ٤١٨   | 77     | الأحزاب                                                   | مكية<br>مدية<br>مدية<br>مدية<br>مدية<br>مدية | ٧٧       | ٤       | النسكاء                                       |
|      | مكية                                 | ٤٢٨   | 45     | ستبأ                                                      | مدنية                                        | 1.7      | ٥       | المتائدة                                      |
|      | مكبة<br>مكبة                         | ٤٣٤   | 40     | فاطِر                                                     | مكتبة                                        | 171      | ٦       | الأنعسام                                      |
|      | مكتة                                 | ٤٤.   | 77     | يَن                                                       | مكتة                                         | 101      | ٧       | الأغراف                                       |
|      | مكتِه<br>مكتِه                       | ٤٤٦   | 2      | الصَّافات                                                 | مكنية                                        | 177      | ٨       | الأنفال                                       |
|      | مكية                                 | 204   | TA     | ص<br>الزُّمتر                                             | مدنية                                        | 144      | 4       | التوب                                         |
|      | مكية                                 | £OA   | 44     | الزُّمَــَـرُ                                             | مَنْيَة<br>مَنْيَة<br>مَلْيَة                | ۸-7      | ١.      | يۇنىت                                         |
|      | مكية                                 | ٤٦٧   | ٤.     | غتافر                                                     | مكتية                                        | 177      | 11      | هئود                                          |
|      | مكتة                                 | £VV   | ٤١     | فصلت                                                      | مكتة                                         | 540      | 15      | يۇسى                                          |
| 1000 | مكتة                                 | EAT   | 73     | الشتوري                                                   | منية                                         | 127      | 18      | الرعشد                                        |
|      | مكية                                 | £AA   | 24     | الرّخــُرف                                                | مكيتة                                        | 500      | 12      | إبراهيتم                                      |
|      | مكنة<br>مكنة                         | 197   | ٤٤     | الدّخنان                                                  | مكتة                                         | 777      | 10      | الجئر                                         |
|      | مكتية                                | 299   | ٤٥     | أنجاشي                                                    | مكتة                                         | 777      | 17      | النحنل                                        |
|      | ملتة                                 | 7-0   | 27     | الأخقاف                                                   | مكتبة                                        | 747      | ١٧      | الإستراء                                      |
|      | مننية                                | 0.4   | ٤٧     | محسّد                                                     | مكتبة                                        | 147      | 14      | الكهف                                         |
| 3    | مَنْنِهُ<br>مَنْنِهُ<br>مَنْنِهُ     | 011   | ٤A     | الفتتع                                                    | مكيتة                                        | 4.0      | 11      | مرية                                          |
|      | مكنية                                | 010   | 29     | أنحُجزات                                                  | مكتبة                                        | 717      | ۲-      |                                               |
|      | مكيتة                                | ۸۱۵   | 0.     | نت                                                        | مكتة<br>مكتبة                                | 777      | 17      | الابنيتاء                                     |
|      | مكتية                                | -70   | 01     | الذّاريَات                                                | متنبة                                        | 777      | 77      | الحتج                                         |
|      | مكتبة                                | 770   | 10     | الطيور التائة                                             | مكيتة                                        | 737      | 23      | المؤمنون                                      |
|      | مكيته                                | 770   | ٥٢     | النجم                                                     | متنية                                        | 40-      | 37      | النشور                                        |
| 2    | مكتة                                 | 170   | ٥٤     | القتمل                                                    | ملتة                                         | 404      | 50      | الفئرقان                                      |
|      | مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة | 170   | 00     | الرَّمان                                                  | ملته                                         | 777      | 77      | النشود<br>الفشرقان<br>الشُّعرَاء<br>النَّـمْل |
|      | مكية                                 | ٥٣٤   | 70     | الواقعكة                                                  | ملية                                         | 777      | ۷۶      | النفل                                         |
|      | مدنية                                | OTV   | ٥٧     | الضور<br>النجم<br>القتتر<br>الرّحدن<br>الواقعكة<br>الحديد | سبة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة  | 440      | ۸٦      | القصص                                         |
| 5    | مكنية                                | 130   | ٥٨     | المحكادلة                                                 | ملتة                                         | 441      | 11      | العَنكبوت                                     |

| Γ |                                              | /    | ,,, |                   | $\overline{}$ |                                                      | //    | 1/2      | 1 1 1                     |
|---|----------------------------------------------|------|-----|-------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------|
|   |                                              | iso" | (6) | السُّورَة         |               |                                                      | المخن | دخين     | الشُّورَة                 |
|   | مكتية                                        | ٥٩١  | ٨٧  | الأعشلي           |               | مَدَنية                                              | 010   | 09       | أنحشر                     |
| ١ | مكتة                                         | 790  | ۸۸  | الغَاشِيَة        |               | مدنية                                                | ٥٤٨   | ٦.       | المتحنة                   |
|   | مكتية                                        | 095  | ۸۹  | الفَجشر           |               | مدنية                                                | 100   | 71       | الصَّف                    |
|   | مكتة                                         | 091  | ٩.  | البسلد            |               | مدنية                                                | 004   | ٦٢       | انجمعت                    |
|   | مكتة                                         | 040  | 41  | الشمس             |               | مدنية                                                | 001   | ٦٣       | المنافِقون                |
|   | مكيتة                                        | 090  | 78  | الليشل            |               | مَدَنية                                              | 007   | 71       | التغكابن                  |
|   | مكتية                                        | 097  | 97  | الصحي             |               | مدنية                                                | 001   | ٦٥       | الطاكاق                   |
|   | مكتية                                        | 097  | 91  | الشترة            |               | مدنية                                                | ٥٦٠   | 77       | التحشريم                  |
|   | مكتة                                         | 097  | 10  | التين             |               | مكيّة                                                | 750   | ٦٧       | الثلاث                    |
|   | مكتية                                        | 047  | 47  | العسكاق           |               | مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية                         | ०७६   | ۸۶       | القياكر                   |
|   | مكتية                                        | 091  | 47  | القتذر            |               | مكيته                                                | 077   | 79       | أيحَاقَــة                |
| ١ | مدنية                                        | ۸۹۵  | ٩٨  | البيتنة           |               | ملية                                                 | ٨٦٥   | ٧٠       | المعكان                   |
|   | مدنية                                        | 099  | 44  | الزلىزلة          |               | ملية                                                 | ٥٧٠   | ۷۱       | بئوج                      |
|   | مكيتة                                        | 099  | ١   | العكاديات         |               | ملية                                                 | ۲۷۵   | ٧٢       | الجن                      |
|   | مكتبة                                        | 7    | 1.1 | القارعة           |               | مكتة<br>مكتة<br>مكتة                                 | OVŁ   | ٧٣       | المُثرَّمِل<br>المدَّثِير |
|   | مكتة                                         | 7    | 1.6 | التكاثر           |               | ملية                                                 | 040   | ٧٤       | القيامة                   |
|   | مليّة                                        | 7.1  | 1.4 | العصر             |               | ملته                                                 | OVV   | V0<br>V7 | الإنسان                   |
|   | مكنة مكنة مكنة مكنة مكنة مكنة مكنة مكنة      | 7.1  | 1.8 | الهُمُزة          |               | مدنية                                                | 0 V A | VV       | المرسكات                  |
|   | ملتة                                         | 7.1  | 1.0 | الفِينِل          |               | مليه                                                 | ٥٨٢   | ٧٨       | النبا                     |
|   | ملتة                                         | 7.5  | 1.7 | ف ريش<br>المتاعون |               | رائية                                                | 01    | VA       | التازعات                  |
|   | مكتة<br>س                                    | 7.5  | 1.7 | الكؤنثر           |               | ا ا                                                  | ٥٨٥   | ۸.       | عــــبسّن                 |
|   | ملته                                         | 7.5  | 1.4 | الكوتسر           |               | مكتة                                                 | ۲۸٥   | ٧١       | التكوير                   |
|   | مليه                                         | 7.4  | 11. | الكافرون النصير   |               | مكتة                                                 | OAV   | 7.5      | الانفطار                  |
|   | مدىيە                                        | 7.8  |     | المسكد            |               | مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة | ٥٨٧   | ۸۳       | المطفّين                  |
|   | مكنة                                         | 7.2  | 1   | الإخلاص           |               | مكنة                                                 | ٥٨٩   | ٨٤       | الانشقاق                  |
|   | مكتة                                         | 7.8  |     | الفكاق            |               | مكية                                                 | 09.   | ٨٥       | البشروج                   |
|   | مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة | 7.8  |     | النّاس            |               | مكبتة                                                | 190   | ۸٦       | الطارق                    |

## فه کس سران کریم مواضیع افسیران کریم

الرَقَمَ بِاللَّونِ الْأَحْمَرِ ... للَّهُ لَا لَهُ عَلَى رَقَمَ السُّورةِ الرَّقَمَ بِاللَّونِ الْأَسَودِ ... للدُّ لَا لَهُ عَلَى رَقَمَ الآية

تقریع من لایقر پوحدانیته تعالی: ۲۲ ۹۹ - ۲۶ 28 ۲۱ و ۲۲، 34 و ۲۲ و ۲۰ ۲۵ - ۲۱ - ۲۲ و ۲۸ و ۳۰

۲۸۱ و ۲۷۲ و ۱۱۷ و ۱۱۷ و ۱۲۱ و ۱۲۱ و ۱۲۱ و ۱۸۱ و ۱۸ و ۱۸۱ و ۱۸ و ۱۸۱ و ۱۸ و ۱۸

# أركان الإسلامر

## أولاً :التوحيد

#### (١)- توحيد الله تعالى:

#### أسماء الله الحسنى:

TE 59 (A 20 (11 + 17 (1A + 7

اليه ترجع الأمور: ٢٨ و ٢٥ و ١٠٠ و ١

ربوبیته جل وعلا: ۲۱ ،۲۰۸، ۱۵، 4 ،۵۱ ۱، ۲ ۲۷ و۱۱، ۵ و ۷۱ و ۸۰ و ۸۳ و۱۰۲ و۱۱۲ و۱۳۳ و۱۱۷ و۱۱۲ و۱۱۱ 9 (177 177 177 171 0 6 2 2 7 ۱۲۹، 10 م و ۲۳ و ۱۵، ۱۱ ۲۲ و ۱۵ و ۷۰ و ۱۱ و ۹۰ و ۱۰۷ ا ۱ و ۳۹ و ۵۳ و ۱۰۰ و ۱۰۰ 16 د ١٦ و ١٦ و ١٦ و ١٦ و ١٦ و ١٦ و ١٥ د ١٥ و ١٥ 0 8, T., YO, YT 17 (170, EY, Y د٧٠ 20 د١٥٠ ٣٦ او ١١١٠ و د١٥ و ١٠٩ 21 و ۲۲ و ۵۱ و ۹۲ و ۲۵ و ۱۱۱ و ۱۱۱ ٣١ 25 ٢١ وه و ده و ١٥٤ و ٢٤ و ٢١ و ٢٨ ولاع و لا و ١٠٤ و ١٠٤ و ١٢٢ و ١٤٠ و ١٥٩ وه ۱۷ و ۱۹۱ ، 27 ۲۲ و ۷۴ و ۲۸ و ۹۱ TE 29 (10) 79, 71, TY, TY 28 (97) د ۱۳ م د ۲۹ م ۱۳ م ۱۳ م ۱۳ م ۱۳ م ۱۳ م ۱۳ م ٦ 39 د ١٦ و ١٨٠ د ١٨٠ و ١٦ و ١٦ و ٦٦ و١٦، ١٤ و١٦، ١٤ و١٦، ١٩ و ١٦ و٢١ 45 (A) Y 44 (AY) 78 43 (1 · 42 (0T) ١٨ و١٦ 53 ٢٠ و ٢٢ و٤٢ او١٨ 4 74 4 73 (£ . 70 (Y 68 (YA) TY) 96 (1 £ 89 (1 T 85 (TY 78 (T.) 1 T 75 Y 108 (A) T

رحمة الله تعالى: 2 ك و ١٠٥، 3 كا، 4 كا، 5 كا، 6 كا، 11 كا، 15 كا، 1

رضاه تعالى: 2 ۲.۷ و ۲۰۳، 4 ۱۱۱، 5 ۱۱۱، 5 ۸ و ۲۰۰، ۸۵ م ۱۰۹، ۸۶ و ۲۰۰، ۸ و ۲۰۰، ۸ و ۲۲، ۸ و ۲۲

صفات الله تعالى:

٦ - ١ 109 ، ١٣ 64 ، ٨٤ ٨٢ 43 ، ٤ 37 ١ - ١ 112 التركل عليه تعالى:

T 65 (17 64 (T 33 (TY - Y) Y 26

حلبه جل وعلا : 10 ۱۱، 16 د۱۱ ا۲، 18 دمه ما ده ۱۶ ها ۱۲، 18 دم ۱۶ ها ۱۶

عشية الله تعالى وتقواه: 2 ك ١٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠ و

دهوة من لا يقر بالرحدانية إلى الإعتبار بن سبقهم

حليماً: 17 £2، 33 (17) 17 الحميد: 2 ٢٦٧، 11 ٧٣، 14 رم، 22 ١١٥ 35 د٦ 34 د٢٦ ١٢ 31 د٦٤ ٢٤ 64 (T 60 (YE 57 (YA 42 (EY 41 A 85 CT حميداً: 4 ١٣١ الحج: 2 ٥٠٥، 3 ٢، 25 ١٥، ٥٨ ١٥٠ الخالق: 95 ٢٤ الخبير: 2 ٢٣٤ الخلاق: 15 ١٨، 36 ٨١ الرؤوف: ٢٠٧٥ و٢٠٧، ١٤٣٥ (Y. 24 (70 22 (EV) V 16 (1YA) 1 . 59 4 57 الرحمن: 1 ١، 55 ١ الرحيم: ١١ و٣ الرزاق: 51 ۸٥ الرقيب: 4 ١، 5 ١١٧، 33 ٢٥ السلام: 59 ٢٣ السميع: 2 ١٢٧ الشاكر: 2 ١٥٨ 4 ١٤٧ الشكور: 35 ٣٠ و٣٤، 42 ٢٣ و٣٣، 14 64 الشهيد: 3 ۹۸، 4 ۷۹ و۲۲۱، 6 ۹۸، (0Y 29 (97 17 (ET 13 (ET) Y9 10 TA 48 (A 46 (00 33 الصادق: ١٤٦٥ الصمد: 112 ٢ الضار: 58 ١٠ الظاهر: 57 ٣ العزيز: ٢٩٩2 العظيم: 2 ٢٥٥، 42 \$، 56 ٧٤ و٩٦، 076 TT 69 العفوّ: 4 ٤٣ و ٩٩ و ١٤٩، ٢٠22، ٣58 العلم: 2 ٢٠٥٥، 22 ٢٢، 31 ، 34 ، 34 £ 43 (01) £ 42 (17 40 (TT العليم: ٢٩2

الأعلى: 79 ٢٤ 87، 87 ١، 92 أعلم: 3 ٣٦ و١٦٧، 4 ٢٥ و١٤٥ 5 ١٦١ 10 (172, 119, 114, 04, 07 6 (170; 1.1 16 (YY 12 (T) 11 (E. 19 18 (1) 00, 01, 17, 10 17 22 (1 · £ 20 (V · 19 (77, YY, Y)) 07, TY 28 (1AA 26 (97 23 (7A 50 (A 46 (Y + 39 (TY) 1 + 29 (A0) (V 68 (1.) 1 60 (TT) T. 53 (20 TT 84 الأول: 57 ٢ البارئ: 59 ٢٤ الباطن: 57 ٣ البَرّ: ٢٨ 52 البصير: 2 ٩٦ و١١٠ و٢٣٣ و٢٣٧ 5 (177) 1079 7 . , 10 3 (770) 22 (1 17 (11 ( ) ) 79 8 ( ) 1 40 (T) 35 (1) 34 (TA 31 (Yo, T) (YV) 11 42 (£ . 41 (07) ££, Y . 47 64 47 60 41 58 68 57 41A 49 19 67 بصيراً: 4 ٥٨ و١٣٤، 17 ١٧ و٣٠٠ (10 35 (9 33 (Y · 25 (TO 20 (97) 10 84 4 76 4 48 التواب: 2 ٣٧ و٥٥ و١٢٨ و١٦٠، 9 17 49 (1 . 24 (111) 1 . 8 تواباً: 4 ٦٦ و٢٦، 110 ٣ الجامع: 93 4 1 1 1 1 الجبار: 59 ٢٣ الحسيب: 4 ٦ و ٨٦، 33 ٣٩ الحفيظ: 11 ٥٧، 34 ٢١، 42 ٦ الحفيظ: الحقُّ: 6 ٢٢، 10 ٣٠ و٣٢، 18 ٤٤، 20 ١١٤، 22 ٦ و ١٢، 23 ١١٦، 22 ١١١٤ ٥٣ 41 ، ٣ - 31 الحكيم: 2 ٢٢

الحليم: 2 ٢٢٥ و٢٢٥ و٢٦٢، 3 ١٥٥٥،

14 64 :09 22 :1 - 1 5 :14 4

المؤمن: 59 ٣٣ المتعالي: 13 ٩ المتكبر: 59 ٢٣ المتين: 51 ٨٥ انجيب: ٦١ ١١ الجيد: ١٥ 85 ، ٢٣ ١١ المحصى: 58 ٢ المحيط: ١٩٢ ا، ٢٠ ، ١٢٠ المحيط: ١٩٢ ا Y . 85 .0 £ 41 محيطاً: ١٠٨ 4 و١٢٦ الحيى: 30 ، 00 41 المذل: 3 ٢٦ المستعان: 12 ١٨، 21 ١١٢ المسور: 59 ٢٤ المز: 3 ٢٦ المعيد: 85 ١٣ المغنى: 53 ك. المقتدر: 18 ه ع ب 54 ٢ و ٥٥ و٥٥ المقنى: 53 ك المقيت: 4 ٨٥ الملك: 20 ١١٤، 23 ١١١، المليك: 54 ٥٥ المتقم: 32 ٢٢ ، 43 ، 43 ، 17 44 الميمن: 59 ٢٣ الولى: 2 ٢٨٦، 3 ١٥٠، 6 ٢٢، 8 ١٤٠ Y 66 (11 47 (YA 22 (T.10 (0) 9 النصير: 4 ه ٤ و ٧٥ و ٤٠ ٤ ، 17 ه . 22 T1 25 (VA التور: 24 ٥٣ الهادي: 25 ۲۱ الواحد: 12 ٢٩، 13 ٢١، 14 ٤٨، 38 17 40 (£ 39 (70 الوارث: 15 ٢٣، 21 ٨٩، 28 ٨٥ الواسع: 2 ١١٥ و٢٤٧ و٢٦١ و٢٦٨، 3 TY 53 (TY 24 (0 £ 5 (YT

الغفّار: 20 ٨١، 38 ٦٦، 99 ٥، 40 ٤٢، 1 . 71 الغفور: 2 ١٧٣ الغني: 2 ٢٦٣ و ٢٦٧، 3 ٩٧، 6 ١٣٣٠ 47 (V 39 (10 35 (YT) 1Y 31 (T 7 64 17 60 17 57 1TA غنتا: 4 ۱۳۱ الفتاح: 34 ٢٦ القادر: 6 ۲۷ و ۲۰، ۹۹ ۹۹، ۹۵ ۹۰، (£ . ) £ 75 (£ . 70 (TT 46 (A) 36 A 86 CTT 77 القاهر: 6 ١٨ و ٢١ العُدُوس: 59 ٢٢، ١ 62 القدير: 2 ٢٠ و١٠٦ و١٠٩ و١٤٨ 170, 79, 77 3 ( 786, 709, 14 6 :14 . 2 . 3 . 14 . 14 5 :149 , 22 (YY) Y · 16 (£ 11 (T9 9 (£) 8 (01) 0 · 30 (Y · 29 (10 24 (T9) 7 46 (0.9 19, 9 42 (79 41 (1 35 65 (1 64 (V 60 (7 59 (Y 57 (TT 1 67 A 66 AY قديرا: 4 ١٣٣ و١٤٩، 25 ٥٥، 33 ٢٧، T1 48 6 £ £ 35 القريب: ١٨٦ 2 ١٨٦، ١١ ٢١، 34 القهار: 12 ٢٩، 13 ٢٦، 14 ٤٨، 38 17 40 (£ 39 ,70 القرق: 8 ۲۰، 11 ۲۱، 22 ، ٤ و٧٤، 58 (YO 57 (19 42 (YY 40 (YO 33 القيِّرم: 2 ٢٥٥ لا ٢١١ 20 ١١١ الكافي: 39 ٣٦ الكبير: 4 عدد 13 دع 22 دع 13 دعد 4 الكبير: 1 Y 40 (YY 34 الكريم: 27 ه.، 32 ه اللُّطف: ٢٠٣ 6 ١٠٠١، 12 ١٠٠١، 22 ٢٠، 1 2 67 (19 42 ( \$ 33 ( ) 7 3]

الوالي: 13 ١١

ذو فضل: 2 ۲٤٣ و ٢٥١، 3 ١٥٢ לו 40 יאר 27 ידי 10 יוד אור 40 יאר ذو الفضل العظيم: 2 ١٠٥، 3 ٧٤، 8 £ 62 ( Y 9 ) Y 1 57 ( Y 9 ذو القوة: 51 ٨٥ ذو الجلال والإكرام: 55 ٢٧ ذو مِرَّة: 53 ٦ ذر مغفرة: 13 ٦، 41 ٣٤ ذي انتقام: 39 ٣٧ ذي الجلال: 55 ٧٨ ذي الطول: 40 ٢ ذي العرش: 🔳 ۲۰ ذي المعارج: 70 ٣ رب آبائكم الأولين: 26 ٢٦ ، 37 ١٢٦، ٨ 44 رب الأرض: 45 ٢٦ رب السماء والأرض: 31 ٢٣ رب السماوات السبع: 23 ٨٦ رب السماوات 45 ٣٦ رب السماوات والأرض: 13 ١٦، 17 26 (07 21 (70 19 (18 18 (1.4 (Y 44 (AY 43 (77 38 (0 37 (YE WV 78 رب الشُّعرى: 53 89 رب العالمين: 1 ٢، 2 ١٣١، 5 ٢٨، 6 77, 71, 01 7 (177, 71, 10 ر٤٠١ و ١٦١، ١٥ و٣٧، ٢٠ و٢٧، و۲۲ و۷۷ و۷۸ و ۱۰۹ و۲۳ ۸ 27 د۱۹۲ و ۱۸۰ و ۱۹۲ و ۱۹۲ (1AY) AY 37 (Y 32 (T . 28 ( £ £ ) 43 (9 41 (77, 70, 71 40 (Yo 39 (ET 69 (17 59 (A . 56 (TT 45 (ET 7 83 644 81 رب العرش: 9 ١٢٩، 21 ٢٢، 23 ٨٦ AY 43 (YT 27 (117) رب العِزّة: 37 ١٨٠ رب الفلق: 113 ١

الودود: 11 . ٩٠ 35 ١٤ الوكيل: 3 ١٧٣، 4 ١٨٨ و١٣٢ و ١٧١، 6 CYA 28 CTO 17 CTT 12 CY 11 CY .Y 9 73 (TY 39 (EA) T 33 الولى: 2 ١٠٧ و١٢٠ و٢٥٧ ٦٨ 34 (100 7 (00 5 ( Yo , to 4 YA , Y 42 ( 21 الوهاب: 3 ٨، 38 ٩ و ٣٥ أحكم الحاكمين: 11 ٥٤، 95 ٨ أرحم الراحمين: 7 ١٥١، 12 ٦٤ و٩٢، ٨٣ 21 أسرع الحاسبين: 6 ٦٢ إله الناس: 114 ٣ أهل التقوى: 74 ٥٦ أمل المفقرة: 74 ٥٦ بديع السماوات والأرض: 2 ١١٧، 6 خيرٌ حافظاً: 12 12 خير الحاكمين: 7 ٨٠ 10 ١٠٩، ١٥ ١٠٠ ٨٠ خير الراحمين: 23 ١٠٩ و١١٨ خير الرازقين: 5 ١١٤، 22 ٥٠٨، ٧٢ ٢١، 11 62 479 34 خير الغافرين: 7 ١٥٥ خير الفاتحين: ٨٩٦ خير الفاصلين: 6 ٧٥ خير الماكرين: 3 ٥٤ ، ٣٠ ، ٣٠ خير المنزلين: 23 ٢٩ خير الناصرين: 3 ١٥٠ خير الوارثين: 21 ٨٩ ذر انتقام: 3 ، 5 ، 9 ، 14 ٤٧ ذو رحمة: 6 ١٤٧ ذو الرحمة: ٥٨ 🌃 ٥٨ ذو رحمة واسعة: 6 ١٤٧ ذو العرش: 40 ١٥ 85 ١٥ ذو عقاب أليم: 41 ٤٣

الملك الحق: 20 ، ١١٤ 23 ملك الناس: 114 ملك الناس: 114 ملك الناس: 114 ٣٥ ور السماوات والأرض: 24 ٣٥ واسع المفقرة: 53 ٣٣ واسع الموتى: 30 ، ٥٠ ، 41 ٣٩ ط

علمه جل شأنه: 2 ۳۰ و۷۷ و۱۹۷ و۲۱٦ 5 (1 - 1 ) 2 9 4 (119 ) 79 3 (200) or, r 6 (117, 117, 1-2, 99, V و٩٥ و٠٦ و١١٧ و١١٩ و١٢٤، 7 و٥٩ 11 - 9 13 (7) 0 11 (7) 77 10 (14) YA, YT, 19 16 (TE IS (ET, TY) 9 £9 A£ 19 (0 £) £Y9 Y0 17 (1 Y0) Alg YAg £ 21 (11), 9Ag Y 20 (90) 24 (97, 07 23 (٧٦, ٧٠ 22 (١١٠, VE, TO 27 (YT - TIA 26 (7 25 (7 £ ٤٥٥ ١١٥ ١٠٠ و١٥ و١٥ و١١ و١٢ و١٥ Y 34 (01 33 (YT) 17 31 (7Y) OY) V 39 (V4, V7, 17 36 (TA, 11 35 (T) و٠٠، ٤٧، ٤٠ 41 رام ١٦ 40 و٧٠، 19 47 11. 43 10. 9 70 72 42 1029 و ۲۲ ، 57 ؛ و ٦ و ۲۲ ، ۱ 60 ، ۷ 🕅 ۲ ، ۲۲ و ۲ ، ۲۲ و 74 ITA 72 11 57 IT 67 IT 66 11 65 11 100 (V 87 (Y · 85 (1 7 75 (T)

عناه وافتقار الناس إليه : 2 ٢٦٧ و ٢٦٥، ١٩٦ عناه وافتقار الناس إليه : 2 ٢٦٧ و ٢٦٨ و ١٩٦ او ١٩٦ و ١٩٦ و ١٩٦ و ١٩٦ و ١٩٦ و ١٩٠ و ١٩٠٠ و

4 (179) 179 (78) 279 (87) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679 (77) 679

رب الناس: 114 م رب هارون وموسى: ٧٠ 20

رب هذا البيت: 106 ٣ رب هذه البلدة: 27 ٩١

رفيع الدرجات: 40 ١٥

سريع الحساب: 2 ۲۰۲، 3 ۱۹ و۱۹۹ 5 ۱۷ 40 و۱۷ 40 مربع المقاب: 6 ۱۲، ۲۹ ۱۳۷ سريع العقاب: 6 ۱۳۷، ۲۳۷

سميع الدعاء: 3 ،٣٨ 14 ٣٩ شديد العذاب: 2 ،١٦٥

شدید العقاب: 1972 و ۲۱۱، 13، 11، 5 ۲ و ۹۸، ۱۳۵ و ۲۰ و ۹۸ و ۲۰، 13، ۲، ۷ و ۳۹، ۲۶، 59 و ۲۰، ۳40

40 ۲ و ۲۲، 59 ۶ و شدید القُوَی: 53 ه

شديد المحال: 13 ١٣

عالم الغيب: 34 ٢، 72 ٢٦

1 A 64 (A 62 (YY 59

علّام الغيوب: 5 ١٠٩ و١١٦، 9 ٧٨، 34 ٨٤

غافر الذنب: 40 ٣

فاطر السماوات والأرض: 6 11، 12 ۱۱، 14، 13، 39، 35، ۱، 14، ۱۰۱

فالق الإصباح: 6 ٩٦

فالق الحب والنوى: 6 0 9

فعًال لما يريد: 11 ١٠٧، 85 ١٦

قابل التُوْب: 40 ٣ مالك الملك: 3 ٢٦

مالك يوم الدين: ٤ ٤

T7, TT - T 16 (TV - 17 15 (TE - YA, YT - 70, 07, 01, 19, 1A, 19 (111) \$8 - 87, 80, 17 17 (1) T1 22 (TT - 19 21 (91 - AA) TO و ۲۵ و ۱۱ - ۱۱ و ۷۱ ، ۲۵ - ۱۷ و ۲۲ و ۲۸ - 1 25 ( to - E1 24 (9Y - At, A. -V 26 (71, 09, 02, 07, 0. - 20, T AA, AT, To - 09, YT - YO 27 49 -11 - A 30 (19 29 (YO - TY 28 (9T) Tog 11 - 1. 31 (02, 0. - 21, 2., T 35 (TV) 9 - 7 32 (T) - 79, T7 -14 36 ( £ 1 , YA - YV , 1" - 11 , 9 , 11 - £ 37 (AT - YY) YT - Y1) 7 - £ 39 (77 - 70 38 (109 - 129) - TY, £7, £7 - £Y, Y9, Y1, A, 70 - 71, 04, 10, 18, 8 40 (74 1Y - 9, 7 41 (AE - Y9, 79 - 7Y) 11, 9, 0 - 8 42 (08, 07, 79 - 77) (0. - £9, WO - WY, Y9 - YA, YY -45 (A - 7 44 (AY - A) 17 - 9 43 - £ 48 (19 47 (7 - 0 46 (18 - 18 53 (01 - EV, YT - Y. 51 (TA 50 CV (17) 7 - Y 57 (TA - 1 55 (00 - ET 67 . 1 Y 65 . 1 A 64 . Y 63 . Y £ - Y Y 59 - 18 71 (YE - YE, 1Y - 10, 0 - 1 (Y9 - YA) F - 1 76 (9 73 (F 72 (Y) - 7 82 (TY 80 (TY 78 (TT - Y · 77 £ - 1 112 (Y - - ) Y 88 (A

الرعد والرعيد : 2 ٢٤ - ٢٥ ، ٦٥ - ٥٦ ، ١٥٥ - ١١٤ و ٥ ، ٩٨ 5 ، ١٧٥ - ١٧٣ و ١١٥ - ١١٤ 4
8 ، ١٧٩ و ٩٥ ، ٩٤ ٦ ، ١٤٢ و ١٣٤ - ١٣٣ ٩٨ و ٨٩ ، ٨٩ ، ٨٩ ، ٨٩ ، ٨٩ ، ٨٩ ، ٢٢ - ١٣ ، ١١ ، ٢٢ - ٢١ ، ١١٥ ، ١١٥ - ١٠٧ - ١٠٠ و ٢٠٠ - ٢١ ، ١١٥ ، ١٠٠ و ٢٠٠ - ١٠٠ و ١٠٠

77, 74, 17 - 19

#### (٢) - الجاهلون بالدين:

الإعراض عنهم: 7 ۱۹۹ قبول توبتهم: 6 ۵۱، 16 ۱۱۹

(٣) عقوبة المرتدين :

TY - YO 47 (117 16 (01 5 (1TV 4 (Y1V 2

(٤) - الشرك والمشركون:

أصنامهم والتهكم بهم على عبادتها: 4 ٥١ - ٢٥

11 (£T) £Y 10 (00) YT) YY 8 (1)YA
(£0 21 (0Y 18 (YY 17 (19) 17 13 (Y£
0Y 30 (A)) A. 27 (YT) ££ 25 (£7 22
(0A 40 (9 36 (YY - 19 35 (Y 31 (0T)
Y£) YY 47 (£. 43 (££ 41
YT 5 (A9 4 (A0 3 (19T 2 : 43 (££ 41
YT 5 (A9 4 (A0 3 (19T 2 : 43 (££ 41
YT 5 (A7 28 (1YT) 1)£) 1)Y YT)
(9 66 (1T) £) YY 1 (66 (1T) £) YY 1 (71 (71 A 68)

تعنت الكفار واستعجالهم العذاب:

4 (11A) 1.A 2

10 (TY 8 (Y.T 7 (0A) 0Y) TY 6 (10T

9.9 09 17 (YY) Y) 7 13 (01) 0.9 Y.

22 (£. - TY 21 (1T0 - 1TT 20 (97 
Y1 27 (Y.Y) Y.£ 26 (9 - Y 25 (£Y

- 0T, 0.9 1T, 1Y 29 (0Y 10 (YY)

1Y1 37 (0. - £A 36 (09) 0A 30 (00

- T. 43 (1A) 1Y 42 (17 38 (1Y9 
74 (Y - 1 70 (YY) Y 0 67 (Y 46 (TY)

التهكم بالكفار : 4 0° 47 189 19 - ١٥٧ - ١٤٩ 37 0° 43 - ١٥٠ 43 0° 52 0° 51 0° 52 0° 51 0° 52 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0° 51 0°

جزاء مكر الكفار : 3 : ٥، ١٥ ١٢٢ و ١٥٠ 8 -٣٠ - ١٥ مكر الكفار : 3 : ١٥ و ١٤٠ ١٤ مكر الكفار و ١٤٠ م ١٤٠ م ١٤٠ و ١٤٠ مثبه الكفار واحتجاجهم بالقدر : 6 ١٤٨ و ١٤٠ م ٢٠ م

- TA 37 (10) 18 31 (TT - T1 30 (A

A) T 39 (11 - 9 38 (177 - 171) 79

(01 51 (YA - YY 46 (77 40 (72) 17 60)

(٥) - الكافرون:

القاء الرعب في قلوبهم: 3 ١٥١، 8 ١١، 4 ١٢، 2 المتناعهم عن الإيجان لا يجديهم نفعا : 2 ١٢٠، ١١ امتناعهم عن الإيجان لا يجديهم نفعا : 2 ١٠٠، ١١ ١١، ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠

10 (۱۲۷ و ۱۹۲۷ و ۱۹۲۱ و ۱۲۱ و ۱۲۱ و ۱۲۱ و ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲ و ۱۲

(TE) TY TO YOU NO 179 119 99
099 07 51 (YT - YE 50 (17 48

A - 7 54 (YA 53 (EY - E0 52 (7))
59 (19 57 (E) 56 (E) 55 (EA - ET)
1. - 7 67 (9 66 (1) 64 (1) - 1E
EY - TO 68 (YA) YY) YY - YO
72 (EE - T7 70 (TY - YO 69 (0))
75 (OT - E) T19 YT - A 74 (YT
- TY 79 (Y4 77 (YY) E 76 (TO - YO
Y 83 (17 - 1E 82 (EY - E 80 (T9
(19) 1. 85 (YE 84 (T7 - Y9) 1Y Y - Y 88 (1T - 1) 87 (1Y - 10 86
(Y) 19 90 (YT - YE 89 (YE) YT)
101 (7) E) 1 98 (11 - A 92 (1) 91
T - 1 109 (1) - A

عدارة الكفار: 2 ه.١٠ و ١٠٩، 3 ١١٩ و ١٢٠، 4 ١٥ و ١٠١، 5 ١٨، 9 ٨ و ١٠، 17 ٥٠، 20 ٢٩، ٣٦، ٢٠ ٢٥، 60 عمل الكفار لاينفعهم يوم القيامة:

متابعة الكفر : 2 ١٠٠ 3 ١٠٠٠ و ١٤٠٥ 5 25 ١٢١ و ١٥٣ ، ١٥١ و ١٢١ و ١٥٠١ ١٥٠ كا ١٥٠ ٢٥، 33 ديم كا ١٤٠ و ١٥٠٤

المقابلة بين المؤمن والكافر: 3 ١٩ 22 ١٩ - ١٩ 22 ١٩٦١ - ١٩ 32 ١٩ - ٢١ - ١٨ 32 ٢٤

TE, TY, 1 47 . 31 . TO 22 . T 14 صفات الكفار: 2 ٦ و٧ و٢٦ و٣٩ و١٠٤ 177, 171, 177, 171, 112, 1.0, - 1.9 & 3 (YOY, YIV, YI., IYI, ۱۲ و۱۹ و۲۱ و۲۲ و۳۳ و۵۱ و۸۱ - ۹۱ و٥٠١ و١١٦ و١١١ و١١٢ و١١٦ - ١٢٠ ر ۱ ۱ و ۱ ۱ و ۱ ۷ و ۱ ۷ ۸ - ۱۷۸ و ۱۸۱ – ۱۸۳ و١٩٦ و١٩٧ م ٢٦ و ٣٦ - ٣٩ و ١٩٦ - 177, 101, 10., 187, 1.7, 77, ٤١٥ و١٠ و ١٠٥ و ١٠٠ و ٣٦ و ١٧٠ و ٤٤ و ١٥ و ١٥ و ١٠ - ١٣ و ١٧ و ٢٣ و۸۷ و ۸۰ و ۱۰۵ و ۱۰۵ و ۱۰ و ۷۸ و ۲۰ و 7 (17) 179 70 , 77 , 77 - 77 - 0.9 89 - 8.9 1X9 18, 18 8 co. TY, £, T 10 (AY - YT 9 (YT, 09 ۲۰ ۲۱ ، ۱۸ ان ۱۰۲ ، ۱۸ ان ۱۸ و ۲۱ و ۲۰ Y 15 (T. - YY) Ty Y 14 (ET) EY) و٣ و ٢٠ - ٩٠ 16 و٢٣ - ٢٩ و٣٣ و۸۳ - ۵۰ و ۸۸ و ۱۰۹ - ۱۰۹ و۱۱۲ 18 (9A) 9V) EA - EO, 1. 17 (117) - TY 19 (1.7 - 1..) 0T9 0T9 T9 17 + YE 20 AY - AT, YO - YY, T9 22 cl . . - 94 21 cl ro, 178, 174 -(YY, Y1, OY, OO, O1, TA, YY, 19 24 197 - 98, VV - 78, 07 - 08 23 26 ,000 tto tro too Tt 25 ,0V 30 coo - ory ET - E1, TT 29 cTYV 33 ( 1 ) 1 . 32 ( 1 31 ( 20 ) 22 ) 17 1.9 Y 35 (TA) 0 34 (TA - TE, A TY 37 (70 - 09 36 (79) TV - TT) (OA - 00) Y 1 38 (YT - 77, Y7) ٦٥ ٤ 40 (٧٢) ١١٥ و١٣ و ٤٨ ٤٧ 39 9 44 477 42 474 - 19 41 417 - 109 - TI, 11 - T 45 ( E9 - ET, 17 -

- YE 43 (EE) Y1 42 (19 41 (Y7 - 79)

- A 51 (Y9) 1E 50 (19 45 (EV 44 (YA (19 57 (9E - 9Y 56 (17 - 1) 52 (1E 74 (1) 73 (YF) 10 72 (E0 - EE 68 (0) - E7 77 (F1 76 (F0 - YE 75 (E7 (YE - YY 84 (1Y - 1) 83 (Y9 - Y1 78 (19 2) 19 2)

قسارة قلبهم : 6 ع م ع ، 7 ۱۸۲ و۱۸۳ و۱۸۳ م 15 م ، 21 ع ، 31 م ع م م م

## ثانياً:محمد ﷺ

اُدب المؤمنين معه ﷺ : 24 ٢٦ و٦٦، 33 ٥٠، 49 ١ - ٥ و٧

أخلاته وصفاته هي وفضل الله عليه: 3 ١٥٩، 8 اخلاته وصفاته هي ١٨٤، 8 ١٨٤، ١٥٧ و ١٥٠ و ١٠٣ 4 ١٠٣ او ١٠٠ او ١٠٣ او ١٠ او ١٠ او ١٠ او ١٠ او ١٠٠ او ١٠ او ١

25 (117 - 1.7) 1.1) 1. 23 (9A)
28 (7.7) 1.7 - 97 26 (79 - 7)
37 (77 35 (7A - 77 33 (17 32 (78
41 (0.)) £9, 1. 40 (09 - 07 39 (7)
(7 66 (10 - 17 57 (£7 - ££ 42 (79
89 (£. 78 (£V - £7 74 (1) - A 67

النهي عن موالاة الكفار: 3 ٢٨ و١٨٨ - ١٢٠ و ١٤٩٠ ك ١٣٧ و ١٣٨ و ١٤٣٠ و ٥٥ و ٦٠ و ٢٨ و ١٨٥ و ١٧ و ١٤٠ 58 ا - ١٩ و ٢٢، 60 ا - ٩ و ١٨٥

النهي عن نصرة الكفار: 28 ٨٦

#### (٦) - المكذبون الظالمون:

الإعراض عنهم:

تزکیهٔ أمته ﷺ وصحابته : 2 ۱۱۲، 3 ۱۱۰، 7 ۲،۱۱۰ ۲ ۷۰،۱۲۱ ۲ ۲۸۱

6 (£A) £1 5 (1Y1 3 : 10 (TO - TT) 1 (1Y 0) 17 11 (10 10 (TO - TT) 1 ) (1Y 0) 17 11 (1Y 0) 18 (1Y 0) 19 13 (1Y 0) 12 21 (1T 0 20 (T 18 (1Y 0) 1YY 16 (99 (T 26 (T) 25 (££ - £Y 22 (1 0) Y) 11 £T 34 (YT 31 (T 0 30 (AO 28 (Y 0 27 (YT) 1) - Y 36 (YO) A) £ 35 (O - (1Y 38 (1Y9) 1YA) 1YO - 1Y1 37 £T 143 (£T 41 (YY) OO 40 (TT 39 - OY 51 (TO 46 (OP 44 (AT) £O) 1 (TO 46 (OP 44 (A

تنزيهه ﷺ عن الشعر : 36 ٦٩، 37 ٣٦ و٣٧، و٢٧، 69

جزاء من يشاقق الرسول ﷺ:

شهادته هم وأمته على الناس : 2 ٢، ١٤ على ١٤ من ، 28 ، ٧٥ على ، ٧٥ على ، ٧٥ على ، ١٤ من ، ١٥ من ، ١٤ من ، ١٥ من

أزواجه وبناته ﷺ : 33 ٦ و ٢٨ – ٣٤ و٥٠ و٥٠ و٥٠ م

1079 1019 1799 119 2: 
4 (109) 1889 (107) 77 3 (707)
18 6 (99) 77 5 (107) 107 (107) 100
11 6 (99) 77 5 (107) 100 (107) 100
11 27 (79) 70 23 (77) 70 (107) 100
11 27 (79) 70 23 (77) 70 (70) 100
11 27 (79) 70 23 (77) 70 24 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25 (77) 70 25

التأسّى به 🌼 : 33 ٢١

V - 1 68 (17 60 (7 - 7 54 (EA, T) A - 1 94 (11 - 1 93 (01) EA, معاتبة الله إياد ﷺ : 8 ٢٧ و٢٨، و ٢٤ 11 - 1 80 (1 66 (TY 33 (118, 117, معرفة أهل الكتاب إياه ﷺ: 2 ٨٩ و ١٤٤٦، ٢٠٥ هجرته ﷺ ومنزلة المهاجرين : 2 ٢١٨، 3 Y. 9 (Vo - YY 8 (1 .. - 4 4 4 140 - 0A 22 (110 £1 16 (11V) 100g 47 (1 . 39 (7 33 (07 29 ( 47 24 ( 7 . 1 . 60 (1 . - A 59 (1" الوحى: ١٦٥ - ١٦٣ 4 ٤٤٤ - ١٦٥ - 6 ٧ - ٩ و١٩ و٥٠ و٩١ و٩٣، 10 ٥١ و٠٢ ۱۰۲ ا ا ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۰۲ و ۱۰۹ ا ۱۰۹ ( to 29 ( ) · A , to 21 ( T 9 17 ( ) YT 16 42 (7 41 (00 39 (V · 38 (T) 35 (Y 33 ٣ و ٥ و ٥ و ٥ و ٤ 5 و ١٠ و ١١ ، 72 وعد الله ایاه (۲۲ و ۲۲ ) ۲۲ و ۲۷ و ۲۷ 52 (TT 39 ( VE, VT, T. 17 (40 15

### ثالثاً :الدين

الإخلاص في الدين: 10 ٢٢ و١٠٥، 29 ٥٦، 0 98 : 70, 18 40 : 11, T, Y 39 : TY 31 الجاهلية : ١٤٠٥ ٥٠٠ ٥٠٥ ٢٨ و١٣٦ و١٤٠٠ Y7 48 (TT 33 حقيقة الإسلام: 1 ٦ و٧، 2 ١١٢ و١٣١ و١٣٢ وه ۱۳ و ۱۶۲ و ۲۰۸، 3 ۱۹ و ۲۰ و ۱۹ و ۲۷ 107, 177 6 (17 5 (170 4 (1.1, 10) 12 (07 11 (40 10 (44 9 (44 7 (171) (VA) 01 22 (97 21 (TT 19 (VT 16 (1. (YY 31 (ET, T. 30 (ET 24 (YT, OY 23 (OT, 17 42 (TT 41 (OE 39 (71) & 36 43 تا و 17 و 77، 48 ۲ و ۲۰ و ۲۸، 61 P، 0 98 (18 72 (TY 67 دعوة العياد إلى الإسلام: 2 ٢١١ و٢٨٥، 5 ٣، 39 (1A 32 (71 28 (0Y 23 (4Y 21 (V · 6 0 98 (18 87 (17 57 (18) 18) 11 o 98

المبيعة رسالته هي : 2 ، ۱۱۹ و ۲۰۲۰ و ۲۰۹۰ و ۱۹۹۰ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹

A - 1 94 .9, A 48 .9 46 .7 42

Y . . 9 -مخاطبة الله إياه ﷺ : 3 ٢١ و٣٢، 4 ٢٥ و ۸ و ۱۱۳ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۳ و ۲۳ و ۳۳ و ۳۳ 11 ، ۳۰ ، ۱۵ و ۱۸۸ ، ۹ ۳ ی ، ۱۵ م ۱۵ ، ۱۱ 15 ٣ و٦ و٨ - ٨٨ و٤٤ و٩٥ و٩٧، 16 V7 - YT, 08 17 (17A - 170, TV 118, T, 1 20 (YA, 7 18 (AY, AT, (1. V) 17 - 19 TT 21 (1T) 1T. 1 . 25 .0 £ 24 .9A - 9T 23 . £Y 22 - 1 26 .07 , 01 , ££ , £٣ , ٣٣ - ٣١ , ٤ و١٢ و ١٥٠ و١٦٦ و٢١٩، 27 ٦ و ٧٠٠ (YA 29 (AA - AT) 07) EY - 11 28 YA 34 (£A - £0, T - 1 33 (T. 32 (Y7, 7 - 1 36 (Y0 - YT, £ 35 (£Y) 14 38 (144 - 148 44 - 40 37 (OY 42 (ET) 7 41 (VV 40 () £ 39 (VT) 52 (0£ 51 ( TO , 9 46 ( A 9 , A A ) A T 43

(117 9 (٢٠٦ 7 (118 3 (170 2 : السجود : 25 (170 ) 17 (118 25 (170 ) 13 (170 ) 13 (170 ) 13 (170 ) 13 (170 ) 14 (170 ) 14 (170 ) 15 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 ) 17 (170 )

صفات المصلين : 23 ٢ و٩، 70 ٢٢ و٣٣ و٣٣ و٥٦

صلاة الجمعة : 62 ٩

صلاة الخوف : ١٠١ - ١٠١

صلاة المسافر : 4 ١٠١ الصلاة مطلب الأنبياء: 14 ٣٧ و٤٠

قصر الصلاة: ١٠١ و١٠٢

(٢) - الدعاء:

الحث على الدعاء : 2 ١٨٦، 4 ٢٣، 5 ٣٠، 6 و٥، 6 و٥، و٦٩ - ٤ و٥، و٦٩ و٥، و٦٩ - ٤، ١٦ على ١٦، 32 ١٦، ١٤ ٢٥، ١٤ على ١٤

1.9, 40 20 (1. 18 (A), A., YE 17 (E),
1.9, 9A, Y9 23 (A9, AV, AT 21 (1)E)
- AY, A0 - AT 26 (YE, TO 25 (1)A)
(EE, 9 - Y 40 (17 28 (77) 19 27 (A9
A 66 (0) E 60 (1. 59 (10 46 (1) 44

7 - 1 114 (0 - 1 113 (YA 71 (11)

(٣) – الطهارة:

التطهير:

الغسل: 2 ۲۲۲، 4 ۳۳، ۲ ۲

الدين عند الله : 2 ١١٢ و ١٩٦٦، 3 ١٩ و ٢٨٠ ١٩ و ١٩ و ١٩٠١، 4 ١٩٠٥، 5 ١٩ و ١٩٠ و ١٩

لاإكراه في الدين:

رابعاً: الصلاة

(١) - أداء الصلاة:

الجهر بالصلاة: 17 - ١١٠

الحض عليها : 2 ٣ و٢٧ و٤٣ - ٢٦ و٨٣ 1079 1819 180 - 1879 1109 1109 £T 4 (TVV) TT9, TTA, 1A7, 1VV) و٧٧ و١٠١ و١٠٣ و١٠٣ و١٦٢، 5 ٦ و١٢ 00 7 (97) YY 6 (1.7, 91, 0A, 00, ١٨٥ ١١٥ وه ١١ و ١ و ١١ و ١٨ 14 :YY 13 : 11 : AY 10 : YY 0 0 5 ٣١ ا و ١١٠ و ١٦ ا ١٦ و ١٩ و ١١٠ و ١١٠ و ١١٠ 21 (1879 1809 1 t) V 20 (09) 009 Y, 1 23 (VA, VV, £1, TO, TE 22 (VT £ 31 (T1) 1A, 1V 30 (£0 29 (T 27 (4) وه و۱۷ 35 ۲۳ و ۱۱ و۲۲ 35 ۱۸ و۲۹ (1A - 10 51 (E. ) T9 50 (TA 42 (T.) - YY 70 (1.) 9 62 (17 58 (£9, £A 52 TO 76 (T) 75 (EY 74 (Y . 73 (TE) YE - £ 107 .0 1 1.9 9 96 .10 87 . TT

لركوع : 2 ۴ و۱۱۲ 5 ۵۵، 9 ۱۱۲، 22

## سابعاً: الحج والعمرة

الإقاضة من عرفات : 2 ١٩٨٨ العمرة : 2 ١٩٥٨ و١٩٦٨

- ۱۹۹۰ را ۱۸۹۰ را ۱۹۹۰ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹

الكعبة المشرفة : 2 ١٢٥، 3 ٩٦ و ٩٩، 5 ه.٩ و٩٧، ٢٦ 22

## ثامناً: مسائل متفرقة من العبادة (١) - العبادة لله تعالى:

10 (17A) 79 7 (71 2 (£ 1)
17 (99 15 (10 13 (17F) 7 11 (1 · £
97) 70 21 (1 £ 20 (10) FT 19 (7F
(01 29 (91 27 (00 24 (77 22 (117)
F) 7 39 (11 36 (77 31 (£F) F · 30
51 (11) 10) (1 £ (10) 11)
98 (7 94 (7 74 (1 73 (7 71 (1 7 53 (0 1 7 1 10) (1 7 10) (1 7 10) (1 7 10) (1 7 10) (1 7 10)
1 - 1 109 (7 106 (0 1 7 10) (1 7 10) (1 7 10) (1 7 10) (1 7 10)

(٢)- النذور:

Y 76 : 79 22 : 77 19 : TO 3 : TV . 2

الوضوء: 4 ۲۳، ۲ ۶ و۷

(٤) - القبلة:

١٥٠ - ١٤٨ و ١٤٥ - ١٤٨ و١١٥ 2

(٥) - المساجد

## خامساً : الزكاة والصدقات

سادساً: الصيام

(١)- الطعام والأغذية:

> (٢) - وجوب الصيام وماأعده الله للصائمين من الثواب:

(A9 5 (97 4 (197) 1AV) 1A0 - 1AT 2 £ 58 (TO 33 (77 19

نفي الغلول عنهم: ١٦١ ٦

هم بشر يوحى إليهم: 21 ٧ و٨

## ثانيا: الإيان بالله

الإستففار : 3 ۱۷ و ۱۷۰ و ۱۶ م و ۱۰ و ۱۰۱ و ۱۰۱ و ۱۰۱ و ۱۰۱ و ۱۰ و ۱۱۰ و ۱۰۱ و ۱۰۱ و ۱۰ و ۱۱۰ و ۱۱ و ۱۱۰ و ۱۱ و ۱۱۰ و ۱۱ و ۱۱۰ و ۱۱ و ۱۱۰ و ۱۱ و ۱۱۰ و ۱۱ و ۱ و ۱۱ و ۱ و ۱۱ و ۱ و ۱۱ و ۱ و ۱۱ و ۱۱ و ۱۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و

تفضيل الإيمان على سقاية الحاج وعمارة المسجد

الحرام: 9 : ١٩٠٩ ١٩٠٥ ١٩٠٩ و ١٣٠٥ و ١٣٠١ ١٩٠٩ و ١٣٠٥ و ١٣٠١ ١٩٠٩ و ١٣٠١ و ١٣٠١ و ١٠٠١ و ١٠٠١

الإيمان

## أولاً: الأنبياء والرسل

أخذ الميثاق منهم : 3 A) 33 V

أمرهم بالتذكير : 6 . ٧٠ 51 ٥٥، 52 ٢٩، 88 المرهم بالتذكير : 80 . ٢٩ 52 ١٩، ١٥ ٤

الأنبياء والمرسلون عليهم السلام أجمعين:

آدم، إدريس، نوح، هود، صُالح، إبر اهيم، لوط، اسماعيل، اسحاق، يعقوب، يوسف، شعيب، أيوب، ذو الكفل، موسى، هارون، داود، سليمان، إلياس، إليسع، يونس، زكريا، يجي، عيسى، محمد الله خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعن

إرسالهم بلسان قومهم: 14:

تفضيل بعضهم على بعض : 2 ٢٥٣، ١٥ ٥٥ م٠١٠ حكمتهم في الدعوة : 3 ١٠٤، ١٥ ١٤، ١٥ م١٠١٠

28 (٢١٦ 26 (٦٧ 22 (١٠٩ 21 (٤٣ 20 (١٤ 61 (١٠٥ 42 (٣٤) ٣٣ 41 (٤٦ 29 (٥٥ )

لكل أمة نذير: 35 ٢٤

لكل نبي عدو : ١١٢6، 25 ٣١

الصطغون منهم : 2 ، ١٣٠ و ١٤٠٧ ، ٣٦ و ٣٤ و ٣٤ - ٣٢ ع د ٢٥ ، ١٤٤ و ٣٢ ع د ٢٠ و ٣٤ و ٣٤ و ٣٤ و ٣٤ و ٣٤ و

٤٥ 38 ، ٢٥

> الدعوة إلى الإيمان : 2 ١٧٧ و ١٨٦ و ٢٥٦ ا و ١٩٥٥ ك ك ك و ١١٠ و ١٧٩ و ١٩٣ ، ٢٥ ع ٢٥٠ و ١٦٦، 9 ، ٢٠ ع، 29 د ٤٦ ع، 34 د ١٦، 57 و ك و ١٩ و ١٩٠ ، 61 و ١١، 64 و ١١، 67 ٢١، 75 ٣٦، 75

الريب والشك : 2 ١٥٤، ١٥ ٩٤ وه ٩ ، الريب والشك : 2 ١٥ ، ١٥ ع ه ، ١ ك

ושייה : 6 וו פרון פרון 8 סד פרין 23 בארי 3 פרין 11 פר

الفرق بين الإيمان والإسلام : 49 ، 1 ، 15 مثال الإيمان : 66 ، 1 ، 17 ، 17 ،

67 (Y · 59 (1) 47 (Y) 45 (£ · 41 (0))

YO 68 (Y)

النفاق : 2 ۸ - ۲۰ و ۲۷ و ۲۰ و ۲۰۰ - ۲۰۰، 3 ۲۰ - ۲۰ و ۲۰ و ۲۰۰ - ۲۰ و ۲۰ و ۲۰۰ - ۲۰۰، 3 ۲۰ و ۲۰۰ - ۲۰۰، 3 ۲۰ و ۲۰۰ - ۲۰۰، 3 ۲۰ و ۲۰۰ و ۲۰ و ۲۰۰ و ۲۰ و ۲۰۰ و ۲۰ و ۲۰۰ و ۲۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰ و ۲۰

45 (17, 11, 17 42 (77 40 (77, 77,

80 IT 76 IV 68 IN 64 IN 47 IT

### ثالثاً: الغيب

1 Y 92 (A 91 (1 · 90 (Y ·

الأعراف : 177 - ٥٠

الإيمان بالغيب : 2 ٣ و٣٣، 3 ١٧٩، 19 ١٦، 19 ١٢، 67 هـ، 67 هـ، 30 ٢١، 36 ١٨، 36 ٢٠، ٦١ ٢٠، ١٢

الجنة :

آ- اسماؤها: ١٠٢٥، ٢٥ ٣٥ ٢٥

جنات عدن: 9 ۲۲، 13 ۳۳، 16 ۳۳،

44 (YT - 79 43 ( {T, TT, Y 42 (TY - T. 0 48 (17, 7 47 (17, 18 46 (0V, 01 54 (YA - 14 52 (10 51 (T) 50 (14) (14 57 (1 - 1 · 56 (VA - 17 55 (01 66 (11 65 (4 64 (17 61 (Y · 59 (YY 58 - 0 76 (£ . 74 (T 0 70 (T £ , 1 V 68 (A 1 I (11 85 CT - TY 83 CE1 79 CT) A 98 (17 -

#### ج - صفاتها :

18 4 (194, 190, 187, 10 3 (70, 0 2 A9, YY 9 (119, A0, 1Y 5 (1YY, 0Y, و ۱۰ ، ۱۵ ، ۱۹ و ۱۰ ، ۱۵ ، ۳۵ ، ۱۹ ، ۲۳ ، ۱۶ (1 - 25 ( 77 ) 1 22 ( 71 18 ( 71 16 ( 20 - 1 × 37 × 10 - 78 35 (4) A 31 (10 30 43 (40 - 47) 4. 39 (00 - 29 38 (7) - 12, 17 47 LOY - 01 44 LYY - Y. 52 (10 51 (80 - 81 50 (14) 0 48 (17 56 CYA - 17 55 COO, OE 54 CYA - 14 49 64 (17 61 (YY 58 (17 57 (£ - 1. (TT - TT 83 (T) - 0 76 (A 66 (1) 65 A 98 (17 - 1 IIII (11 85

#### الخلود :

#### آ - الخلود في العذاب:

3 . TYO, TOY, TIY, 177, A1, T9 2 ۸۸ و۱۱۱، 4 ۱۱ و۹۳ و۱۱۹، 5 ۸۸ ۱۲۸ ، ۱۸ و ۳۵ ، ۱۷ و ۱۳ و ۱۸ ، ۲۷ 23 (1.1 20 ( 79 16 ( 0 13 ( 1.4 ) 11 ( 0 ) ) 40 CYY 39 CTO 33 C1 £ 32 CT9 25 C1 - T 56 (TE 50 (10 47 (YE 43 (YA 41 (YT 76 . TT 72 . 1 · 64 . 1 V 59 . 1 V 58 . 1 V 7 98 (14

#### ب – الخلود في النعيم:

4 د ۱۹۸ و ۱۳۲ و ۱۰۷ و ۱۳۲ و ۱۹۸ و ۱۹۸ و ۱۹۸ YY 9 (27 7 (119, AO 5 (177, OV, 17 14 (1 . ) ٢٣ [] ٢٦ [0 ( ١ - ) ٨٩ ) ٧٢ و

18 (TT 35 (VT 20 (T) 19 (T) 18 A 98 (17 61 (A 40 (0. جنات الفردوس: 107 ا جنات المأوى: 19 32 جنات النعيم: 5 ٢٥، ١٥ ٩، 22 ٥٦، ١٤ T\$ 68 (17 56 (\$T 37 (A جنة الحلد: 25 ١٥ جنة عالية: 69 ٢٢، 88 ١٠ جنة المأوى: 53 ١٥ جنة نعيم: 56 ٨٩ 70، 70 ٣٨ الحسني: 4 ٩٠، 10 ٢٦، 13 ١٨، 16 57 co. 41 ch. 21 can 18 cty ٩ ٦ 92 ١١ و٩ الدار الآخرة: 28 ٨٣ دار السلام: 6 ۱۲۷، 10 ۲۰ دار القرار: 40 ٣٩ دار المتقين: 16 ٣٠ دار المقامة: 35 ٣٥ روضات الجنات: 42 ٢٢ روضة: 30 ١٥ طوبي: 13 ٢٩ عليون: 83 ١٩ الفردوس: 23 ١١ فضل: 33 ٪

يمين: 56 ۲۷ و ۲۸ و ۹۰ و ۹۱

#### ب- اصحابقا :

2 ٥ و ٢٥ و ١٩٨ ، 3 ١٥ و ١٣٦ و ١٩٨ و ١٩٨١ (119, 20, 20, 17 5 (177, 07, 17 4 (1 · · , A9, VY, Y1 9 (£ 8 (0" - £Y 7 14 (YE - Y · 13 (Y · A) YT 11 (YT 10 T1 18 (TT - T. 16 (0. - TO 15 (TT 22 (1.8 - 1.1 21 (70 - 7. 19 (1.4) ١٥ 25 د١١ - ٨ 23 د٥٦٥ ٢٤ و٢٣ ال (A 31 (10 30 (0A 29 (9 · 26 (7 8) 17) 38 (71 - 1. 37 (0) - 00 36 (19 32 41 (£ · 40 (Yo, YT, Y · 39 (00 - £4 ۲۱، 53 ۱۱، 67 ۲۳، ۱۵۵ ۲۸ د – الفطرة أو الغريزة: 3 ۳۰، 16 ۲۸ هـ – النفس:

T. 10 (114 7 (V. 6 (171) 150 3

14 (TT 13 (74) 0T 12 (1.0 11 (01)

31 (0V 29 (T0 21 (10 20 (11) 16 (0)

(YV 89 (0 82 (1. 79 (Y 75 (7 39 (T1)

) - Y 91

و - الهوى: 4 ١٣٥، 28 ١٣٥، 30 و ٢٥ و ١٩٥ و ١٤٥ و ١٠ و ١٤٥ و ١٤٥ و ١٤٥ و ١٤٥ و ١٤٥ و ١٤٥ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٤٠ و

النار: آ - أسماؤها:

الآخرة: 93 ٩

بئس القرارُ: 14 ۲۹، 38 ۰۰ بئس القرارُ: 14 ۲۹، 38 ۰۱، 9 بئس المصيرُ: 2 ۱۲، 3 ۲۰، 9 ۰۸، 58 ۰۸، 58 ۰۸، 58 ۰۸، 58 ۰۸، 64

بئس المهادُ: 2 ۲۰۱، 3 ۱۲ و۱۹۷، 13 الم

جهنم: ٢٠٦2 الحافرة: ٢٠ ٢٥ الحطمة: 104 ٤ و٥ دار البوار: 14 ٢٨ دار الحلد: ٢٨ ٤١ دار الفاسقين: ٢٤ ٥٤ 48 (12 46 (YT 39 (9 31 (OA 29 (YT)

السحر : 2 ۱۰۲ و۱۰۳، 7 ۱۱۲، ۱۵ ۷۷ و ۱۱۸ تا ۱۱۸ ۱۱۸ ع

الشيطان :

آ – أتباعه:

5 (171 - 119 4 (77%) 179 17% 2 77 43 (77 14 (77 7 (97) 91)

ب- سلوكه الشيطاني:

5 (171 - 119 4 (77) 179 ) 171 2 77 43 (77 14 (77 7 ) 91

د - وسوسته:

1., TA 4 (YTA) Y 1.A, 17A, TT, TE 2

ET 6 (91) 9. 5 (1Y. - 11V) YT,

TV, YT - 11 7 (1EY, 1Y) 11Y,

- T. 15 (0 12 (EA 8 (Y Y - Y ...)

- T1) 0T 17 (1 ... - 9A) TT 16 (EY

OY 22 (1Y.) 117 20 (01) 0. 18 (70

- YY1 26 (Y9 25 (Y1 24 (9Y 23 (0T)

(T 35 (Y)) 1. 34 (TA 29 (10 28 (YYT)

43 (TT 41 (AY - YT 38 (TY - T ...) 36

(1V) 17 59 (19) 1. 58 (Y0 47 (7Y)

T -1 114

الغيب النفسي : أ - الروح:

£ 97 (TA 78 (£ 70 (9 32 (Ao 17

ب- الضمير:

17 50 (T.Y - T .. 7 (10 T 6

ج - الفؤاد:

16 (27) TY 14 (17 · 11 (117) 11 · 6 46 (4 32 (1 · 28 (TY 25 (VA 23 (VA ۲۶ م م 66 م و ۱۷ و ۲۰ م 64 م م 58 م و ۱۷ و ۳ م 66 م م و ۲۱ م 58 م و ۲۱ م 72 م ۲۱ م 65 م و ۲۱ م 74 م ۲۱ م 65 م و ۲۱ م 75 م ۲۱ م 75 م ۲۱ م 75 م ۱ م 104 م ۱۱ م 104 م ۱۱ م ۲۰ م ا 111 م ۲۰ م صفاتها:

17 (££) £\$\tilde{T}\$ 15 (1\tilde{T}) 1\tilde{T}\$ 3 (\tilde{E}\$ 2\tilde{T}\$ 15 (1\tilde{T}) 1\tilde{T}\$ 14 (\lambda{1}) \tilde{T}\$ 9

25 (\tilde{T}\$ 15 (1\tilde{T}\$) 1\tilde{T}\$ 14 (\lambda{1}\$) \tilde{T}\$ 9

- 00 38 (\tilde{T}\$) \tilde{T}\$ 17 37 (\tilde{T}\$ 32 (1\tilde{E}\$ - 11)

0 0 2 4 40 (\tilde{T}\$) \tilde{T}\$ 10 39 (1\tilde{E}\$

50 (10 47 (\tilde{E}\$) 44(\tilde{E}\$) \tilde{E}\$ 42 (\tilde{T}\$ - \tilde{T}\$ 0

(\tilde{T}\$ 1 66 (0\tilde{T}\$ - \tilde{E}\$) 56 (1\tilde{T}\$ - 11 52 (\tilde{T}\$ 0

1\tilde{T}\$ 17 (\tilde{E}\$ 6 (\tilde{T}\$ - \tilde{T}\$) 69 (\tilde{T}\$ 67

(\tilde{T}\$ - \tilde{T}\$ 17 (\tilde{E}\$ 76 (\tilde{T}\$ - \tilde{T}\$) 78

9 - 1 104 (\tilde{T}\$) 1 102 (11 101 (1\tilde{T}\$)

## رابعاً:الكتب السماوية

الأخرى

الإنجيل : 3 ٣ و١٨ و٥٦، 5 ٢٦ و٢٧ و٦٦ و٦٨ و١١١، 7 ١٥٧، 9 ١١١، 48 ٢٩، 57

التوراة : 3 ° و ١٨ و ٥٠ و ٥٠ و ٩٣، 5 ° 1 و ٤٤ و ٤٤ و ١١١، 48 و ١١١، 9 ١١٠، 9 ١١١، 48 و ١١١، 9 ١١٠، 9 ١١٠، 9 ٥٤ و ١١٠، ٩

21 ، ٥٥ ، ١٦ ، ٤٤ ، ١٥ ، ١٦٣ ، ١٨٤ ع : الزيور ٤٣ ، 54 ، ٥٦ ، 35 ، ١٩٦ ، 26 ، ٥٣ ، 23 ، ١٠٥ ٥٢,

صحف إبراهيم: ١٩ 87

صحف موسى : 53 ٢٦، ١٩ ١٩

الزقوم: 37 ، 72 ، 44 ، 23 ، 56 ، 70 الناهرة: 79 ، 14

٤٠ ع. 84 ه. ١٣ ع. ١٣ و ٢٧ و ٤٢ و ٤٢ و ٢٧ و ٢٠ الشموم: 52 ٢٧
 سوء الدار: 13 ٢٠ ٥٠ ٥٠ الشوآى: 30 ١٠ ٥٠

لظي: 70 ١٥

النار: 2 ٢٤ (أنظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم).

> الهاوية: 101 9 ب- أصحابها:

1719 1779 1779 Alg 89, 78, V 2 719 TT, 17, 1. 3 (TYO, YOV, TIV, و١١٦ و١٥١ و١٨١ و١٨٨ و١٩٦ و١٩٧٠ 1200 1710 1100 000 770 700 18 و ۱ و ۱ و ۱ ۱ و ۲۹ و ۲۷ و ۲۷ و ۲۷ و ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ £ £ 9 £ 1 - TA, TT, 1A 7 (17A, YY و م و ۱۷۹ ، ۱۲ و ۲۱ و ۳۷ ، ۱۷ و ۱۲ و ۲۲ وه و و و و و ح و ح و و ح ا م و ۱۱ د ۱۱ و ۱۲ م و ۱۱ م ١٦ و١٧ و١٦ ، ١٦ م و ١٥ ، ١٩ ٢١ - ٢٠ 21 . ITY 20 . 9Y 17 . TY 16 . ET 15 . O. , 23 (YY) OY) YY - 19 22 (1 · · - 9A 729 10 - 11 25 (OV 24 (1.A - 1.T (TA) YO 29 ( 1 28 (4 . 27 (TT) TO) د ۲۲ 34 د ۱۲ - ۱۲ 33 د ۲۰ 32 د ۲۶ 31 د ۲۲ 34 د ۲۲ ا - ۵۰ ۲۷ 38 ۲۰ - ۲۰ 37 وه ۳۲ 35 و ٨٤ و ١٠ و ٧١ ، 40 و ١٣ و ٤٦ و ٥٠ - ٥٠ و ٧٠ - V£ 43 (20) ££ 42 (T£) 19 41 (YY) ٧٨، 44 ٢٠ - ٥٠، 45 ١٣٤ 46 ٢٠ و٢٤ 54 (17) 11 52 (18) 18 51 (10) 17 47 (10 57 (07 - E) 56 (EE, TY 55 (YA

الرجاء بالله جلّ وعلا : 2 ، ۲۱۸ 4 ، ۲۱۸ 2 و ۱۱ و ۱۰ و ۱۹ ، ۱۵ ، ۱۸ ، ۱۳ ، ۱۵ ، ۱۵ ، 25 ۲۱ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۲۱ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۲۱

## سادساً: المؤمنون

حبه إياهم ومحبتهم إياه : 2 ١٦٥ و١٨٦، ٦١ عبه إياهم ومحبتهم إياه : 2 ١٦٥ و ١٦٨ و ٢٤ و ١٦٥ و ١٦٥

(17 45 (20 41 (0° 40 (11) 37 (Y° 32 Y 62 (Y7) 17 57 (1Y 46

### خامساً: الله جلّ جلاله

التفريض إليه جلّ وعلا : 3 ١٧٣، 7 ١٩٨، 8 التفريض إليه جلّ وعلا : 3 ١٩٨، ٦ ٢٣ و٢٤، ٢٤ الله ٢٣ و٢٤، ١٥ الله ١٩٠ اله ١٩٠ الله ١٩٠ الله ١٩٠ الله ١٩٠ الله ١٩٠ ا

9 73 ، ٢٩ 67 ، ٣ 65

T 103 (A)

وعده إياهم : 2 ٨٢ و١١٢ و٢١٨ و٢٧٧، 3 127, 177, 07 4 (179, 1.7, 07 £Y 7 .9 5 .1 YO, 1 YT, 177, 10Y, Y 10 (1 . . , YY , Y 1 9 (£ - Y 8 (£ £ , - 19 13 (1.99 48 11 (1.89 9) 29 18 (9 17 (TV) YT 14 (T9 - TV) YE ۲ و۲ و۳۰ و۳۱ و۱۰۷، 19 مه و۹۲، 20 (1. T - 1.1) 98 21 (117) YT, YO 11 - 1 23 (07, 0., 72, 78, 18 22 - TT, YE 25 (0Y, TA 24 (T) - 0Y) 10 30 (OA, Y 29 (TY 28 (Y 27 (YT YT 33 (19 - 10 32 (A 31 ( 60) 8 8) V 35 (TV) £ 34 (£V) ££9 T09 Y£9 39 ( 19 - 2. 37 ( 11 36 ( 40 - 47) TT, TT 42 (A 41 (9 - Y 40 (1A, 1Y (T . 45 (YT - TA 43 (E . - TT, TT, ( 19, 0, 2 48 ( ) 7 47 ( ) 2, 18 46 (TT, T1 53 (TA - Y1 52 (10) V 49 (9) - AA, 1 - 1 - 56 (V7 - 17 55 (11, 1. 65 (9 64 ( YY 58 ( Y 1, 1 Y 57 74 (TO - YY 70 (YE - 19 69 (A 66 83 (T9, TA 80 to 76 (TT, TY 75 (E. 87 (11 85 (Yo, 9 - V 84 (To, TE 91 (1A - 1Y 90 (17 - A 88 (10) 1E 7 101 (A) Y 98 (7 95 (Y - 0 92 (9 Tor 103 (Y)

وعده إياهم بوراثة الأرض: 3 ١٣٩، 6 ١٣٥ – ١٧١ – ١٧١ عده إياهم بوراثة الأرض: 37 ١٧١ – ١٧١ عده ١٠٥ عده ١٧٣ – ١٧١ عده ١٧٣ عدم ١٧٣ عدم ١٧٣ عدم ١٧٣ عدم ١٧٣ عدم ١٩٤٤ عدم ١٧٣ عدم ١٩٤٤ عدم ١٩٤

ولاية الله للمؤمنين : 2 ٢٥٧، 5 ٥٥ و٥٥، 6 - ٢٢ ، 7 ، ١٩٦، 8 ؛، 9 ٢٥، 10 ٢٢ – ١١ ، 47 ، ٢٨ ، 22 ، ٦٤ سعادتهم في الدنيا والآخرة: 2 ٢٠١١ ، ٢٩٩ ، 7 ، ٢٩ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٢٥ ، ٢٩٠ ، ١٥ ، ٢٩٠ ، ١٥ ، ٢٩٠ ، ١٥ ، ٢٩٠ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩

ماأعده الله لهم: 2 ٥٠ و٨٢ و١١٢ و٢١٨ ١٢٢٠ ٥٧ 4 د١٧٩٠ و١٠٧٠ و ١٢٢٧ 7 ,9 5 ,140 , 177 , 177 , 107 , 1873 10 (1 · · ) VY , V1 9 (£ - Y 8 (£ £ ) £Y - 19 13 (1.9) TT 11 (1.8) Y Y 18 (9 17 (YY) YT 14 (Y9 - YY) YE Vo 20 (97, 7. 19 (1. V, T), T., T, 18 22 (1.T - 1.1,98 21 (11Y) Y7, - ov, 11 - 1 23 (07, 0., YE, YT, 27 (YT - TT, YE 25 (OY, TA 24 (T) (10, 11, 10 30 (0A, V 29 (TV 28 (Y TO, YE, YT 33 (19 - 10 32 (A 31 .TO - TY, Y 35 .TY, £ 34 .£Y, ££, Y 40 (1A, 1Y 39 ( E 9 - E . 37 ( ) 1 36 (1 - TT) TT9 TT 42 (A 41 (9 -Y 47 (18, 18 46 (8. 45 (VT - 71 43 11 52 (10) V 49 (19) 00 £ 48 (17) - 1 . 56 . VE - ET 55 . TY, TY 53 . YA, 64 CTY 58 CY1, 1Y 57 C91 - AA, 2. 70 (YE - 19 69 (A 66 (11) 1 · 65 (9 80 (0 76 (YT) YY 75 (\$ · 74 (YO - YY 85 ( YO , 9 - Y 84 ( YO , TE 83 ( T9 , TA 1 7 90 (17 - A 88 (10) 18 87 (11 (A) Y 98 (7 95 (V - 0 92 (4 91 (1A) T, Y 103 (Y, 7 101

## سابعاً: الملائكة

تنزلهم بأمر ربهم : 6 ٨ و٩، 16 ٢، 41 ٣٠ - ٣٠ - ٣٠ عنزلهم بأمر ربهم : 6 ٨ و٩، 16 ٢٠ - ٣٠ - ٣٠ عنزلهم بأمر ربهم

عروجهم : 70 ؛ قيامهم بأمر ربهم:

\_ إغاثتهم المؤمنين: 3 ١٢٤، 8 و ١٢و٠٠

- توفي النفوس: 4 ۹۷، 6 ۱۱ و۹۳، 7 47، 10 ، 10 ۲۸ و ۹۳، 32 ۱۱، 47 ۲۱، 70 ، ۲۷

- حفظهم: 6 ۲۱، 13 ۱۱، 82، ۱، 🌉 ٤

- حملهم العرش: 40 ٧، 69 ١٧

- دعاؤهم: 33 ٤٣ ٥٠ -

- شفاعتهم: 53 ٢٦

کتابة أعمال بني آدم: 10 ۲۱، 43 ۸۰،
 کتابة أعمال بني آدم: 10 ۲۱، 43 ۱۱ 50
 ۱۱ و ۱۸ و ۲۷، ۲۷ ۲۵ ۱۱

- ملائكة الرحمة: 13 ٢٣ و٢٤

- ملائكة العذاب: 2 ، ٢١، 37 ٢ ، 43 - ملائكة العذاب: 2 ، ٢١، 74 ، ٧٧

- نفخهم في الصور: 6 ٩٣، 18 ٩٩، 20 - د ١٠١، 23 ١٠٢، 36 هـ ع

۱۳ 69 ، ۲۰ 50 ، ۲۸ 39 ، ۳۰ و۱۸ 74 ، ۲۸ ۲۸ من ورد اسمه منهم:

جبريل: 2 ۹۷ و۹۸، **26 ۱۹۳، 66 3**، 81 ۲۰ 81

- ماروت: 2 ۱۰۲

- مالك: 43 -

- ملك الموت: 32 ١١

- میکال: 2 ۹۸

- هاروت: ۱۰۲2

ثامناً: اليوم الآخر

الإيمان باليوم الآخر : 2 ؛ و١١٧، 4 ١٦٢، 9 19 و ٢٠، 27 ٣، 34 ٢١

(07 11 (17 8 6 (17 9) 4 3 (17 17 2 : 4) 10 20 (11 18 (17 9) 1 16 (10 15 (17 13 (10 29 (11 12 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15 (11 13 15

أسماؤه:

الآخرة: 2 ٤

- الحاقة: 69 -

- الساعة: 6 ٣١ -

- الصّاخة: 80 ٣٣

- الطامة الكبرى: 79 ٣٤

5 (120) 121 (177 3 : 187 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 ) 187 ) 18 (181 ) 187 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 ) 187 (181 )

- القارعة: 69 ٤، 101 ١ - ٣ - المعاد: 28 ٨٥

- الواقعة: 1 56

– الغاشية: 🔟 ۱

- يوم البعث: 30 ٢٥

- يوم التغابن: 64 ٩

- يوم التلاق: 40 ١٥

- يوم الجمع: 42 ٧

· يوم الحسرة: 19 ٣٩ ·

و يوم الدين: 1 ٣

- يرم الفصل: ٦١ 37

- يوم القيامة: 3 ٥٥

بوم الوعيد: 50 ٢٠

تفضيل الآخرة على الدنيا: 3 ٤ ٥ ٥ ٥ و ١٨٥ و ١٨٥

12 36 120 35 10A 17 171 16 10 £ 71 (A 69

أولا: حدودها

الإضطهاد بسبب العقيدة ظلم لا يجرز: 2 ١١٤ ٤ ١٨٦ و ١٩٥٠ ، ٦٩ و ٩٧ و ١٨٦ ع 85 :07 29 :09 0A 1 . - TA 22 : £Y 19 - 9 96 (1 - - 1

التساهل مع المسالمين: 2 ٦٢ و ٨٢ و ١٠٩ و ١٣٩ و۲۰ م ۱۱۳ و ۱۱۳ و ۱۱۳ و ۱۱۳ و ۱۹۹ ، ۱۹۲ ، ۱۹۶ - ۱۹۹ و ۲۹ ، ۱۹۹ و ۲۹ و٣٥ و١٠٠ و ١٨٠ و ١٠٠١ و ١٠٠١ و ١٠٠١ و ١٠٠٠ ۱۳۰ د که د ۲۹ - ۲۹، ۲۹ د ۱۳۰ د ۱۳۰ د ۱۳۰ د ۱۳۰ 73 (12) 18 46 (18 45 (10 42 (8 39 7 - 1 109 (1.

التشدد مع الكفار المقاتلين: 2 ١٩٣٠، 4 ٨٩، 5 72, 77, 0 9 (0V - 00 8 (0), TE, TT (A) { 47 (AT 28 (177) 117) YT, Y9, A 68 4 66 (179 Y 1 60 (YY 9 0 58 YY, Y7 71 (9)

لا إكراه في الدين : 2 ٢٥٦، 10 ٩٩، 18 ٢٩، **VA 22** 

لاتعصب فالتعصب من شيمة الكفار: 3 ٣٣ لاغلو في الدين : 4 ١٧١، ٢٧ ٥

ثانياً: الحكمة في الدعوة

الإمتناع عن إثارة الخصم: ١٠٨6 الدعوة بلسان القوم وعا يفهمونه 41 (2 14 :

دفع السيئة بالحسنة : 13 ٢٢ و٢٣، 23 ٩٦ 25، 25 TO, TE 41 (08 28 (77

ضرب المثل: 2 ٢٦، 14 ٢٥، 25 ٣٣، 39،

لكل أمة أجل محتوم: 7 £7، 10 و£، 15 المجادلة بالتي هي أحسن : 16 ١٢٥، 17 ٥٣، 18

14 . 2 11 . ٧ . 9 07 , 27 , 20 , 72 , 7 . , Y1, OY 17 ITA 16 ITO 15 IEA, Y1 و٧٠، ١١ ٤٧ و٩٩، ١٩ و٥٨ و٨٦ وه، 20 م ١٠١٠ و ١١١ و ١٠٢٤ ، ٢٥ و ٩٣ 24 (1 . . . ) 7 . 9 17 23 (٧ 22 (1 . ٤ ) 28 (AV) AT 27 (AV 26 (1V 25 )71 ٧٠ و٥٧ و٨٨ و٧٩ و١٧ و١٩ و ٢٠ و٧٠ 34 (11 32 (YT 31 (07, YO, Y) 30 049 019 KY 4X 36 (1A 35 (2.9 XX T19 V 39 (YE - YY; 19 37 (AT) (0., £9 56 (££ 50 (10 45 (A0, 1£ 71 (ET 70 (YE 67 (9 64 (A 62 (7 58 86 (7 84 (7 - £ 83 (TA 77 (T 75 ()A 4 100 (7 99 (A 96 (Y 0 88 (A

شهادة الأعضاء : 24 1، 36 ١٦٠ ٢٠ - ٢٠ 41

العرض على الميزان واستلام الكتاب : 3 • ٢ 17 .98 9 9 15 . 1 A 11 .9 - 7 7 . T. 9 23 (EV) 1 21 (E9) EA 18 (1E) 18 39 . 4 37 . 4 34 . 1 7 29 . 4 24 . 7 7 75 . 1 A 69 . 1 A , V , 7 58 . TA 45 . 79 99 477 88 00 82 (18) 1 - - A 81 (17 A 102 (1 · 100 (A - 7

فئات الخلق يومئذ : 56 ٧ و ٤١ - ٥٥ و ٨٨ -Y . - 14 90 .90

فتنة الأموال والأولاد : 8 ١٨٥، 64 ١٠ 68 ١٠ 12 -

المرت

TT

- الابتلاء: 67 ٢

ساعة الاحتضار: 30 ١٩ 50 ٨٣ - ٨٧ T. - Y7 75

قضاء محتوم: 3 ١٤٤ و١٤٥ و١٥٤ 29 (10 23 ero, TE 21 eVA 4 c1Ao, 11 63 A 62 T. 56

09 - 0Y 43 (£7 29 (0 £

وجرب التزام الحكمة : 2 ١٥١ و ٢٣١ و ٢٦٩، 3 د 4 و ١٦٤، 4 ١١٣، 16 ١١٥، ٢٦ ٣٩، 33

0 54 CTT 43 CTE

ثالثاً: وجوبها

الترهيب عن التقصير في الدعوة إلى الله : 2

TE 33 CEE 16 CLAY 3 CLYE

## القرآن الكرير

أقسام القرآن الكريم:

(\* 44 (\* 43 (\*) \*) 1 38 (\*) 37 (\* 36 (\*) 15 (\*) 4) (\*) 1 38 (\*) 37 (\* 36 (\*) 15 (\*) 4) (\*) 1 38 (\*) 37 (\* 36 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 15 (\*) 1

الأمثال فيه:

الامتناع عن ضرب المثل الله: 16 ٧٤ المحتناع عن ضرب الله الأمثال للناس: 14 ٢٥،

YY 39% YY 25

- عدم الاستحياء من ضرب المثل: 2 ٢٦، 33 00 07

إنزاله في ليلة القدر: 2 44، ١٨٤ ٣ – ٥، 97 ١ - ٥ - 97 - ٥ - ٥

تأويل المتأولين وتحريفاتهم: 2 °۷ و ۷۹، 3 ۲ ا اولا، 3 ا اولا، 18 اولا، 13 ا

#### تلاوته:

- الاستعادة قبل التلاوة: 16 ٩٨
- الأمر بالإنصات لدى تلاوته: 7 ٣٠٣، 46

דדה פישר שה ללאים ולפולל : 2 ז - 0 פיער פריער פריער

الجهاد

### (١)- أدوات الجهاد:

الحديد : ٢٥ ٥٦

الخيل : 3 3، 18 ، 17 ، 16 ، 17 ، 18 ، 13 ؛

#### (٢) - الأسرار الحربية:

تناقل الأخبار : 4 م، 33 ، ٦٠ – ٦٠ ، 49 روجرب كتمانها : 4 ٨٠ ه

### (٣) - الأسرى والرقيق:

خطوات سباقة للقضا ءعلى الرقيق واستئصال وجوده

- الإعاق: 2 ۱۲۷، 4 ۹۱ و۹۲، 5 ۹۸، 9 ۱۳، ۱۲ 90، ۳ 58 ۳۳، 24، ۱۲،
- تنظيم معاملة الرقيق على أُساس من الإنسانية: 4 ٣٥ و٣٦
- واجب الدولة في العمل على تحرير الأرقاء بالمال: 9.7
- وجوب مكاتبة المملوك ومساعدته مالياً على التخلّص من الرقّ: 24 ٣٣

فداژهم قبل استرقاقهم : ۷۰۵ و ۷۱، 47 و متى يؤخذ الأسرى : ۳۸۶ و ۲۸

(٤) - تعليمات حربية:

أحكام خاصة:

سجدات التلارة : (راجع نصل الصلاة).

> المحكم والمتشابه منه : 3 ٧، ١١١ ا النسخ : 2 ١٠١، ١٥ ١٠١

هجره : 25 ۲۰ ۸۸ و۸۸ و۸۹

القرار من المعركة : 8 ١٥، 33 ١٦ و١٧ لاحرب في الإسلام إلا الجهاد في سبيل الله (لدفع الإعتداء أو لتحطيم القوى الباغية): 2 ١٩ مدح الجهاد : ١٩٠ و١٩١ و٢١٦ - ٢١٨ - 1029 1270 1270 189 0 3 1722 ۱۰۸ و ۲۰۰۰ ۲۱ - ۷۷ و ۸۶ و ۹۹ و ۹۳ و ۲۰ ا و ۲۵ و ۲۵ و ۱۵ و ۱۸ و ۲۱ و ۲۲ (VO - YY, 77 - OV, EV - EO, T9, 9 ١٤ - ١٦ و١٩ و٢٤ و٣٦ و٨٦ - ١٤ و ٤٤ و ١٢٥ و ١١١ و ١٢٠ - ١٢٣، 22 ٣٩، 33 ١٦ و١٧، 47 ٤ - ٧ و٣١ و٥٠، 9 66 (18 - 10) \$ 61 (1 60 (1 57 الماملة بالمثل : ١٩٤2 النهي عن الإعتداء : ١٩٠٤، ٢ ، ٢٥ ٢٩ ٣٩ (٧) - الرباط : 3· ٢٠٠ (٨) – الشمداء : حياتهم عند الله : ١٧١-١٦٩ ، ١٧١-١٧١ منزلتهم وماأعد الله لهم: 3 ١٥٧ و١٥٨ و١٧٤ 7 - 8 47 (٩) - الغزوات: غزوة أحد : ١٢١ - ١٢٨ و١٥٢ - ١٧١ غزوة بدر : 8 ٥ - ١٩ و ١١ - ٥٥ و ٤٩ - ٥٠ غزوة بني النضير: 59 ٢ - ٦ غزوة تبوك : ۹۸ - ۲۰ و۲۲ - ۹۸ و۱۱۸ -غزوة الحديبية وببعة الرضوان: 48 - ٢٧ - ٢٧ غزوة حمراء الأسدى: ١٧٦ - ١٧٧ غزوة حنين : ٢٦ - ٢٨ غزوة الخندق: ٩ ٦٦ - ٢٧ فتم مكة : 1110 - ٣ (١٠)- نتائج الحرب: الغنائم والأتغال: 8 ١ و ٤١ و ٢٩، ٩٩ ١٩

الأعمى والأعرج والمريض: 9 ٩١، ١٦ 48 : ۱۱۱۹ ، 48 دا ۱۸ و ۱۸ و ۱۲ و ۱۲ و ۱۲ و ۱۲ و ۱۲ و الصلاة وقت الحرب 1.7-1.14: القتال في الأشهر الحرم : ١٩٤ و٢١٧، ۹۷۶، و ۲۶ و ۲۸ القتال في الحرم : ١٩١٤، 29 ٢٧ قتال من ألقى السلاح : 4 ٩٣ ماهر أشد من القتل : 2 ١٩١ و٢١٧، 8 1 . 29 . 49 , 40 نظام الجهاد وقانونه : 4 ١١ و٩٤، ٦٣ و٣٤، ١٥ - ١٨ و٨٥ و ٢١ - ١٤ و٧٢ و٨٦، ١٥ 92, 97 الوساطة والإصلاح في الحرب: 49 9 و ١٠٠ (٥) - الثأر: ١٢٦ ١٥ (٦)- الجهاد في الإسلام: أشرارالجند: ۷۲ ۹۱ و ۷۳ و ۸۸ - ۹۱ ، ۹۸ - ۳۸ و T1 - 9 33 (111, 97 - A1, 0V إعداد الجيش: ٣٠ 8 تفضيل المجاهدين: 4 ٥٠ و ١٠٠٠، 8 ٧٤ و ٥٧، و الجنوح إلى السلم: ١١٨ الحرب في الإسلام: 47 ٤ - ٦ الدعوة إلى الجهاد: 2 ١٩٠ - ١٩٥ و٢١٦ -۲۱۸ و۱۲۶ و۲۶۱ - ۲۵۲ و۲۲۱، ۱۳۹ و۱٤٢ و١٤٦ و١٥٤ - ١٥٨ و٢٠٠٠ ٧١4 -٧٧ و ١٤ و ٩٣ و ١٠١، 5 ٣٥ و ١٥ ه ١٥ ه و١٦ و٢٠ - ٢٦ و٣٩ و٤٠ و٢٦ - ٤٨ و٥٥ - ١٦، 9 ٧ - ١١ و٢٠ - ٢٢ و٢٤ و٢٩ و ۱۸ - ۲۱ و ۷۳ و ۱۱۱ و ۱۲۰ - ۱۲۳ ا ۱6 33 (TV 29 (VA) OA) E., T9 22 (11. - Y . 9 V - £ 47 . Y 0 , YY , Y 1 , 1 Y , 1 T 57 (TV - 1A) V2 £ 48 (TO) T1 TE ١٠ و ١٥ ، ٢٥ - ١١ و ١١ - ١٤ ، 60 ١١ 16 ذم المتخاذلين عن الجهاد: 4 ٧٢ و٧٣ و٨٨ -٩١،

T1-9 33 (111) 97 - A1, OY - TA 9

#### (٣) - الدعوة إلى العمل:

20 (19 17 (11) 9 (100 6 (108 4 (187 3 92 (17 76 (10 67 (80) 79 53 (19 39 (87

#### (٤) العمل الصالح

الإستقامة في العمل : 3 ١٣٩ و ١٠ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٥ الإستقامة في العمل : 3 ١١ و ١١ و ١١ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و

إطاعة الله ورسوله وأولي الأمر: 3 ٣٦ و ١٣٢، 4 ٩٥ و ١٤ و ١٨ و ١٩٦ و ١٨، ٥ و ٥٥، ١٤ و ١٠ و ١٤، ٩ ١٧، 24 ٥١ و ٥٥ و ٥٥، 33 ٢٦ و ١٧، 47 ٣٣، 48 ١١، 49 ١١، 90 ١٢، 90 ١٢،

التواضع : 15 ۸۸، 17 ۳۷، 24، ۳۰، 25 ۳۳، ۲۵ ۱۹، ۱۹، ۱۸، ۲۱۰ 26

التوسط في العمل : 17 ٢٩ و ١١٠، 25 ٢٧، 31 ٣٢ ع. 35 ٣٢ ۲۱، 60 ، ۱۰ - ۲، 60 ، ۲۱ من آسیاب النصر:

- الفضل الإلهي : 8 ه ١٢، 9 ٢٥-٢٧
- المدد الإلهي : 3 ١٢٤ و ١٢٥ ، 8 و و١١، 9 و ١٢٠ و ١٩٥ و ١٩٠ و ١٩٠

النصر حليف المظلوم: 22 ٣٩ و٦٠

الهزعة : ١٣٩ - ١٤١ و١٦٥ - ١٧٥ و١٩٥ - ١٩٥

#### (١١)- الهجرة:

راب المهاجرين : 2 ١١٨، 3 ١٩٥، 8 ٢٢ - ٢٠ و ١٩٥، 1 ١١٥ الك ١١٥ و ١٠١ و ١١٥ و ١١٠ و ١٠١ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠

هجرة الأنصار: 9 ١١٧، 59 ٩ هجرة النبي ﷺ: 9 ١٤

## العمل

## (١) - التكليف بالعمل على قدر

الإستطاعة:

23 (17 7 (107 6 (14 4 (71) 177 2

Y 65 (TY

(٢)- الجزاء :

٤ - 42

c 71 c 1 68 co − 1 65 c 1 57 co € 83 (17 82 (77 - 71 78 ( 1 = 1 77 T1 - 17, 7 - & 92 (TA - 1A قول التي هي أحسن (OT 17 (YTT) AT 2 :

المسارعة في الخيرات: ١١٠ و١٤٨، ١١٤ ٦ 07 23 c9 21 c1 . 9 cEA 5 c1 TT , 10 - 1 . 56 ( 77 35 ( 71 )

#### (٥)- العمل الصالح:

إحياط العمل: 2 ٢١٧ و ٢٦٤ و٢٦٦، 3 ٢١ 179, 14 9 (1EY 7 (AA 6 (07, 00, YY, ١٨ 33 ١١٠٥ - ١٠٣ ١١ ١١٥ و١١١ و١٩، و١ و١٥، ٩٦ ١ و٣ و٨ و٩ و٨٢ و٢٣

#### الأعمال المحرمة:

أكل الميتة والدم ولحم الخنزير: 2 ١٧٣، 5 110 16 (120) 171 6 (7 شرب الحمر والسكر: 2 ٢١٩، 5 ٩٠ و٩١، 10 47

اقتراف الذنب : 2 ۸۱ و۲۰۹ و۲۸۲، 3 ۱۱ 5 ( 1 4 (198) 1849 1800 811 173 14 :02, 07 8 :1 .. 7 :17 . 7 6 :29 39 (Y) 33 (YA 28 (OA 25 ()Y 17 (). it 46 it 42 ioo, 11, To 1 40 iot (£ 71 () Y 61 (YA 57 (TY 53 (0 - ) 48 1 - 85

اليفي : 7 ٣٣، 10 ٢٣، 13 ٢٥، 16 ٩٠، 42

التقليد في العمل: ٢ ، ١٧٠ 5 ، ١٠، 7 ، ٢٨ ، 26 79 37 (£T 34 (Y) 31 (1T9 - 1T7) YE Yo - YY 43 (Y.)

**تيسير العمل:** 2 ه١٨٠ <u>12 ،١١٠ 65 ٢، 94 ه</u>

الخطأ في العمل: 33 ه

ذنوب البشر سبب في ظهور الفساد في الأرض:

العمل الآثم: 2 ٢٠٦ و٢١٩، 3 ١٧٨، 4 ٤٨

التركل : 3 ۱۹۹۱و ۱۱ و۱۷۲ م ۱۸ م 5 د ۱۸ م ۲ د ١١ و٢١ 6 ١١٠ 7 ١١٠ 8 د ١٩ و ١٩ و ١٦ و ١٦ ١٥ و١٢٩ ١٥ د ١٤ ١٠٧ ١١ ١٢٠ ١ ١١ ١٢٠ ١ (99, 2Y 16 (1Y, 1) 14 (T. 13 (TY 29 CTIV 26 COA 25 CTE 18 CTO, Y 17 64 (TT; 1. 42 (TA 39 (EA 33 (09 9 73 17 65 11

حسن السلوك : 2 ١٠٤ 4 ، ٨٦ 4، ١٥ ٥٦ ١٩ م ٥٩ ، ٥٨ ، ٢٧ و٨ ، ٢٧ و٨ و٥٩ פוד פוד ב 25 און און דב מים ב 52 אין 11 M CTY 9

الدعوة إلى العمل الصالح : 2 ه٢ و ٤٤ و ٨٢ م و۱۲۸ و۱۲۸ و۱۸۸ و۲۷۷ و ۷۸۸ و۱۸۸۸ 4 ۲۲ و د و ۱۱۲ و ۱۱۲ و ۱۲۲ YT, YY 13 (YT, 11 11 (4) E 10 (ET وال والم ما ١٠٧ - ١٠٧، 19 والم ١٠٣ والم 0.9 219 479 12 22 (92 21 (114) 9, Y 29 (A1 28 (TTY 26 (00 24 (07) 34 (19,14 32 (A 31 (£0, 10 30 (0A, COA 40 CTA, YE 38 CT9, TT, V 35 CE 47 (T., YY 45 (YZ, YF, YY 42 (A 41 (11 85 (YO 84 (11 65 (YA 48 (1Y) Y T, 1 103 (V 98 (7 95

العمل المفضى إلى البر: 2 ١٧٧ و ١٨٩٠ 3 YY - 0 76 69Y

العمل المفضى إلى النجاح : 2 ٢ - ٦ و١٩٧٧ 170, 170, 77, 11 - 10 3 (717) و ۱۳۰ و ۱۳۲ - ۱۳۲ و ۱۷۹ و ۱۹۸ و ۲۰۰۰ TE, TO 7 (100 6 (1. T) TA) 9 5 - 10 15 ch . 4 12 cra 8 choo, 177, 20 AT, YY, TT 19 ATY - T. 16 AEA 26 (17, 10 25 (0Y 24 (EA 21 (1TY 39 (01 - 19 38 iv. 33 int 28 ig. 44 (YE, YT, 71, TO - TT, Y., 1. TI 50 (17 49 (TT, 10 47 (0Y - 0) 54 cr. - 17 52 c19 - 10 51 cro

اليأس والقنوط : 11 ه، 12 ما 13 ما 13 ما 15 ما 1

(٦) - المسؤولية :

انتفاء مسؤولية المرء عن عمل غيره: ١٦٤ 6

(PT 7 (11 6 (11 9 7 9 7 5 (111 9 111) 6 (11 9 7 7 5 111 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (11 9 11) 6 (1

العمل من لوازم الإيمان : (راجع البند المتعلق بالإيمان).

الظلم : 2 ۲۹۱ 5 ۲۹۱ 6 ۲۹۱ 2 ۱۱۱۱ 20 ۱۱۱۱ م

عبادة الأنصاب والأزلام : 5 ° و 9 و 9 و 9 و 9 الفاحشة والزني :

- إتيان النساء في غير موضعه: ٢٢٣ 2

- النكاح في فترة الحيض: ٢٢٢ و٢٢٣

- نكاح قوم لوط: 4 ١٦، ٨٠ ٨٠ - ٨٢

النكاح المحرّم: 4 ٢٢-٢٥، 5 ٥، 33 ٥٠
 نكاح المشركة وإنكاح المشرك: 2 ٢٢١

#### في القول:

- التحليل والتحريم: 16 ١١٦ و١١٧

- الحلف على معصية: 2 ٢٢٤ و ٢٢٥، 5 ١٠ 68 ، ٨٩

- الغيبة: ١ ١٤٨ ، ١٢ ، 104 ، ١ 104 ،

- كتم الشهادة: 2 ۱٤٠ و١٤١ و٢٨٣، 5 ٢٠١، ٣٣ 6

- اللِّي والنجوي بالإثم: 2 ١٠٤، 58 ٨

- الهمز واللمز: 23 ٩٧، 49 ١١، 104 ١

و، في المال :

- أكل الأموال بالباطل: 2 ١٨٨، 4 ٢ و٢٩

90 יפ 59 ידר 33 יצר 20 יודי 4 : וلايشار : 4 יודי פל אי البشاشة والرداعة: 4 ٢٨، 8 ٢٣، 17 ٥٠، 26 EA 33 (T) 30 (1T), 1T. التعاون : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية - المجتمع). التواضع : 15 ۸۸، 17 ۲۷، 24، 36 ١٩٥ ال ١٨ و١٩ الحكمة : 2 ١٢٩ و١٥١ و٢٣١ و٢٥١ 16 (118, 01 4 (171, 1A 3 (779) 75 43 CT & 33 CT9 17 C140 دفع السيئة بالحسنة : 13 ٢٢ , ٢٢ , ٢٤ ، ٩٦ To, TE 41 (01 28 (TT 25 الرحمة : 48 ۲۹، 90 ۲۷، 103 ۳ ال روح السلام : 6 ۱۲۷، 8 ۲۱، ۱۵ ۹ و ۱۰، 33 .77 25 .1 . 7 21 .77 19 .78 13 17 56 WY 39 (11 السكينة : 9 ٢٦، 13 ٢٨، 48 ٤ و١٨ و٢٦ سلامة القلب : 6 ١٢٧ 8 ٢١، 10 ٩ و١٠، 33 (77 25 (1 . 7 21 . 7 7 19 . 7 8 13 17 56 (YT 39 (££ السلوك الحسن : ٤ 2 ١٠٤ 4 ١٨٦ 17 ٥٣ 19 19 OA, YA, YY 24 (97 23 (EA - EY 11 58 (YV) YT شكر النعمة : 2 . ٤ و ٤٧ و ١٢٢ و ٢٣١ ، 3 177 8 (VE) 74 7 (T.) 119 V 5 (1.7 11 93 (17 43 (7 35 (4 33 الصير : 2 ١٥ و١٥٣ و١٥٥ و١٥٦ و١٥٧ و۱۷۷ و ۲۱۶ و ۲۴۹، 3 ۱۰ - ۱۷ و ۱۲۰ ١٢٥ 4 (٢٠٠٠ ) ١٨٦، ١٤٦، ١٣٩، ١٢٥، 10 (77, 70, 27 8 (177 7 (78 6 (YE, YY 13 (110, E9, 11 11 (1.9 16 ۲۲ و ۹۱ و ۱۱۰ و ۱۲۷ و ۱۲۷ ، ۱۸ ۲۸

23 (TO) TE 22 (AO) AT 21 (1T · 20

29 د ١٠٠ و ١٧٦ و ١٧٦ و ١٩٩ و ١٩٠ و ١٩١٠

38 . TO 33 . IV 31 . T. 30 . O 9, O A

الإنسان و العلاقات الأخلاقية

اولا: الاخلاق الحميدة

۱۳٤ ، ١٩٥ ، ١٧٧ ، ١١٢ ، ٨٣ 2: الإحسان : ٢ ١٢٠ ، ٨٣ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٠ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ،

الإخاء : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية - المجتمع).

الإستقامة : 3 ١٣٩ و ١٤٠ و ١٤٦ و ١٤٠ و ١٩٠ الاستقامة الله ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ الله ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ الله ١٩٠ و ١٩

الإعتدال في الأمور : 17 ٢٩ و١٦٠، 25 ٢٢، ٢٧ و٢٠، 25 ٢٢،

الإعراض عن اللغو : 23 °25، 27، 28،00 الإعراض عن اللغو : 47، 60،00 م

33 in 23 it 17 iqo q 9 9 9 9 9 1 16 TY 70 (YT, 10, Y :الأخلاق الذميمة اتباع الشهرات: 3: الأثرة: 5 مرا، 17 روي الإختيال والعجب : 4 ٣٦ و ١٤، 31 ١٨، 57 استراق السمع: 5 ٤١، 15 ١٨ الاستكبار : 4 ٢٦ و١٧٢ و١٧٣، 16 ٢٩، 17 To 40 ( YY, 7. 39 (10 32 (TA) TY الإسراف : 3 ١٤٧، 4 ١، 5 ٢٦، 6 ١٤١، 7 25 (4 21 (17Y 20 (AT) 1Y 10 (A)) TI TE, YA 40 .07 39 .14 36 .101 26 .74 TE 51 (T) 44 (0 43 (ET) الأسى على مافات : 3 ١٥٣، 57 ٢٣ إطاعة المسرفين: 26 ١٥١

الإفتراء على الله ورسوله: 3 . ٩٤، 4 . ٥٠ 5 ۱٤٠ - ۱۳۷ و ۱۱۲ و ۱۱۲ و ۱۲۷ TY, 17, 17 10 (107, YY) TY 7 (128) و٨٨ و٥٠ و٥٩ و٠٦ و٦٩، ١١ ١٨، ١٨ ره ۱۵ ده وه ۱۱۹ با ۱۵ ده ۱۵ دی که ۱۲ دی 42 A 34 CT 32 CTA, 17 29 CE 25 CO 21 Y 61 . YA, A 46 . YE

الافساد : 2 ۲۷ و ۲۰ 5 ۳۳ و ۱۳، 7 ۲۵ YY 47 (107, 101 26 (10, YE) TO, TE 9 (17A, TV 4 (1A . 3 : - Y7 47 (TV 25 (1 · · ) Y4 17 (YT) (4 59 (YE) YT 57 (E) - TY 53 (TA 104 (11 - A 92 (1A - 10 70 (17 64

1 - 3 البطر: 8 ٧٤

البغاء : 24 ٢٣ البغض : 5 ٨، 108 ٣

البغى : 7 ٢٣، 10 ٢٢ و٢٣، 13 ٢٥، 16 £Y 42 . YYY 26 . 9 .

البهتان : 4 ، ۲ و ۱۱۲ و ۱۹۰ ، 24 ، و ۱۹۰

(To, TE 41 (VV) 00 40 (1 . 39 (EE CEA 52 CT9 50 CT1 47 CTO 46 CET 42 90 CY £ 76 CY 74 CY . 73 CO 70 CEA EM T 103 (1Y

الصدق : 2 ۱۷۷، 3 ۱۷، 5 ۱۱۹ و ۱۱۹ 47 . TO - TT 39 . TO, YE, YT, A 33 10 49 ( 1

المنة : 2 ٢٧٣ ك ، ٢٥ و ٥٠ 3 ك ، 23 و ١ و ٥ - 49 70 (1.) Tr. 24 ( V -To, T1

العقو عن الناس : 2 ٢٣٧ و٢٦٦، 3 ١٣٣ YT 42 .YY 24 .1YT 16 .1E9 4 .1TE, 18 64 ( 17 ) 1 . 9 TY 9

العفو مقرونا بالصفح : 2 ١٠٩، 5 ٢٢، 15 1 £ 64 (A4 43 (YY 24 (A0

غض البصر وحفظ الفرج 💺 : 23 ه - ٧، 24 Y4 70 (TO 33 (T) , T.

فعل الخير: 2 ٤٤ و١٤٨ و١٩٥، 3 ١١٥٠ 7 (47 23 (117 20 cm. 16 (77 10 cox A, V 98 (£7, To, T£ 41 (0 £ 28

القِرى (إكرام الضيف) : 2 ۱۷۷ و ۲۱۰، و ۳ 74 cr £ 69 co 4 12 cy 7 7 11 c7. 17 - 18 90 (1A 89 (4) A 76 (88

القصد في المشي والخفض من الصوت: 31

قول التي هي أحسن : 2 ٨٣ و٢٦٣، ١٦ ٥٣،

كظم الغيظ: 3 ١٣٤، 16 ١٢٦، 42 ٢٧، 64 ٦٦ المسارعة في فعل الخير: 2 ١١٠ و١٤٨، 3 23 .4. 21 .1.. 9 . EA 5 . ITT , 11 &

10 - 1 - 56 (77 35 (71) 07 المودة : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية -

المجتمع). النطاقة : 22 ٢٩ 48 ٢٧ ، 74 - ١

الوقاء بالمهد : 2 ٢٦ و٢٧ و١٠ و١٠ و١٠٠ 6 (17, Y, 1 5 (YY, YT 3 (1YY, (YO, Y. 13 (1Y, Y) & 9 (EY 8 (10Y

YA 53 : 1 Y 49 : 77, 7., 1 · 68 (7 49 (OA 33 (YO - YT, 19) شهادة الزور : (راجع باب العلاقات القضائية). 1 104 (17 -الطبع : 2 ١٦٨ 2 ٢٣، 15 ٨٨، 20 ١٣١ عمل قوم لوط : (راجع باب العمل - العمل المحرم). ۱۲ 49 ۲۲ 17: المهارة التشييع للأخبار الكاذبة: ٦٠ ٨٦، 33 ٢٠ و٢٢ Y7 24: الفرور : 3 ۱۸۰، 4 ۱۲۰، 6 ۷۰ و ۱۳۰، 7 التكبر: 2 ٢٤ 4 ٣٦ و١٧٢ و١٧٣ ١٣٦ ٦ 57 . 45 . 35 . 47 31 . 78 17 . 01 - YT 16 (Y · 7) 1279 1779 2 · 9 T79 7 82 44 67 44 9 12 (AT 28 (TT) Y1 25 (TT) TY 17 (Y4 الغش : 83 - ٣ - ١ 09 39 (YO) YE 38 (10 32 (1A 31 الغضب : 3 ١٣٣ و١٣٤، 9 ١٠٥ 42 ٣٦ و ۱۰ و ۲۷ ، ۷۷ و ۲۰ و ۲۰ و ۲۰ ، ۲۰ ، 57 0 - 1 111 (TY) التنابز بالألقاب: 9 ١١ 49 النفاة : 6 ١٣٦ / ١٣٦ و ١٤٦ و ١٧٢ و ۱۷۹ و ۲۰۰ او ۲۰۱ و ۱۹۲ ا ۱۰۸ او ۱۹ 10 8 cyr, yr 4 clos, 107 3: 50 (0 46 (7 36 (V 30 (9Y) 1 21 (89 ov, ol, 14, 11 9 (17, الجهر بالسوء: ١٩ ٧٤، ١٩ ٧٤ الفل : 3 ١٦١، 15 ١٤١، 50 ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ الجهر بالقول السيء: ١٤٨ 4: الغيبة : 49 ١١، 104 ١ الحيد : ١ ١١٥ ١٥ ١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١ 49 (19 45 (180 6 (8 . 4 (YY 2 : الغيرة: 2 • ٩ - ٤، 80 ١١٥١ 6 ١٦١ النجور : 4 ١٥ ١٥١ النجور 1 £ 82 . £ Y (1 - 9 - 1 + 0 4 (171 3 (1AY 2 : الفساد : ١١ و١٢ و٢٧ و٣٠ و٦٠ و٢٠٠٠ 198 - 97 16 107 12 171, OA, TY 8 TA 22 AT, AO, YE, OT 7 (TE, TT, TY 5 الرأى الفطير: ٣٦ ١٦ A 11 (91) A1 10 (YT 8 (187) 1.T) 10Y 26 (AA 16 (YO 13 (YT 12 (1)7) الريا: (راجع باب العمل - العمل المحرم). الرياء : 2 4 ١٢٦٤ م ١٤٢٠ 8 ١٤٢٠ الرياء 1 x 89 ( x x 47 ( £ ) الفسق : 2 ٢٦ و٥٩، ٦٦ ، ٣ 5 ٣ و٢٥ و٢٦ السخرية : 2 ١٤ و١٥ و١٧ و٢١٢، 4 ١٤٠٠ ولاع و99 و١٠٨، 6 ٤٩ و١٢١، 7 ( V9, 70, 71 9 (1.) 0 6 (0), OV 5 ١٦٣ و١٦٥ و ٢٤ و ٥٣ و ١٧٠ 11 م و ۱۸ تا ۲۲ تا ۱۸ و ۹۰ م ۱۸ تا ۲۵ م 29 (00) & 24 (0. 18 (17 17 (97) 30 .7 26 . ٤١, ٣٦ 21 . ١٠٦, ٥٦ 18 61 (19, 0 59 (Y . 46 (Y . ) 1 A 32 (Y & £A 39 (12) 17 37 (T · 36 (T 31 () · و١٥ ، ٢٥ ، ٢١ ، 45 ، ٢٢ ، 40 ، ١٥٥ ، 7 63 10 القضول 👢 : ۱۰۱5 ، 🐠 ۱۲ 11 49 (77 46 السرقة : (راجع باب العمل - العمل المحرم). الفضيحة : ١٤٨٤ : (راجع باب العمل - العمل المحرم). الفعل يخالف القرل: 2 ٤٤٤، ٢ 61 السكر

الغواحش : ١٥١٥: ٢٨٦، ٩٠ ١٥

سوء الطي : 3 ١١٦ 6 ١١٦ و١٤٨، ٢٦ ٢١

(١)- الأسرة: الإستئذان في أوقات الخلوة : 24 م ٥٠ - ٦٠ إكراه الإماء على البغاء : 24 ٣٣ أمر غير القادر على الزواج بالإستعفاف: 24 ٣٣ انكام الأيامي والعبيد والإماء: 24 ٢٣ 8 (101) 12. 6 (1. 3 (TTT 2: 34.51) (0., £9 42 CTY 34 CET 18 CTY 17 CYA 1 £ 64 4 63 41 60 4 57 4 1 52 7 65 (10) וצישל : 2 דיין דיין التحكيم قبل الطلاق: 4 ٣٥ التعدد وشروطه: 4 ٣ تكرينها : 13 ٣٨، 25 ٥٥، 64 ١٤ توارث المرأة المتوفي عنها زوجها : ١٢ 4 حق الوالدين : 2 ٨٣ و ٢١٥، 4 ٣٦، 6 ١٥١، 46 (10) 18 31 (A 29 (YO - YT 17 14 - 10 الحمل والرضاع : 2 ٢٣٣، 31 ١١، 46 ١١، خطبة النساء أثناء المدة: 2 ٢٣٥

الصداق : 2 °۲۰ 4 و۲۰ و۲۱ و۲۶ 5 °۰۰ او۱۱ م ۱۱۰ 60

الطلاق :

- الأحكام التي تتربّب على الطلاق: 2 ٢٣٨ و ٢٣٧ و ٢٣٧ و ٢٣٧ و ٢٣٦ و ٢٣٠ و ٢٣٠ و ٢٣٠ و ١٤٠ و

الشروط الواجب توفرها قبل الطلاق: 4
 ٢٥ ١ ٥٥ ١ و٢

- عدد الطلقات: 2 ۲۲۹

الطهار : 33 ؛ 58 / - ؛ عدارة بعض الأزواج والأولاد : 64 ؛ ١ عدة المترفى عنها زوجها : 2 ٢٣٤

العزوية : 4 ٢٥ / ٢٣ ٢٣

عضل المرأة : 4 ١٩

לדל וצלעצה : 6 אדר פיאר פוסרי 17 ודי

17 60

القوامة : 4 ٢٤

القساوة : 22 ما 5 ما 17 كا 17 ما 22 عام، 39 ما 39 ما 39 ما 17 ما

الكفران : 8 مه، 10 ر۲۲ ر۲۲ ر۲۳، 11 و 29 رسم، 29 رسم، 29 رسم، 10 رسم، 29 رسم، 10 رسم،

لغوالقول : 2 ه ۲۲، 5 ۸۹، 23 ۱ – ۳، 25 د ۳ – ۱ 23 مه

اللمز : 9 ۷۹، 49 ۱۱، 104 ۱ و۲

المخاصمة والمنازعة : 2 ١٨٨، 3 ١٥٢، 4 ٢٩ و٥، ٤ ٣٤ و٤٦

المسافحة : 4 ٤ ٢ و ٢٥ ٥ ٥

مساوىء الأخلاق : 4 ۱۲۳، 5 ۱۰، 6 ۱۳۰ مساوىء الأخلاق : 4 ۱۳۰ مساوىء الأخلاق : 4 ۱۳۰ مساوىء الأخلاق : 4 ۱۳۰ مساوىء الأخلاق

المن والأذى في الصدقات : 2 ٢٦٢ – ٢٦٤،

نقض العهد : 2 ۲۷ 3 ۲۷ 3 ۵۰ - ۵۰ 9 و م م 9 در المهد ال

النميمة : 5 ١١، ٩ ١٤، ١١ 🔞 ١١

الهمز : 23 ۱۱ 68 ۱۱ 104 ۱۱ الهمز



100 ٦ و ٧ ضجره في حال الشدة ونسيانه الشكر حال الرخاء : 10 ١٢ و ٢١ – ٣٢، ١١ ٩، ١٥ ٣٥

70 (£A 42 (£9 41 (£9 ) A 39 (FY 31 ) 17 (0£9 ) 19 (FY 31 ) 19 (FY - 19

ما**ئي صدره** : 7 ۲۳ تا ۱۵ ۹۷ تا ۲۷ و۲۸ مائي صدره : 7 ۲۳ تا ۱۵ ۹۷ و۲۸ د ۲۸ و۲۸ تا

من يعبد الله على حرف : 22 11 نهيه عن تزكية النفس : 4 44 و29، 53 ٣٢

(٣)- التبن*ي* 

بطلانه : 33 ؛ ره ر٠ ؛ الزواج عطلقة المتبنى : 33 ٢٧

(٤) - التسري : 5 ه

(٥) - الخُصْيان: 4 ١١٨ و١١٩ ، ٢١ ع ٢١ (٦) - الرجال:

777, 777, 77 - 71, 7. 2 1149 7 (179) 174, 72, 77 4 (747) 38 (77 24 (4. 16 (70 - 74 15 (77 13 72 - 71

(٧)- الرجل والمرأة:

اللمان : 24 ٢ - ٩ و١٣

من يحل نكاحه ومن يحرم : 4 \ \ \ 1 \ 33 . 3

النشوز : 4 ۲۲ و۱۲۸ - ۱۳۰

النكاح : 2 ۱۰۲ و۱۹۷ و ۱۹۷ و ۱۹۲۱ و ۲۲۱ و ۲۲۱ و ۲۲۱ 5 و ۲۲۱ و ۲۲ و ۲۲۱ و ۲۲ و ۲۲۱ و ۲۲ و ۲۲ و ۲۲ و ۲۲ و ۲۲۱ و ۲۲۱ و ۲۲۱ و ۲۲۱ و ۲۲ و ۲۲۱ و ۲۲ و ۲۲ و ۲۲ و ۲۲۱ و ۲۲ و ۲۲ و ۲۲ و ۲۲ و ۲۲ و ۲

17 - 1 + 60 CTY 33 CY1 30

نكاح المشركة وإنكاح المشرك : 2 ٢٢١ وأد البنات : 14 ٥٨ م، 43 ٢١، 81 ٨٥،

(٢)- الإنسان

ליפולה פלפטולה : 14 ידה 14 ידה 17 ידה 17 ידה 18 ידה 17 ידה 36 ידה 22 ידר 21 יפה 18 ידה 17 ידה 17 ידה 19 יד

تكريم الله إياه: ١٥ ٧٠، 🖫 ١٥

حمله الأمانة : 33 ٢٢

23 (0 22 (1) 14 7 (4) 14 6 (1) 4 :

(4 - Y 32 (0) 15 Y 1) Y 0 (1) 1 - 1Y

53 (1) 42 (1) 41 (1) 40 (1) 39 (1) 35

77 (1) 76 (1) - 17 75 (1) 71(1) 10

0 86 (1) Y 82 (1) 14 (1) 14 (1) 77 - Y

Y 96 (0) 1 95 (Y -

( ٨ ) - الرقيق والأسرى : (راجع باب الجهاد) ( ٩ ) - صلة ذوي القربى :

آداب المجلس : 58 9 و ١١ و ١٢ آداب الإستئذان : 2 ١٨٩، 24 - ٢٧ و ٥٥ - ٢٢، 33 ٥٣، 58 ١١، 80 ١ - ١٠

ا**بن السبيل** : 2 ۱۷۷ وه ۲۱، 4 ۳۳، 8 ۴۱، 9 ۲، 17 ۲۱، 30 ۳۸، 59 ۷

الإتحاد واتباع الصراط المستقيم: 3 ١٠٣ و١٠٥٠ و١٠٥٠ ٣٢ و٣٢

(11 9 (TY 5 (TO 4 (1 · T 3 (AT 2 : 14) 1 ) ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11 ) (11

الإصلاح بين الناس : 2 ٢٢٤ 4 ١١٤ و ١٢٨ و ١٢٨ و ١٢٨ و ١٢٨

الأمر بالمعروف : (راجع باب الدعوة إلى الله). التحية والسلام وأدب الضيافة : 4 ٨٦، 6 ٥٠، 6 ١٥ التحية والسلام وأدب الضيافة : 4 ٦٤، 10 ووه، 10 ٢٣ ووه، 10 ٢٣ ووه، 20 ووه،

الجليس : 4 ٦٩ و١٤٠٠ ١٥ و٦٨ و٢٠٠ ١٥ الجليس : 4 ٦٩ و١٠٠٠ ١٥ ٢٨

الجماعة : 2 37 ، ١ 4 ، ٤٣ 2 :

العفو والصفح وكظم الفيظ : 2 ١٠٩ و ٢٣٧٠ 16 نام 15 نام 18 ن

اختلاف الناس: 2 ۱۱۳ و ۱۷۲ و ۲۱۳ و ۲۰۳۰

1178 6 18A 5 110Y 4 11.09 009 19 3

#### (۱۱)- المجتمعات:

97, 78, 79 16 (97, 19 10 (87 8 (YO 32 (YT 27 (T4 22 (TY 19 (17 8) 17 45 (70) 37 43 (1 - 42 (27) 7 39 الأعراب : 9 ، ٩ و ١٧ - ١١٠ و ١٢٠ ١١ ١١ ١١ ١١٨ 17, 18 49 (17, 10, 17, أهل الكتاب - الصابئون - المجوس: (راجع باب الديانات القادم). التفاضل بينهم: 4 ٩٥ و٩٦، 5 ٤٨، ٢٣ 6 77 33 (T) 17 (YT) YO 16 (170, 179, 17 49 (TO - T) 34 (TA -جملهم خلائف : 6 ١٦٥ / ٢٩ ر ٧٤ ، 10 ١٤ TY 43 (T4 35 (TY 27 (YT) خلقهم من نفس واحدة : 4 ١، ٥ ٨٩، 7 ١٨٩، 32 (0 %, 71, 7 . 30 (1 % - 17 23 (0 22 53 (11 42 (TY 40 (T 39 (11 35 (4 - Y 77 14 76 149 - 47 75 10 71 187, 20 - 0 86 (A) Y 82 (14; 1A 80 (YT - Y. Y 96 109 & 95 14

أكل الأموال بالباطل: (راجع بحث العمل الطالح). 8 (0A 4 (YZ) YO 3 (YAT) 1YA 2 : ILY TO, TY 70 (YT, YY 33 (A 23 (YY الأموال : 2 ١٥٥ و١٨٨ و٢٧٩، 3 ١٨٦ 4 (111, 1.7, 79, £1, Y£ 9 (YA 8 (Y£ TE 18 (74) 7 17 (AY) Y4 11 (AA 10 (TT 47 (TV) TO 34 (00 23 (27, T4, 69 (10 64 (4 63 (11 61 (4 57 (11 48 1A 92 (7 90 (Y - 89 (Y) ) 1Y 71 (YA

أموال السقهاء: 4 ه

أموال الكفار: 3 - ١ - ١٠ ١٥ - ٢٦، 9 ٥٥ ۲ ا، 92 ۱۱، 104 ۲ و۳، ۱۱۱ ۲

أموال الناس : 2 ١٨٨، 4 ١٦١، 9 ٣٤ 30، 30 49

أمال النساء: 4 ؛ ولا و ١١ و ٢٢ و ٢٢ أموال اليتامي : 4 ٢ و٦ و١٠، 6 ١٠٥١ 17

119, 117, 190, 177, T 2: انفاقعا 3 . YVE - YV., YTY - YTI, YOE, :90, T9, TA, TE 4 :1TE, 11V, 9Y ۲٤ ٢٠ 9 د٢٢ و ٦٠ و ٢٦ و ٢٠ و ٢٠ وع و و و و و و د ه و ۱۹ و ۱۹ و ۹۸ و ۹۹ و ۹۹ و (TT 24 (TO 22 (VO 16 (T) 14 (TY 13 32 (01 28 (A4) AA 26 (TY 25 47 CTA 42 CEY 36 CT9 35 CT9 34 C17 1. 60 (A 59 (1.) Y 57 (14 51 (TA Y : 70 . Y 65 . 17 64 . 1 . 9 Y 63 . 1 1 9

البيع : 2 ١٢٥، 24 ٣٧

عَلَكَ الأمال : 2 ٢٩ و١٠٧ و١٥١ و٢٥٨ عَلَكَ الأمال .VT 6 .17 . 9 2 . 9 1A 9 1Y 5 .1A9 YT 7 ١٥٨، 8 ١ و ١٤١، 9 ١١١ و ١١١، ١٥٥ ٥٥ (YT, Y 25 (EY, Y9 24 (111 17 (TT) 48 . TY 45 . No 43 . E9 42 . Y9, 17 40 9 85 (1 67 (1 64 (0) 7 57 (1)

الحجز

الشعوب والقيائل والغرق: 2 ٢٥٣، ٦ ٢ و ١٩٩ و٠٠ و٧٣ و٨٩ ١٠٠٥ ٨٩ و٠٠ ١٥٠٠ 22 (109, 117, 117 6 (EA 5 (101) 42 (TY) YY 30 (31 - OT 23 (3Y) TE ٤ 98 ١٣ 49 ١١٤ ١٣

شعریاً رقبائل : 5 ه ۱، 22 ۳٤ و ۲۷، 49 ۱۳ العرب: 2 ۱۰۳ ، ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۴ م ۲۱ و ۸۲ او ۸۲ او ۸۲ او ۸۲ و TY - Y9 0 43 LYA 22 LAA 19 LAT

لكل أمة أجل 16 co 15 cia 10 cmi 7: £ 71.28 36 (£0 35 (0A 17 (7)

المهاجرون ، الأنصار : (راجع الهجرة).

(۱۲) - النساء:

oo, or 33 (7., T), T. 24 : الحجاب

יין אין פארן פארץ פארץ פארץ פארץ פארץ 177, 77, 72, 77, 70 4 (787, 72.) 23 (09 - 04 16 CTT 12 (1A9 7 (179 -00, 01, £ 33 (7., TT - T1 24 (7 66 (7, 1 58 (14) 17 43 (11 35 (09) 169 4 - V 81 47 · 70 (17 - 1 ·

(۱۳) - اليتامي:

: 2 مد و۱۷۷ و۱۱۰ و۲۲۰ 4 و ۳ و ۲۲۰ او ۳ 1 £ 90 cr . - 1 ¥ 89 ch 76 c¥ 59 cr £ وه ۱، 93 ۲ و ۹ و ۱۰ ، 107 ۲ - ۲ الوصاية عليهم: 4 ه



الإشهاد على التبايع وقبض الرهان: 2 ٢٨٢ و٢٨٣ إعتاق الرقاب : (راجم البند الثالث المتعلِّق بالأسي والرقيق في باب الجهاد).

اکتسابها: 2 ۱۹۸ و ۲۷۰ ، ۲۹ ۹ ، ۱۱۱ و ۲۱۱ ، ۲۷ T-1 83 (11) 1 · 62 (11) 1 · 61 (79 35

مكاتبة المملوك ومساعدته : (راجع البند المتعلق بالاسرى والرقيق في باب الجهاد).

الميراث : 4 - ١٣ و١٩ و٣٣ و١٢٧ 14 1 (VO) VY 8 (1V7)

الميسر : ٩١٥ ٥٠ ٥ و ٩١ الوصية :

- التحذير من الإفراط فيها: 4 ١١ ١٣
  - التحذير من تبديلها: 2 ١٨١
  - وجوبها: 2 ۱۱۱ ۱۰۹ 5 ۱۱۱ ۱۱۱

الصناعة

## أولا: التجارة

اباحتها: 2 ۱۹۸، 4 ۲۹، 62، 62 ۱۱، ۱۱

الدين : ٢٨٣ - ٢٨٣

الرهن : 2 ۲۸۳

المقرد : ٢٨٢ 2

## ثانيا: الزراعة

49 و ١٤١٠ 13 ١٤ م 10 - ١ - ١١ و ١٢ و ١٢٠ TY - YE 80 CTY 32 CT - 1A 23 CO 22

ثالثا: الصناعة ٢٠ ٥٦

رابعا: الصيد ١٥ - ١١ و١١ - ١٦

## (١)- أحكام قانونية

- أحكام عامة: إباحة الزينة وأكل الحلال: 2 ١٦٨ و١٧٢، 5 ه ولا و١١٤ 7 ١٣١ 16 ١١١٤
- سنّ التكليف (البلوغ): 4 ، ٦ ، 24 ٥٨
  - الكبائر: 4 ٢١، 42 ٣٧، 53 ٣١ و٢٢ -

#### حق ذي القربي ، واليتامي، والمساكين،

واین السبیل: ۲۶ ۱۲۰۱، ۱۸ و ۱۲،۲۰ ۲۲

اليا : 2 ١٧٥ و٢٧٦ و٢٧٨ - ٢٨٠، 3

T9 30 (1T.

الزكاة : (راجع باب الزكاة).

السرقة : 5 ٢٨، 60 ١٢

الصدقة : 2 ١٩٦ و٢٦٣ و٢٦٤ و٢٧١ و٢٧٦

1.7, 79, 7. 9 (20 5 (1) 2 4 (74.) 179 17 58 (TO 33 (AA 12 (1 · 1)

(راجع الإحسان).

الضرائب : 6 ١٤١، 8 ٤١، 9 ٢٩، ١٣ ٥٣

المقود YAY 2:

الغني

- الأغنياء: 3 ١٠ و١٨١، 8 ٣٦، 24 ٢٢: · 80 (11 73

طلب الغني: 2 ٢٠٠ - ٢٠٠١ و ٧٤ 16 Y . 89 (7 74 (£7 18 (Y)

(Y) 71 (10 64 (Y · 57 (YY 42 (AY (A - 1 102 (Y) 7 96 11 - A 92

£ - 1 104

المترفون: 9 هم، 11 ١١٦، 17 ١٦، 34 ٣٤ £0 56 (YE) YT 43 (TY -

الفقراء : 2 ٨٣ وه ١٥ و١٥٦ و١٧٧ و ٢٧١ -- 44 11 (4) 9 (0) 6 (TT) A 4 (TYT (TT) TA 22 (TA 18 (T) - TA 17 (T) 47 (10 35 CTA 30 (11 26 CYY 24 93 (1Y - 1 80 (YO 70 (19 51 (TA

الكيل والميزان : 3 ٥٧، 6 ٢٥٧، 7 ٨٠، 8 (1AT - 1A1 26 (TO 17 (AO 11 CTY

0 - 1 83 (9 - V 55 (1V 42

الداينة : 2 ٢٤٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ ا (14 64 (1A) 17) 11 57 (T. 9 (17)

Y + 73

الشاركة : 14 د ٦١ 38 د ٢١ - ٢٤

#### (٢) - تنظيمات قضائية

التثبت من الخير: 49:

5 (170) 09) 08 4 (787 2 : 180) 09 (09) 08 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180) 18 (180)

- شهادة الزور : 22 ، ٣٠ 25 ٧٢
- كتم الشهادة: 2 ٢٨٣، 70 ٣٣
- وجوب أدائها كما هي: 2 ١٨١ و ٢٨٢ و ٢٨٣ و ٣٥ ٣٥ 70 ، ٨ 5 ، ١٣٥ و ٣٥ ٣٥ الحكم : 3 ٥٥، 4 ، ٥ ٢٥ ، ١٥ ٢٥ ، ١٥ ٥٣٠

T9, T7 68 . £A 40 . £7 39 . 10 £ 37

#### (٣) - علاقات قانونية ودستورية

إهلاك الأمم يسبب فسقها ١٦: ١٦: 34 ، ٣٤ ع٣

تكريم بني آدم: 17: ٧٠

التكليف : 2 ٢٣٣ و ١٩٨٦ 4 ١٩٨١ 6 ١٩٥١، 7 ٧ 65 ماء 23 ماء

توحيد الأمم بالدين : 19 ٣٦، 21 ٩٢، 23 ٥٠ الجزاء : (راجم باب العمل).

الحق يزهق الباطل: 17 ، ٨١ ، ١٦ ١٨ ، ١٥ الم، 16 ، ٢٧ ، 16 السينة بمثلها: 2 ، ١٩٤ ، 6 ، ١٦٠ ، 10 ، ٢٠ ، 16

42 (£ · 40 (A £ 28 (9 · 27 (7 · 22 ()))

المحرمات : (راجع باب العمل).

المسؤولية الشخصية : 5 ١٠٥ ، ١٠٤ و١٦٤،

- الوفاء بالنذر: ٢٩ 22

#### الجزاء:

- - جزاء الصيد في الحرم: 5 ٩٥
- جزاء القاتل: 4 ٩٣ و٩٣، 5 ٣٣ و٥٥، ٣٣ 17
- جزاء قاتل نفسه: (راجع باب العمل العمل العمل المحرم).
  - جزاء الكافرين: 2 ١٩١ -
- جزاء الذين يرمون أزواجهم: 24 ٦-١٠

#### الحدود:

- حدّ الزني: 24 ٢
- حدّ زنى الإماء: 4 ٢٥
- حدّ السرقة: 5 ٣٨ و٣٩
  - حدّ القذف: 24 ؛ وه
    - حد المحاربة: 5 ٣٣

#### العفر:

- الاستثناء : 4 ° و ۹۸ و ۹۹ و ۹۹ ، 16 ° ا
- الاضطرار: 2 ۱۲۳، 6 ۱۱۹ و۱۱۰ او ۱۵، 16 ۱۱۰ ۲۲ ۲۲
  - الإعفاء: 2 ١٧٨ ك 6 03
- الترخيص: 2 ۱۸۰ و ۱۹۹، 4 ۳۹ و ۱۰۰، 70 ت. 9 ۹۲ و ۹۳ ، 24 م. و ۱۳ ، 70
- النفي: 22 ٨٤ و ١٨٠ و ٢٦، 5 ٣٣، 8 ٣٠، 9 و ١٣٠ و ١٣٠

20 (Yo 15 (OY 14 (YE - 19) £ 13 4 39 (EY) YA 38 (YE 30 (EY 22 (1YA 12 59 (O 45 (1A)

(۵) – الحث على نشر العلم وعدم كتمانه : ١٤٦ 2

رام و ديم المحادث الم

الإشارة إلى الذرة : 4 - 4، 10 ١٦، 15 ١٩، 99 ٨ - ٧

الإشارة إلى طبقات الأرض : 13 : 13 الإشارة إلى طبقات الأرض : 13 : 15 نام 15 نام

الإشارة إلى عبور الفضاء : 17 ، 53 ،، ٦٦ - ١٣ الإشارة إلى عبور الفضاء .

الإشارة إلى عدم فناء المادة : 6 ٩٥، 20 ٥٥، 50 الإشارة إلى عدم فناء المادة : 6 ٩٥، 20 ٥٥، ٥٥

الإشارة إلى الكيمياء 17 هـ ١٥، ١٦ - ١٧ - ١٦ الإشارة إلى ما عرف بالتسجيل الكهرطيسي : 17 الإشارة إلى ما عرف بالتسجيل الكهرطيسي : 17 - ١٢ م ٢٦، 36 هـ، 41 ، ٢٠ - ٢١،

18 75 cr 9 45 ch 43

الإشارة إلى مايكن أن يكون انفجارات : 44 : ٢١ 89 ،١٠ - ٨ 77 ،١٠ - ١٠

- ۱۹۰ ، ۲۲۳ ، 2 تا، ۱۹۰ ، 52 تا، 52 تا، 52 تا، 52 تا، 75 تا، 76 تا، 75 تا، 76 تا، 76

## العلاقات السياسية والعامة

التحركات السرية: 38 ٨ و١٠

112 4 (77) 78 3 (718) 118 2 : 128 4 77) 118 2 : 13 (1.4 10 (AV 7 (£9 - £2) £7) 1 5 24 (17) 22 50 (£7) 24 (£7)

١٠ 60 ١٣ 39 ١٢٦ 38 ١٥١٠ ٤٨

السلطة لله يؤتيها من يشاه : 2 ٢٤٧ 3 ٢٦، 4 ٢٦، 4 ٩ السلطة لله يؤتيها من يشاه : 2 ٢٤٧، 3 ٢٠٠٠ 4

السلم : ۲۰۸2، ۱۵، ۲۱، ۳۵ ۳۵

الشوري : 3 ١٥٩ ٢٨ ٢٨

المؤامرات : 35 ١٠ 85 ٩

ولى الأمر

- وجوب خفض جناحه للرعية: 15 ۸۸، 26 ۲۱۵

- وجوب الطاعة له: 4 ١٦ 64

# العلومر والفنون

(۱)- البلاغة : 6 ۱۱۲، 55 ۱- ۱ (۲)- التقويم :

الأشهر الحرم: 2 ۱۹٤ و ۲۱۷، 5 ۲ و ۹۷، 9
 ۳۲ و ۳۷

– الأشهر المعلومات: 2 ۱۹۷

الشهر الحرام: 2 ۱۹٤ و۲۱۷، ۲ ۶ و۹۷

- شهر رمضان: 2 ۱۸۵

- عدة الشهور: 9 ٣٦

اليوم عند الله: 22 ع، 32 ه، 70 ع

(٣) - الحث على التفقه في الدين:

Y 21 (ET 16 (177 9

(٤) – الحث على التفكر واستخدام العقل: 2 ٤٤ و٧٣ و٧١١ و٢٤٢ و٢٦٩، 3

- Y1 23 LYT, YA 22 LT. 21 LA. -36 (E) 29 (19 - 17 27 (Eo 24 (YY (17 - 17 43 (A. - Y9 40 (YT - Y1 1 × III (19 67 دعرة الإنسان إلى اكتناه الحقائق العلمية : 5 (0. 30 (£7 22 (11 £ 20 (1.1 10 (Ye 0-196 4 - 7 67 الرؤية عن بعد (عا يشبه التلفزيون): 42: ٥٣، 50 (YY 10 (OY 7 (YTT) 178 2 : 18 (74 - 7A 17 (YY 15 ()A 14 27 (£A 25 (£T 24 (T) 22 (A) 21 (£0 34 (4 33 (YV 32 (0) - £7 30 (7° 170 , 78 46 (0 45 (TT 42 (9 35 () T V - 7 69 (Y - 19 54 (EY - E) 51 الراعة: ٩٩٥ و ١٤١١ له ١٥ ا ١٠ - ١١ (TY 32 (T. - 1 A 23 (0 22 (TY) )T 77 - 71 80 السحاب : 2 ١٦٤، 7 ٥٥، 13 ١٢، 24 . 56 (£\$ 52 (4 35 (£A 30 (AA 27 (£T) 74 - 74 ٠ ١ ٢ ١٥٤ و١١٤ و ١١٤ و ١١٤ و ١١٤٣ سرعة النور A0 56 (1 17 (0) , YT المنحة : ١٤٥٥، ١٧٣٥ و ٦ و١١٥ ١٤٥، ٦ 19 22:10 19 :79 16 :T1 1 74 (T) 22 (1 Y 0 6 : الضغط الجوى 15 (1.1 10 (1TO) TO 6: غزو الفضاء TO - TT 55 (0T 41 (10 - 18 Y 51 (TY 36 (1 · £ 21 : الغلاف الجرى £ - 1 86 (A 72 (10 71 (1 53 (EV) الغيث : 7 ٥٠ 13 ١٩٠ 16 ١١٠ ١٥ ٢٠ 21 ع. 22 35 LTE 31 LOA 27 LOT 25 LIA 23 LIT 55 49 50 411 43 47A 42 471 39 417

الانسان وخلقه : 2 ۲۸ و ۳۰ و ۲۱ و ۲۱۲ ، 3 11 1144 7 194 6 107, 74, 1 4 1108 18 44 17 444 4 4 16 477 15 44 120 24 (11 - 17 23 10 22 101, TY - V 32 (08, Y) - 19, 11 30 (14 29 ٩٠ ١١ 35 ١١ و٢٦، 37 د٧٧ ع د ١١ ع - 10 53 CAT 49 CAY 43 CAA - TY, TT 75 . 1A = 1 V 71 . Y1 - 19 70 . £7 80 (A 78 (YY - Y · 77 (Y 76 (T9 -V - 0 86 (19 - 1V اليحر : 2 ٠٠ و١٦٤، 5 ٩٦، 6 ٩٥ و٦٣ 14 (9., YY 10 (177, 17% 7 (9Y) ٦١ 18 ١٠٠ ١٦ - ٦٦ - ١٦ ١٥ ١١٥ ١٣٢ 24 (To 22 (VY 20 (1.9, V9, TT -30 (77 - 71 27 (77 26: 07 25: 1. (TE - TY 42 (17 35 (T) ) TY 31 (E) Y. - 19 55 (7 52 (17 45 (YE 44 ٣ 💹 د٢ 81 د٢٤ و بصمات الأصابع: : 75 : - 2 16 (AY) 19 15 (ET 11 (YE 7 : (1. V - 1.0 20 (4. 19 (EV 18 (10 (10. - 189 26 (1A 22 (Y9) T1 21 (TY 35 (1 · 34 (YY 33 (1 · 31 (T) 27 - 0 56 c1 · 52 c1 · 41 c19 - 1A 38 (YY, 1 . 77 (11 73 (4 70 (11 69 (7 0 101 (19 88 (T 81 (TY 79 (Y . 9 Y 78 حركة الأرض من : 10 ٤٤، 25 ١٦٠ 27 ٨٨، 28 £ . 70 .0 37 . £ . , TY 36 . YY - YY **حقائق في الكرن** : 2 ٢٩ وه ٢٥ ، ٢ م ١٥ ، ١٥ (1.9 18 (A0) Y. 17 (1.0 12 (1.1 36 (TA - TY 35 (T - 19 29 (T - 21 £9 54 (Y) 51 (A0 - A) 40 (E. حول ما یدعی بالتطور : ۲۹ ۵ - ۳۰ ۲۰۹، 6 ۲۸، 7 ۱۱، 22 ۲۱،۷ (أنظر تفسيرها)، A - 0 86 . 7 76 . 2 . - TY 75 الحيوانات والحشرات : ١١٩ ٤، ٢٥ ٦، ٥ ٣٨ و٥٥ و١٤٢ ، ١٥ ٥ - ١٥ و١٦ - ١٩ و٧٩

Y . 57 (19

لغة الحيوان : ١٨ 27 ، ٢٨ 6 - ٢٤

الليل والنهار ١ : 22 ١٦، 31 ٢٩، 35 ١٣، 36

أذى : 2 ١٩٦٦ ، ٢٢٢ ، ٢٦٢ – 3 ، 14. 71 9 . 78 6 . 1 . 7 . 17 4 . 190 . 147 19, 0V, 0T, EA 33, 1 + 29, 1Y أرحام (بالمعنى العضوي): 3, ٢٢٨ 2: . 0 22 . A 13 . 1 £ £ . 1 £ Y . 1 7 9 . 9 A 6 . 7 أعرج: 24 ، ٢١ ، 48 ، ١٧ 11.5, £93; doSi أمشاج: 76 ٢ أمعاء : 10 47 انسان : ۲۸ ، ۲۵ ، ۲۷ ، ۱۵ ، ۲۷ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۲۱ . £A 29, 17 23 . 33 22, TV 21 3V 19 .0£ , 01 41 , £4 , A 39 VV 36 , VY 33 , 1 £ 31 ٣ و ١٤ ، 70 ، 19 ، 75 ٣ و ١٥ و ١٢ و ١٤ و ١٣ ، 76 ١ و ١٧ ، . 0 86 . 7 84 . 7 82 . 7 £ , 1 V 80 . 40 79 100 . T M . 7,017 96 . £ 90 . TT,10 89 Y 103 أنف : 5 ه ٤ ، ١٦ 47 بصر : ۲۰۳6، ۲۰۱۹ و ۱۹۸ ، ۱۳۵ و ۱۳۸ ، ۱۳ 37 . 1 . 33 . ٣٨ 29 . 0 . 27 . ٤٦ 22 . ٣٦

11 70 . 0 . 54, Y1 51 . A 50 . Y . 41 . 1V0 بطن : 2 ۱۷٤ ، 3 ۲۰ ، 16، ۱۳۹ ، 16، ۲۶ ، ۲۹ ، ۲۹ or 56 . TY 53 . YE 48 . E0 44 . ۲۲ ۱6 ، ۲۲ 8 ، ۳۹ 6 ، ۱۷۱ م ۱۸ 2 : م 4V 17

7 57 (1 . 9 47 مايشيد الصواريخ : 84 : الماء ونشأة الحياة : 3 ٥٩ ١٥ ١٥، 29 - ١٩ £ 95 (7 £ 40 (19 30 (T. 20 (19 15 (70) 7 13 (74 10 : 1.1A-V50 (7. 27 (V 26 (0 22 (0)) (٧) - ذم الجهل والجاهلين: 7 25 (119 16 (17 11 (199 7 (٨) – الشعر والشعراء: 36 CYTY - YYE 26 CO 21 £1 69 (T. 52 (TT) TO 37 (79 r17: in all -(9) (١٠) – فضل العلم والعلماء: 29 (17 13 CYE 11 (AT 4 (1A) Y 3 11 58 4 39 474, 19 35 487 (۱۱) - الفلك: ٢٩ و١٨٩ ١٥ ٥٥ ١٦ ١٦ و١٧٠ 37 ct - TY 36 ct 23 cTT 21 ct 17 11, " - 1 86 (YA) YY 79 (0 67 (A - 7 (۱۲) - الفنون: ۱۳ - ۱۰ - ۱۳ (۱۳) - الكراكب : 15 - ١٦ اكراكب 4, A 72 (0 67 () - 7 37 (Y)Y - Y) . (١٤) - المجادلة بغير علم: Y . 31 (A) 7 22 (١٥) - الملاحة : 1Y 43 (Y) 31 (77 17 (YY 10 : الطب : أبرص: ٤٩3، ١١٠5 أجنّة: 22 ه، 73 ٣٢ أذن : ١٩٤، ١٩٥، ٢٥٥، ١٩٤، ١٧٩، 14 69 6 44 17

YA 75

۲۰ 41 ، ۸۱ 39 ، ۱۰۱ 18 ، ۳۲ 17 : حسين ۲۰ 41 ، ۸۱ ، ۳۷ 50 ، ۲۲ 46

شفة - شفتان : 90 ٨ر٩،

اشيب : 19 ع ، 30 ه ع ه ، 17 ١٧

صدر : 10 ه م 11 م 22 د ۲ تا ، 50 ۳۷ صدر

صديد : ١٦ ١٦

صُلُب: ۲۳4، ۲۲۲، 86، ۱۷۲، ووود

صمم : ۱۸۱و ۲۲۱، ۳۹۴، ۳۹۴، ۲۲۳

27 . YY 25 . 40 21 . 4V 17 . Y 4 11 . 4Y 10

YY 47 . E . 43 . OY 30 . A .

ظُلماتِ ثلاث : 39 ٢

ظ فر : ۱۰۱ و ۱۸۹، ۱۸۷3 ، 6

43 . ٣٣ 42 . ٤٥ 35 . ١٧٢ 7 . ١٤٦ ) ١٣٨ ) ٩٤

1 - 84 - 17

عضُد : ۱۱۱ ده ، 28 ه۳

عَظْم، عظام: ١٦، ١٤٦٥، ١٥٩٥، ١٦

37 . VA 36 . AT , 07 , 18 23 . £ 19 . 9A , £ 9

11 79 . 75 . £V 56 . 07 17

عَقِب : ١٤٣٥، ١٤٩٥ و١٤٩، ١٤٣٥

YA 43 . 11 23

عقيم: 22 ٥٥، 42 ٩٤ر٥، 51 ٢٩ و١٤ و١٤

علق - علقة : 22 ه ، 23 - ١٤ - ٢٠ ، ٧ علق

0-1 96 : 44-41 75

غَمَـه : 2 ه ، ١٥٠٥ ، ١٨٦٦ ، ١٨٦٦ عَمَـه

£ 27 . Vo 23 . VY

بنان : ۱۲8، 75، و ۲۶

ترائب: راجع: (( صلب )) 86 ٥-٧

تراقى : 56 ، 75 ، 75

تقويم (الإنسان): 95 ؛

جرح: ۲۱ 45 ، ۲۰ 6 ، ۲۵ 5 : جرح

جلد: ۲۳ 39، ۲۰ ، ۱۹ و ۲۰ ، ۲۳ 39، ۲۰ و ۲۳ ، ۲۳ م

41 ۲۰ او ۱۲ و ۲۲

جنين : راجع : أجنة

حَمْـل: 7 13، ۲2 ، ۲۲ ، ۱۹ ، ۲۷ ، ۲۵ ، ۲۷ ، 31

7 35 65 . 10 46 . 47 41 . 11 35 . 14

حنجرة ( حناجر ) : 10 10 10 10 10

حَيَاة : 2 ١٧٨ و ١٩٦ ، ١٧٩ ، ٢٧ ،

.4 V 20 . V 0 17 . 4 V 16 . WA 9 . Y 4 6 . V £ 4

( 0 · ) Y £ 9 19 30 ( TV 23 ( 77 22 ( T · 21

( 1 V 57 ( Y £ 45 ( ) 1 40 ( VA) TY 36 ( 4 35

Y £ 89 . Y 67

دم : 2 ، ۳ و ۱۷۳ م د ۱۷۳ م ، ۱۶۰ م ۱۳۳ م

YV 22 . 110,55 16 . 1A 12

دمع : ۹۲۹، ۸۳۶

رأس: ١٩٣٤، ٦٥، ١٤٣٩و ١٤، ١٩٣٤،

32 . 14 22 . 40 21 . 44 20 . 4 19 . 01 17

. 0 63 . TV 48 . £A 44 . TY

رجُل: ١٩٥٦، ١٩٥٤،

رضاع: ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۷ ، ۱۳–۷ ا

7 65

رقبة - رقباب: ١٧٧٤، ٩٢٩، ٩٢٩، 9

. Y 58 . £ 47 . . .

ساق : 27 68 ، 44 48 ، 47 38 ، 12 27 : ساق

24 . 07 22 . 170,91 9 . £9 8 . 07,7 5 . 49 . 47 . 47 . 4. . 47 . 17 33 . A. 26 . 71 . 0. T1 74 CY + 73 C1V 48 مر فق : ٦5 مستقر ومستودع: ۹۸6 مشی : ۲۰۱۵، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳، ۱۳ ۲۷ره۹، 31 . Yo 28 . TT, V 25 . 40 24 . 1YA 20 . YY 110 67 . YA 57 . 7 38 . Y7 32 . 19 11A 11.68 مضغة : 22 ه منعة منني: ٣٧ 75 موت: 2:06,70,77-77,771,301, ١٨٠ 91 , 19 3 , 77 , 709 , 700 , 717 , 717 و۱۰۲ و۱۲۸ و۱۵۵ و۱۵۸ و۱۵۷ و۱۲۸ و۱۲۸ وه ۱۸ به ۱۸ و ۷۸ و ۹۷ و ۱۰۰ 5 ۱۰۰ 6 و ۱۸ و יד פוד פשף פשור פשרו פשרו דס די (V 11 . 07 10 . 117 9 . 0 . 8 . 10 A , TY) 14 ۱۷ ، 15 ۲۳ ، 16 ۲۸ و۲۲ و۸۳ و۹۳ ، 19 ۲۲ و ۱۲، 20 کا ، 21 کار ۲۰ ، 22 ۸۰ ، 23 ( A + 27 ( A1 26 ( PA 25 ( AT ) A + ) TV ) TO ,11 32 , T£ 31 , OY ,O , JY £ 30 , TY ,OY 29 33 ١٦ ، 34 ، 35 ، 9 و ٣٦ ، 39 ، ٣ و ٤٢ ، 40 « ٣٤ ، ٢٧ 47 ، ٢٤ ٥٠ ١ و ١٦٠ ٢٤ ٢٧ و ٢٠ ٢٠ ٢٨ 63 . A 62 . 1 7 7 57 . 3 1 1 56 . 4 7 7 50 14 87 4 67 (11)11

ناصية: 11 ته، 55 د 1 م 96 د 1

Y 80 (1 Y 48 ( OF 30 ( VF 25 ( 71 عنة - أعناق: ١٢8: ١٥، ١٦ ١٣ ١ ١٩٠٠ 40 ، 34 ۳۳ ، 36 ، ۳۳ ، 40 ، ۳۳ ، 40 ، ۳۳ ، 26 عــــن : 11 ١٣ر٣٠ ، 18 ٢٨ ، 19 ٢٦ ، 20 (1 V 32 , 1 Y 14 28 , V£ 25 , Y V 23 , £ + 1 Y 4 V 102 c 1 £ 54 c £ A 52 c Y 1 43 c 0 1 33 غيض : ١١ ؛ ١٤ ، ١٨ فهٔ اد : ۱۱ ، ۱۷ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۸ ، ۱۸ ، ۱۸ ، ۱۸ ، ۱۸ ، YY 67 . YT 46 . 9 32 . 1 . 28 فر ج: 11 ٩١ ، 23 ه ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ 9 77 , 49 70 , 14 66 , 50 فصال : 2 ۲۳۳ ، 31 ، ۱۵ 46 ، ۱۵ ق ل م : 2 ، ۲۹ ، ۹۱ ، ۱۵ ، ۱۹۷ ، ۲۰ ، 2 قرار مكين : 23 ١٣ قرح: 3 ۱۷۲ر ۱۷۲ وردت (( قلب )) مفرد أو مثني أو جمعاً في القرآن الكريم ١٣٢ مرة کعب : ۲5 ال : 14 ، ٧٨ 5 ، ٤٦ 4 ، ٧٨ 3 : السلطان: 16 ، ١٤ ١٩ ، ١٥ ، ١٥ ، ۲۲, ۲۱، 19 ، ۱۹ ، ۹۷ ، ۱۹ ، ۲۷ ، ۲۷ و ۲۱ ، ۲۷ ( 19 33 ( YY 30 ( Y£ 28 ( 190) A£ ) 17 26 4 90 . Y 60 . 11 48 . 1Y 46 . 0A 44 محيض : 2 ۲۲۲ ، 55 ۲٥ و ۷ ، 65 ، 45 ، مخاض: 19 ۲۳ ا موض : 2 - او ۱۸۶و ۱۹۴۵ ، ۲۹۴۹ و ۱۰۲

وجرب التساهل معهم (مع غير المعاربين):

VY, TE, Y. 3 (YOT, 189, 1.9, TY 2 £A - ££ 5 (177 4 (199, 112, 117) (AY 7 (1.4) T9, TA, OT, OY OY 6 (79, 25 (79 - TY 22 (18. 20 (1...) 99 10 42 (8 39 (£A 33 (10 31 (£7 29 (78) 73 (12, 18. 57 (12, 18. 45 (10 7 - 1 109 (1...)

وجود المؤمنين بينهم : 3 ١١٣ و١١٤ و١١٥ و١٠٠ - ١٠٠ و١٩٦ - ١٠٠ 7 ١٩٩ و ١٩٦٠ - ١٠٩ عند ١٩٩ و ١٩٩ و ١٩٩ و ١٩٩ و ١٩٩ عند ١٩

(٢) - بنو إسرائيل:

احبارهم : 5 ٤٤ و ٦٣، 9 ٣١ و ٣٤

أخذ الميثاق عليهم : 2 ٦٣ و ٨٣٠ و ٩٣٠ ( ١٨٧ ، ١٨٧ ) . ١٨٢ و ٧٠

أصحاب السيت : 2 ٥٥ و ٢٦٦، 4 ٤٧ و ١٥٥٠، 7

175 16 (177

إفسادهم في الأرض مرتين: 17: 4 - ٨ أقوالهم وجرأتهم على الله والأنبياء: 5: ٦٤، 9 ٣٠ - ٣٤، 44 ٣٢ - ٣٦

إلقاء العداوة بينهم: 5 ٦٤ و ٨٢

أوامر الله إليهم : 2 · ٤ · ٦٤ و١٣٣ و٢٢٦ م ١٣٢٥ م ١٨٢ م

الله : 2 مرا 4 ۲۱ تا ۱۳ تا و ۱۳ م ۱۳ تا و ۱۸ م ۱۳ تا و ۱۸ م ۱۳ تا و ۱۸ م ۱۸ تا ۱۸ تا ۱۸ تا تا تا ۱۸ تا تا تا ت

نکس : 21 م ، 32 ، ۲ ، 36 ، ۲ ، ۲۸

وتين : 69 ٢ ٤

وريد: 17 50

۷۷ م ، 32 ، 10 ، 13 ، 40 ، 14 ، 39 ، 11 ، 32 ، 40 ، 22

وَقُـر: 41، ٧ 31، ٥٧ ا 8، ٤٦ ١٦، ٢٥ 6:

عشى على رجلين : 24 ه ع

## الديانات

(١)- أهل الكتاب: (اليهود والنصاري)

حسدهم المؤمنين : 2 ۱۰۹، 3 ۲۹، 4 که ۲۹۰ العلاقة معهم : 2 ۱۰۰ و ۱۰۹، 3 که و ۱۹۰ و ۲۹۰ و ۲۹۰ و ۱۹۰ و ۱۹

# القصص والتاريخ

إبراهيم - سارة: 11 ٢١، ٢٩ ١٥ ٢٩ ٢٩ 22 و ٧٠ 22 وم إبراهيم: 3 ٣٣، 4 ١٥٥ و ٧٠، 22

ابنتا شعیب : ۲۷ – ۲۷

ابئي آدم : (ماييل وقاييل): 5 ٢٧ - ٣٢ أبو لهب وامرأته : 111 ١ - ه

الأسياط : 2 ١٣٦ و ١٤٠، 3 ٤٨، 4 ١٦٢، 7

أصحاب الأخدود: 85: - ٨

أصحاب الرس: 25 ، ۲۸ ، ۲۵ ام

أصحاب الرقيم: 18: ٩

أصحاب النيل : 105 د - ه

أصحاب القرية: 36 ١٣

أصحاب الكهف : 18 ، ٩ - ٢٦

18 5

الحواريون : 3 ٢٥، ١١١ و١١٢ و١١٢ ١٤ ١٤

<u> دُو القرنين : 18 : ۸۳ م۸</u>

الروم : 30 ٢ - ٥

19 - 18 58 (A - Y 17

شدة حرصهم على الحياة : 2 ؟ ٩ - ٩٦، 62

عداوتهم لله والملائكة والمؤمنين : 2 ٩٧، ٥ ٢ ٨ عدم رضاهم عمن لم يتبع ملتهم : 2 ١٢٠ ٤

غرورهم وأمانيهم : 2 ۱۱۱ و ۱۳۵، 3 ۲۶ د ۲۲ ، ۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۱۲۲ ، ۲۰ ، ۲۵

قضاء الله عليهم م 17: م

ما حرم عليهم بسبب بغيهم : ١٤٦ 6 معاندتهم وتكذيبهم وقتلهم الأنبياء : 2 ٥٥ و ٢٦ ر٥٦ و٦٦ و ٥٧ – ٨١ و٥٨ و٩٢ و ٩٩ -٢١١ و١٤٦ و ١٤٥ و ١٤٥ و ١٤٦

تعم الله عليهم : 2 · ٤ · ٥ و و ١ و و ١٤١ ١٤١ و ١٣٧ ، ٢ · ٢ · ٥ ، ١٣٣ و ١٤١ و ١٦٠ و ١٦٠ و ١٦ ، ١٦ ، 28 ه ، ١٧٠ و ١٧٠ ، ١٧٠ و ١٣٠ و ١٣٠ و ١٧٠ و

(٣) - الصابئون: 2 ٢٢، 5 ٢٩، 22 ١٧

(٤) - المجرس: 22 ١٧

(٥) - النصارى: (أنظر أهل الكتاب):

أجر المؤمنين منهم : 2 ٦٢، 3 ١٩٩٥، ٦٩ ٦٩ أجرهم لو آمنوا : 3 ١١٠، 4 ٦٤ و٦٦ و٦٦، 5

أقوالهم وجرأتهم على الله : 2 ١١١ و١١٣ و١١٣ و١٣٥ و١٤٠، 5 ١٧ و١٨، ٩٠ و٣٠

التثليث : 4 ۱۱٦، ۲۲ و ۲۲ و ۱۱٦

الحواليون : 3 ٢٥٠ ١١١ و١١٢ ١١١ ١٤ ١٤

الرهبان : 5 ۸۲، 9 ۳۱ و۳۶، 57 ۲۷

عدم رضاهم عمن لم يتبع ملتهم : ١٢٠ 2

غرورهم وأمانيهم وطعنهم باليهود : 2 ١١١رو١٢٥،

77 16 119 5 1177 4 , YO 72 3

فرعون: 2 29 و ٥٠٠ 3 ١٠٣ 7 ١٠٣ و۱۱۳ و۱۲۳ و ۱۹۱۱ 8 ۲۹ و ۵۹ ا - 1.1 17 (7 14 (9Y 11 (9., YO 26 ( 1 23 ( 29 ) 17 ) 7 1 20 ( ) 1 1 ۱۱ و ۲۳ کا ۱۲ کا ۲۸ و ۱۲ و ۲۸ و ۲۹ (01-17 43 (17,71, 77 40 (17 38 (£ - TA 51 (1T 50 (T) - 1Y 44 10 73 (9 69 (11 66 (17 11 54 1 · 89 (1 × 85 (1 × 79 (1 %) قوم فرعون: 2 ٤٩ و ٥٠، ١٠٣ 7 ١٠٣ 26 (7 14 (07 8 (1 21) 177) 1.99 ١١، 28 ٨، 40 ٨٨ و٥٤ و١٦، 44 ١١، قارون YE 40 (E . ) T9 29 (V9 ) V7 28: 1 £ 50 (TY 44 : قوم لوط: - آل لوط (إخوان لوط): 7 . ٨٠ و٨١، ١١ (ET 22 (71) 09 15 (A4) YES Y. T1, TT 54 (17 38 (07 27 (17 26 امرأة لوط: 7 ٦٠ ١١ ٨١، ١٥ ١٠ ٦٠ 27 1 . 66 (TT, TT 29 (OV الذي أماته الله مئة عام : 2 ٢٥٩ الذين خرجوا حذر الموت YET 2: لقمان وحكمته : 31 ۱۲ و۱۲، ۱۹ و ۱۹ المتنكات 4 69 (V · 9: موصى: - اصحاب السفينة : 29 ه١ - امرأة موسى : 28 ٢٣ - ٣٠ - أم موسى: 💹 ٧ و ١٠ - التابوت: ٢٤٨ 2 - قوم موسى: 2 ٢٤٨ 4 ٤٧، 7 ١٤٨ 7 V7 28 (71 26 (104) YEA 2 : 09,16 -نوج: - امرأة نوح: 66 ١٠ الطُّوفان: 6 7، 7 ١٣٣٦، 29 قوم نوح: 7 ۲۹، 9 ۷۰، 11 ۸۹، 14 (17 38 (1 . 0 26 (TY 25 (EY 22 C 9 9 54 0 Y 53 (ET 51 () Y 50 " T) 0 40 ياجوج ومأجوج : 18 ، ٩٦ وه٩ و٩٦

7 19 (77) 77 12:

- بلقيس (ملكة سبأ): 27 ٢٣ قوم سياً: 27 ۲۲ و٤٤، 34 ١٩ - ١٩ السير والنظر في عاقية الماضين 12 (1-1, 78 10 (11, 7 6 (191, 177 22 cm - 21 cth, mm 16 cm 13 cm 4 1 . - A 30 cY . 29 c74, 18 27 c87 40 (£Y 39 (££ 35 (YY 32 (£Y) Y)) 1 . 47 (AE - AY, YY, Y) عاد (قوم هود) : 7 ه٦ - ٢٧ و ٧٠ ١١ TA 25 (EY 22 (9 14 (A9, 7 . - 0. (17 38 (TA 29 (12. - 177 26 (T9) 50 (77 - 71 46 (17 - 17 41 (71 40 69 ( ٢٢ - ١٨ 54 ( ٥٣ ) ٤٢ ) ٤١ 51 ( ١٣ A -7 89 (A - E المبر التاريخية في أنباء القري : 3 ٦ 6 ، ١٣ ٦ or 8 (1 . Y - 92, 0, 2 7 (20 - 27, و ۱۰۰ ۱۱ ۱۲ و ۲۰ و ۱۰۰ ۱۱ ۱۲ ۱۲ - ۱۰۰ -Y7 16 (11) 1 · 15 (17 - 9 14 (1 · Y V£ 19 (1., £T - TY 18 (17 17 , TT) 22 (40, 10 - 11 21 (1TA 20 (AA) TA 25 (TE 24 (EE - EY 23 (EA) EO (YT 32 (£ · - TA 29 (OA 28 (£ · -38 . Vr - V1 37 . Y1 - 17 36 . E0 34 - 7 43 (17 41 to 40 (77) To 39 (7 77 50 (17 47 (YA) YY 46 (TY 44 (A 64 (01) 09 \$ 54 (08 - 0. 53 ( TV) 69 CTT - 14 68 (1A 67 (4) A 65 (0 عمران - أل عمران: 3 ٣٣ -امرأة عمران (أم مريم): 3 ٢٥، 19 ٢٨ مريم ابنة عمران: 3 ٣٣ - ٣٧ و ٢٤ -(4) 21 (TE - 17 19 (107 4 (EV 1Y 66 فرعون امرأة فرعون (آسية): 28 ، 66 ، 11

يعقرب

بعون الله تعالى ، وبعد سنوات من الجهد المتواصل ، أنجز هذا المصحف الشريف ليعين قارىء القرآن الكريم في التزامه بأحكام التجويد أثناء التلاوة ، على مايوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النّجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السّلمي عن عثمان بن عفّان وعليّ بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبيّ بن كعب عن النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام . وفيها يلي تعريف بالمنهج الذي اعتمدناه :

اللون الأحمر الغامق : يرمز إلى مواضع المدّ اللازم ، ويُمَد ست حركات لزوماً ، ومقدار كل حركة نصف ثانية تقريباً . مثل : حَاجّك \_ الْمَم . اللون الأحمر القاني : يرمز إلى مواضع المدّ الواجب ، ويُمَد أربع أو خمس حركات ويشمل المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى (على طريقة الشاطبية).

مثل: ٱلْمَآءِ - يَتَأَيُّهَا - مَالَهُ وَأَخْلُدُه .

اللون الأحمر البرتقالي●: يرمز إلى مواضع المدّ الجائز ، ويُمَد ٢ أو ٤ أو ٦ حركات جوازاً ، ويشمل المد العارض للسكون والمد اللين ، (راجع التفصيل على الصفحة بعد التالية) .

مثل: عَظِيم - ٱلْأَلْبَكِ - لَيَقُولُون - خَوْف.

اللون الأحمر الكموني : يرمز إلى بعض حالات المدّ الطبيعي ومدّ الصّلة الصغرى، ويختص بها ترك كتّاب المصاحف في الأصل رسمه في المصحف العثماني ، وألحقه علماء الضبط فيها بعد، وقد ميّزناها بهذا اللون إشارة إلى وجوب مدّها حركتين . مثل : بقَلدِرِ - لَهُ تَصَدّى - يَسَتَحّي ـ - دَا وُرُدَ .

اللون الأخضر • : يرمز إلى موضع الغُنّة ، والغُنّة صوت يخرج من الأنف ، ومقدارها حركتان . ويشتمل هذا اللون على :

- الإدغام بغُنّة، مثل: مَن يَعْمَلُ - عَذَابًا مُّهِينًا وقد لَونًا الحرف المُدْغَم فيه لأن الغُنّة عليه الإخفاء ، مثل: أَنتَ - عَلِيمًا قَدِيرًا . وقد لَونًا هنا النون والتنوين لأن الغُنّة عندهما . الإقلاب ، مثل: مِن بَعَدُ - سَمِيعًا بَصِيرًا وقد لَونًا الميم المرسومة فوقه لأن الغُنَّة عليها . النون والميم المشددتان ، مثل : إنّ - ثُمّ .

ونشير إلى أن الغُنَّة مطلوبة دوماً إن كانت في كلمة مستقلة، أما إن كانت مرتبطة بها قبلها

أو بعدها فهي مطلوبة حال الوصل فقط ، على تفصيل ٍ يُعْلَم من فن التجويد.

اللون الرمادي • : يرمز إلى بعض ما لا يُلفَظ من حروف القرآن الكريم ، وهو نوعان : أُولاً : مالا يُلفَظ مُطلَقاً ت ١ - اللام الشمسية : ٱلشَّمْس - ٱللَّغْو .

٢ ـ المرسوم خلاف اللفظ: زَكَوْقِر - بَكَتَوُّا - وَجِاْئَ هَ .
 ٣ ـ ألف التفريق: أذَكُرُواْ .

٤ - همزة الوصل داخل الكلمة : وَالْمُرْسَلَاتِ .

٥ - كرسى الألف الخنجرية : نَجَالُهُم .

٦ ـ الإقلاب داخل الكلمة : فَأَلْبُتْناً .

ثانياً : مالا يُلفَظ من الأحرف المُدغَمة والمُنقَلبة :

١ - النون والتنوين المُدْعَان : مَن يَعْمَلُ - عَذَابَامُ هِينًا .

٢ ـ النون المُنقلبة مياً : مِنْ بَعَدُ .

٣ ـ الحرف المُدْغَم إدغاماً متجانساً : أَنْقَلَت دَّعُوا - لَقَد تَّقَطُّع

٤ - الحرف المُدْغَم إدغاماً متقارباً: قُلرَّبِ - غَلْلُقكُمْ .

وأما مايجوز لفظه حال الوصل أو الفصل مما سوى هذا فقد تركناه على حاله .

اللون الأزرق الغامق •: يرمز إلى تفخيم الراء : مثل : قُرَيْش - قَدِيرًا - وَالْمُرْسَلَاتِ - رُسُلًا .

اللون الأزرق : يرمز إلى موضع القلقلة على حروف : (ق، ط، ب، ج، د) اللون الأزرق : أَوَادُعُو .

أو المتحركة التي يوقف عليها عند رأس الآي: بِرَبِّ ٱلْفَلْقِ الْ

#### توضيح للمتخصصين في القراءة

ا - إن كثيراً من أحكام التجويد تتغير بحسب الوقف والابتداء ، وإن علماء الضبط غير متفقين في مواضع الوقف الجائز والمطلوب واللازم فرشاً ، واصطلاحاتهم في ضبط ذلك متفاوتة ، وقد التزمنا حيال ذلك مااختاره سلفنا الصالح ، من أن الوقف على رؤوس الآي كما رسمت في المصاحف سنّة متبعة ، وهو مايدل له حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سُئِلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : كان يقطع قراءته آية آية ، بسم الله الرحمن الرحيم - الحمد لله رب العالمين - الرحمن الرحيم - مالك يوم الدين . وقد أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه في كتاب الحروف ، والترمذي في ثواب القرآن ، والإمام أحد في مسنده جزء ٢ صفحة ٣٦ ، وهو اختيار البيهقي في شعب الإيمان .

وكان اختيارنا هذا أوفق لما جرى عليه نساخ المصاحف من الإشارة الى الإدغام والإقلاب والإخفاء في كل موضع في القرآن الكريم ، ولو كان ثمة وقف لازم ، كما في قوله سبحانه عَلَى بَعْضُ مِّنْهُم وذلك جرياً على قاعدتهم : وليس في القرآن من وقف وجب . واكتفينا بالإشارة إلى ما يمدُّ حال الوقف في رؤوس الآي وخواتيم السور .

هذا ، وإن الوقف على رؤوس الآي هو الأسهل للمتعلمين والأرفق بهم . ٢ ـ جعلنا المد السلازم كلَّهُ باللون الأحمر الغامق، بلاتمييز بين أنواعه ، لأن المدّ في جميعها واحد وهو ست حركات ، وجعلناه في اللازم الكلمي على الحرف الممدود ، وفي الحرف على الحرف الذي يرمز إلى المدّ مع حركته .

٣- جعلنا المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى بالأحمر القاني لوناً واحداً ، وهو اختيار الشاطبي ، فالمد واجب عنده في سائر هذه الأنواع ، وقد ورد القصر في المنفصل من طريق طيبة النشر ، ولكننا التزمنا طريق الشاطبية .

وأما عدد حركات المدّ فلم يرد عن الشاطبي نص في ذلك ، ولكن الرواة عنه قرؤوهما بأربع حركات وقرؤوهما بخمس .

٤ - اقتصرنا في الجائز - اللون الأحمر البرتقالي - على المدّ العارض للسكون والمدّ اللين ،
 وهو اختيار الشاطبي ، ولكن مبنى هذين المدين ، على السكون العارض ،

وهو يدور على اختيار القرَّاء ، ولما تعـ ذر ضبط ذلك والتزامه ، اكتفينا بالإشارة اليه عند أواخر الآي فقط ، حيث الوقف عليها سنة ، ولأن ذلك هو الأرفق بالمتعلم كما سبق بيانه ، وعلى القارىء أن يلاحظ قاعدة العارض للسكون واللين في المواضع التي تتحقق فيها في الآيات الطوال ، حيث يقف اضطراراً ، ممالم نثبته باللون الأحمر البرتقالي التزاماً بها قدمناه .

وكذلك تركنا تلوين غُنَّة الإدغام والإقلاب والإخفاء إذا جاء ذلك بين سورتين أو آيتين وتركنا كذلك تلوين المدود التي التزمناها إذا جاءت بين آيتين .

٥ ـ ربيها وردت الأحرف الصغيرة للدلالة على أحرف محذوفة لاتستلزم مدّاً ، مثل : لِّنُحْتِيَ. فقد جاءت للدلالة على ياء مكسورة ، فلم نُدْخلها وأمثالها في اللون الأحمر القاني أو الكموني ، لأن مرادنا اقتصر على التذكير بها يلزم مده مما تركه النساخ. ٦ \_ اخترنا أن نلون حركتي التنوين معا دفعاً للتشويش عن القارىء ، علماً أن ذلك

لايغير من حكم التنوين الأصلى في شيء.

٧\_ تكون الغُنَّـة في الإدغام على الحرف المُدغَم فيه ، وتكون في الإقلاب على الميم المرسومة فوقه ، وتكون على الميم والنون المشددتين حقيقة ، وهذا ظاهر ، ولكنها في الإخفاء تكون عند النون الساكنة أو التنوين ، وليس عليهما حقيقة ، فكان اجتهادنا في اختيار تذكير المتعلم بموضع الغُّنَّة ، أما تحقيق مخرجها فلا بد من العودة فيه إلى علماء القراءة كما أسلفنا .

 ٨- أدخلنا في اللون الرمادي اللام الشمسية ، ومنها : ٱللَّقو - ٱللَّهو . وأمثالها ، وذلك على قاعدة اللام الشمسية ، وجرياً على مااختاره نُسّاخ المصاحف في لفظة : ٱلَّيْـلَ. ٩ ـ أدخلنا في اللون الرمادي همزة الوصل داخل الكلمة ، إذ لا يصح لفظها بحال ،

كما في : فَأَتَّبِعُوهُ - بَاسْمِ - وَأَلضَّحَى وكانت قاعدتنا في ذلك أن ماورد قبل همزة الوصل إن صح أن يوقف عليه مستقلًا ـ ولو مع الاستثناف اللاحق ـ فهي

حينئذ همزة وصل مبتدئة ، كما في : فِي ٱلْأَرْضِ - أُوادُّعُواْ -

وإن لم يمكن أن يوقف عليه مستقلًا فهي حينئذ همزة داخلية كمافي: وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَلا يَصِح بِحَالَ أَنْ تَقْفَ عَنْدَ قُولُهِ: وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَ... ثُم تَسْتَأْنُف.

وبالجملة ، فكل همزة وصل التصقت بها أداة لا تنفصل عنها كالباء أو التاء أو الواو أو الفاء فهي حينئذ همزة داخلية لا تُلفظ بحال . ١٠ ـ أدخلنا في اللون الرمادي مارسم خلاف اللفظ ، ويبذلك نكون قد تجاوزنا مشكلة كان يعاني منها المسلمون الأعاجم إذ يصادفهم المرسوم خلاف اللفظ في كلمات كثيرة ، وقد حافظنا بذلك على الرسم العثماني .

ولم نُدخِل في اللون الرمادي كرسي الهمزة سواء كان نبرة أو ألفاً أو واواً أو ياءً ، وإذا خالف الرسم القواعد الإملائية فإننا نُبقي كرسي الهمزة وفق الرسم القرآني بلااعتبار للقاعدة الإملائية المحدثة مثل: ٱلْمَلَقُ ُ.

أما إذا كانت الهمزة تُرسَم أصلًا بغير كرسي فإننا نجعل الكرسي حينئذ باللون الرمادي مثل: لَـُنُواً ﴿ - الطُّبُحَفَدُوا الرمادي مثل: لَـُنُواً ﴿ - الطُّبُحَفَدُوا الرَّالِ

11 ـ أدخلنا في اللون الرمادي كرسي الألف الخنجرية للإشارة الى أنه لايُلفظ، والحقيقة أن نُسّاخ المصاحف في الرسم العثماني قد حذفوا هذا الكرسي غالباً إلا في مواضع محددة هي التي لوَّناها بالرمادي .

مثال ماحذفه النساخ: يَلْمُوسَى - هَلْتَيْنِ.

مثال ماتركه النساخ: إِحْدَاهُمَا - بَحَالَهُمَا

1 المنت أم بغير غنة ، متجانساً أو متقارباً ، ولم نُدخِل المدغم إدغاماً تاماً أم ناقصاً ، بغنة أم بغير غنة ، متجانساً أو متقارباً ، ولم نُدخِل المدغم إدغاماً متهاثلاً ، دفعاً للتشويش عن المتعلم ، وذلك أن قصدنا يتمثل في أن يترك القارىء لفظ الحرف الرمادي ، وهذا متحقق وفق هذه القاعدة ، وغاية مايهم القارىء في المتهاثلين أن ينطق بهما حرفاً واحداً مشدداً ، ولا يتغير الأمر بالنسبة للمتعلم سواء نطق بساكن ثم متحرك ، أو نطق بحرف مشدد ، وليس في القرآن متهاثل في كلمة واحدة كتبه النساخ بحرفين إلا ما سبق بيانه من أمر اللام الشمسية في مثل : اللَّغُو - اللَّهُو.

١٣ ـ أدخلنا في اللون الرمادي النون الساكنة المنقلبة ميها ، مثل : مِنْ بَعّدِ . ولم نُدخِل التنوين لأن نُسّاخ المصاحف عالجوا ذلك أصلا ، إذ حذفوا التنوين ، واكتفوا بحركة واحدة ، ورسموا ميها صغيرة ، مثل : خَبِيرُ ابِما .

 ١٤ - أدخلنا في اللون الأزرق الغامق الراء المفخّمة فقط دون التعرض لحروف الاستعلاء ذات المراتب المختلفة للتفخيم دفعاً للتشويش على القارئ .

١٥ - أدخلناً في اللون الأزرق حروف القلقلة في حالاتها الصغرى مثل: أَبناآء .
 وفي حالتها الكبرى عند الوقف عليها في رأس الآي (دون تلوين الحركة) عملاً بالفقرة (١) .
 ١٦ - تركنا لفظ الجلالة على حاله في سائر آي القرآن الكريم .

## الهنهج المستعمل

| • مد ۲ أو ٤ أو ٣ جوازا                             | • مدواجب ٤ أو ٥ حركات                                                        | ۰ مد ٦ حركات لزوما                      | الصطلح                     |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--|
| Permissible prolongation                           | Obligatory prolongation                                                      | Necessary prolongation                  | إنكليزي                    |  |
| 2,4,6 vowels                                       | 4 or 5 vowels                                                                | 6 vowels                                |                            |  |
| Prolongation permise                               | Prolongation obligatoire                                                     | Prolongation necessaire                 | ongation necessaire إفرنسي |  |
| de 2,4 ou 6 voyelles                               | de 4 ou 5 voyelles                                                           | de 6 voyelles                           |                            |  |
| долгот A произношения 2 или 4 или 6 Звуковвозможно | A TOTRO A R NH S U G H E N O T E G O N X G E E N X N A O H A L L L L E R A O | ДОЛГОТА ПРОИЗНОШЕШИЯ ВЗВУКОВ НЕШБХИШИИО | زوسي                       |  |
| Prolongacion probable                              | Prolongacion obligatoria                                                     | Prolongacion necesaria                  | إسياني                     |  |
| 2,4,6 movimientos                                  | 4,5 movimientos                                                              | 6 movimientos                           |                            |  |
| 2,4, oder 6 volkale                                | 4 oder 5 Vokale lang-                                                        | 6 Vokale langziehen,                    | .ol                        |  |
| langziehen,zuläßig                                 | ziehen, obligatorisch                                                        | erforderlich                            | ألماني                     |  |
| ۴، ۲ یا ۹ حرکتون والی<br>اختیاری مد                | ۴ با ۵ حرکتون والی<br>مدواجب                                                 | ې حرکتون والي<br>مد لازم                | أردو                       |  |
| مد اختیاری<br>۲ یا ٤ یا ٦ حرکت                     | مد راجب ٤ يا ٥ حرکت                                                          | مد لازم ۹ حرکت                          | فارسي                      |  |
| 2,4,6 Gaiz                                         | Uzatma lüzüm                                                                 | Uzatma lüzüm                            |                            |  |
| Harekettir                                         | Hareket 4, 5 dur                                                             | Hareketi 6 dır                          |                            |  |
| MAD BOLEH MEMILIH<br>ANTARA 2/4/6<br>HARAKAT       | MAD PANJANGNYA<br>4 – 5 HARAKAT (WAJIB)                                      | MAD PANJANGNYA<br>6 HARAKAT (LAZIM)     | أندونيسي<br>/<br>ماليزي    |  |
| 可以拉长两拍或 四拍或六拍                                      | 应该拉长四或五拍                                                                     | 必须拉长六拍                                  | صيني                       |  |

## The Pattern employed

| • تفخيم (الراء)                               | الإبائظ •                                                                                                                                                                                                                        | 🎳 غُنَّة ، حركتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • مد ، حرکتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Emphatic                                      | Un announced (silent)                                                                                                                                                                                                            | Nazalization                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Normal prolongation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| of the letter (R)                             |                                                                                                                                                                                                                                  | (ghunnah) 2vowels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 vowels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| CONSONNES EMPHASA DE LA LETTER (R)            | Non                                                                                                                                                                                                                              | Nazalization                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prolongation normale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                               | prononcees                                                                                                                                                                                                                       | (ghunnah) de 2voyelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | de 2 voyelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 3 ВОНКИЙ В <b>ЗРЫВНЫ</b> Й<br>СОГЛАСНЫЙ / Р / | нв<br>произ-                                                                                                                                                                                                                     | TOBOPHT B A TOTAC A TOTAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | долгота                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                               | носится                                                                                                                                                                                                                          | произношения<br>2 звука                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | произношения<br>2 звука                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ENFASIS<br>DE LA LETRA<br>(R)                 | No se                                                                                                                                                                                                                            | Entonacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prolongacion normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                               | pronuncia                                                                                                                                                                                                                        | 2 movimientos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 movimientos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Emphase<br>der Buchstabe<br>(R)               | Es wird nicht                                                                                                                                                                                                                    | 2 Vokale näselnde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23/-1-1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                               | ausgesprochen                                                                                                                                                                                                                    | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 Vokale langziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| تفخيم راء                                     |                                                                                                                                                                                                                                  | ، عَنْدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲ حرکتوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                               | نا قابل تلفظ                                                                                                                                                                                                                     | ۲ حرکتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | والی مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                  | مُنَّهُ *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| تفخيم حرف راء قلقلة                           | عبر معود                                                                                                                                                                                                                         | دو حرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | دو حرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Kalın - Ra                                    | Yazılır lafz                                                                                                                                                                                                                     | Burundan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 Hareket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                               | olunmaz                                                                                                                                                                                                                          | (ğunne) 2 Harekettir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 Harcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Ra ' dibuca<br>tebal                          | TIDAK DI BACA                                                                                                                                                                                                                    | MENDENGUNG<br>(DUA HARAKAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MAD 2 HARAKAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 重读"拉吾"                                        | 并读、不发<br>音的字母。                                                                                                                                                                                                                   | 鼻音、隐读<br>(两拍)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 自然拉长两拍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                               | Emphatic pronunciation of the letter (R)  EMPHASA DE LA LETTER (R)  3BOHKM ВЗРЫВНЫЙ СОГЛАСНЫЙ Р /  S ENFASIS DE LA LETRA (R)  Emphase der Buchstabe (R)  La Lettra (R)  Emphase der Buchstabe (R)  Kalın - Ra  Ra ' dibuca tebal | Emphatic pronunciation of the letter(R)  EMPHASA Non prononcees  BOHKMM B PLIBHLIM COTHACHLIM P / HOCHTC Я  ENFASIS DE LA LETRA (R)  Emphase der Buchstabe (R)  Emphase der Buchstabe (R)  Little Li | Emphatic pronunciation of the letter(R)  EMPHASA DE LA LETTER (R)  SOUTH A LETTER (R)  BOHKMA B PHIBHLIA (R)  FOBOPHT B HOCHTCA (R)  SENFASIS DE LA LETRA (R)  SENFASIS DE LA LETRA (R)  SEMPHASE der Buchstabe (R)  Emphase der Buchstabe (R)  Es wird nicht ausgesprochen (durch die Nase sprechen)  Fig. Ausgrache (durch die Nase sprechen)  Yazılır lafz Burundan (gunne) 2 Harekettir  Ra ' dibuca tebal   并读、不发 鼻音、隐读 |  |

nose; it continues as long as two vowels. It comprises:

Nasalized contraction (Idgham bi ghunnah): مَنْ يَعْمَلُ عَذَابًا مُهِينًا:

Disappearance (Ikhfa'a): النّاء عليمًا قَدِيرًا

Inversion (Iglab) : مُرْبَعَدُ-سَمِيعُ أَبْصِيرًا

N.b: nasalization is always recommended if it is in a separate word; but if it is connected with what comes before or after, it is recommended only when there is non-stop.

-The grey colour • : indicates what is un-

announced

a. what is never pronounced:

1. The assimilated "L": اللَّهُ عن اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

2. The incompatible: وَجِأْنَهُ - يَدْعُوا - بَكَتُوا - وَجِأْنَ - يَدْعُوا

3. The (alef) of discrimination: آذگرُوا

4. The conjunctive hamza within a word : وَالْتُرْسَلَاتِ

5. The position of the omitted alef:

6. Inversion within a word: فَأَلْبُتُنا

b. Unpronounced contracted and inversed letters:

1. Contracted (n), (nunnation): مَن يَعْمَلُ - عَذَابًا مُهِينًا:

2. The (n) which is inverted into (m): عُرُبُعُدُ

3. The letter which is relatedly contracted: لَقَدَ تَّقَطُّع

4. The letter which is approximately contracted: قُلُرُّبِ:

The dark blue colour •: indicates the emphatic pronunciation of the letter (R): اَذَكُرُوا

-The blue coloure: indicates the unrest letters

- echoing sound - (qualquala) : ٱلْوَقْتِ

#### IDENTIFICATION OF THIS HOLY QURAN

With Allah's aid and after several years of assiduous labor, the publishing of this Holy Quran has been fulfilled in order to guide reciters how to intone it according to Hafs's narration from A'assim, from Othman, from Ali Ibn Abi Talib, Zaid Ibn Thabit and Ubay Ibn Ka'ab from Muhammad's recitation.

The following is the pattern employed:

-The dark red colour •: Indicates necessary prolongation, six vowels each of which is about half a second.

Example: مَا جَاك المَّم

The blood red colour •: Indicates obligatory prolongation, five vowels: it comprises non-stop prolongation, separate and major link.

الْمَآءِ - يَتَأَيُّا - مَالَهُ وَأَخْلَدُهُ Example: مَالَهُ وَأَخْلَدُهُ

The orange red colour •: Indicates permissible prolongation, two or four or six vowels. It pertains to vowelless consonants and soft prolongation.

عَظِم \_ ٱلْأَلْبُ \_ لَيَقُولُون - خَوْف :Example

-The cumin red colour •: Indicates certain cases or normal prolongation, it belongs to what scribes left in the Ottoman copy of the Holy Quran and it takes two yowels duration.

بِقَادِرٍ - لَهُ تَصَدَّىٰ - يَسْتَحْيى - دَاوُرُدَ :Example

- The green colour • : Indicates nasalization which is the sound that comes out of the

## بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بعون الله وتوفيقه أنجزت هذه النسخة الفريدة من القرآن الكريم التي حازت شرف حقوق إصدارها وطباعتها دار المعرفة تأسيساً على نسخة مأذونة أصولاً من الدار الشامية ((والتي كُتِبت بها يوافق أصح الأقوال التي أجمع عليها العلهاء لرسم المصحف كها أُثِر عن سيدنا عثمان بن عفان وبها تعارف عليه الحفاظ وبرواية حفص عن عاصم . وذلك بإشراف هيئة عليا من كبار علهاء بلاد الشام .

وقامت بتدقيق هذا المصحف الشريف ومنحت الإذن بطباعته :

ـ ادارة الإفتاء العام والتدريس الديني الجمهورية العربية السورية

- وزارة الاعلام - مديرية الرقابة العريبة السورية

- ادارة البحوث الإسلامية والنشر في الأزهر جمهورية مصر العربية

- رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد المملكة العربية السعودية

- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المملكة الأردنية الهاشمية »

وقد أشرف على تدوين أحكام الترتيل في بعض الأحرف الخاضعة لأحكام التجويد لجنة عليا من كبار العلماء قامت بجهود مضنية عدة سنوات لإنجاز هذا العمل المبارك وعلى الوجه الأكمل.

وقد صدرت موافقة الأزهرالشريف – مجمع البحوث الإسلامية – الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة ، بنشر وتداول هذا المصحف الشريف باسم : مصحف التجويد « ورتل القرآن ترتيلا» بتاريخ ۲۸ / ۵ / ۲ ۱ هـ الموافق ۸ / ۹ / ۹ ۹ ۹ ۹ م المبيّنة في بداية هذا المصحف الشريف .

وتنتهز دار المعرفة مناسبة صدور هذه الطبعة لتقدم جزيل شكرها لسهاحة الشيخ أحمد كفتارو المفتى العام للجمهورية العربية السورية رئيس مجلس الافتاء الأعلى الذي أفتى بإصدارها جواباً لكتاب وزارة الإعلام رقم ١١٣٩ تاريخ ١٩٩٤/٤/٢٦ وطلب المهندس صبحي طه المسجل برقم ٢٩٠ تاريخ ١٩٩٤/٦/٢٨ وبالتالي موافقة وزارة الإعلام رقم ١٨٩٥٢ تاريخ ١٩٩٤/٩/١٤ على نشر وتداول هذا المصحف الشريف

وتزجي عظيم تقديرها للدكتور محمد حبش أستاذ مادة القرآن الكريم وعلومه في كلية الدعوة وأصول الدين وكلية الشريعة في جامعة دمشق الذي قام بتنفيذ هذا العمل الجليل.

والشكر الأوفى لفضيلة الشيخ كريم راجع شيخ قرّاء الديار الشامية الذي كان لتفهمه وتشجيعه أكبر الأثر في إنجاز هذا العمل المبارك .

والشكر كذلك لفضيلة الشيخ القارىء محي الدين الكردي لتفهمه فكرة العمل وتشجيعه.

والشكر والعرفان والتقدير للأساتذة الدكاترة: محمد سعيد رمضان البوطي، وهبة الزحيلي، الذين دعموا العمل وتبنّوا فكرته وشجعوا تنفيذها.

والشكر الخالص من القلب للعلماء الأفاضل على مستوى العالم الإسلامي المذين باركوا العمل ورحبوا به تسهيلًا لتلاوة القرآن الكريم كما أمر بها الله تعالى 
﴿ ورتل القرآن ترتيلًا ﴾ .

والشكر الأسمى من قبل ذلك كله ومن بعده ، لله تعالى عزَّ وجَل الهادي والموفق في إنجاز هذا العمل المبارك .

والصلاة والسلام على أفضل خلق الله ، النبي الأمي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ، وعلى آله وصحبه الأخيار ، وعلى من اتبع هدى القرآن الى يوم يبعثون .

جميع حقوق الطبع محفوظة لدار المعرفة التي حازت شرف السبق لفكرة طريقة الترميز الزمني واللوني وتنفيذها في تدوين ترتيل الأحرف الخاضعة لأحكام التجويد ، لجميع قياسات وأشكال المصاحف ، ولقراءة حفص عن عاصم وغيرها من القراءات المعتمدة ، كلياً أو جزئياً .

دمشق ص.ب: ۳۰۲۹۸ هاتف: ۲۲۱۰۲۹۹ تلکس: ۲۲٤۱٦۱۵ طه فاکس: ۲۲٤۱٦۱۵

#### أمثلة على الأحكام المطبقة ني هذا المصحف الشريف

#### الحروف ذات اللون الرمادي: تُكت

١ - اللام الشمسية

٢- ألف التفريق (الجماعة)

٣- همزة الوصل داخل الكلمة وَالْقَمُر .

٤- المرسوم خلاف اللفظ ٱلصَّكَوٰة.

٦ - الإدغام المتجانس

٧- الإدغام المتقارب

قَالُواْ. ٥- الإدغام الكامل (بلاغُنه) كَأَن لَّهُ - مُصَدِّقًالِّما - عَدُوُّ لِي - فَيُؤْمَ إِذِلًّا. أَثْقَلَ دَّعُوا - لَقَد تَّقَطَّع. بَلِرَّتُكُمْ - نَخْلُقَكُمْ .

#### الحروف ذات اللون الأحصر (بتسرّجاته) : تُعَدّ مدّاً والدأ

٨ - المدّ اللازم (الكلمي المثقل) | دَابَّة.

۹ - المدّ اللازم (الحرفي) ٢ حركات

۱۰ – (مدّ الفرق) ۲ حرکات

۱۱ – المدّ الواجب (المتصل) ٤ أو ٥ حركات

١٢- المدّ الواجب (المنفصل) حَتَّى إِذًا. ٤ أو ■ حركات (اختيار الشاطبي)

> ۱۳ - مد (الصلة الكرى) ٤ أو ٥ حركات

١٤ - المدّ العارض للسكون ٢ أو ٤ أو ٦ حركات

> ١٥\_ مدّ اللن ۲ أو ٤ أو ٦ حركات

١٦- الألف الخنجرية

الصّلة الصغرى حركتان -۱۷ مدّ الصّلة الصغرى حركتان

١٨- مدّ العوض (تبفى الألف سوداء وغُدَ وقال صوابًا المِنَا ذَالِك بحركتين عند الوقف عوضاً عن التنوين المنصوب)

المّ . هُ ٱللَّهُ أَذِنَ .

جَآءَهُم.

تَأْوِيلَهُ ﴿ إِلَّا - بِهِ إِلَيْهِ .

ٱلْمِيزَانَ ١ مُعْلَمُونَ ١ مُحْكِمُ

ٱلْبَيْتِ ﴿ خُوف ﴾

يُجُدِلُونَ. لَهُ, يَوْمَ - نُؤْتِهِ مِنْهَا.

١٩- (عُنَّة الإخفاء) مِن كُلِّ - رَسُولًا فَنَشِّع - خَيْرٌ فَأَعِينُونِي - عَمَدِ تَرَوْنَهَا (إخفاء شفوي) وَهُم بِالْلَاخِرَة.

فَإِنَّهُم.

مِمّا.

مِنْ بَعْدُ-أَمْوَتَا بَلْ لَسْرِيحُ إِلِحْسَنِ - عَايَن بَيِّنَاتٍ مَن يَشْتَرِي-غَدُا يَرْتُعْ-عِجَافُ وَسَبْع - حَبَّةِ مِنْ. رَبُّهُم سُّنِيبِينَ - لَن نُّوْمِنَ - رَبِحَت يِّجَارَتُهُمْ.

وِبْلَنْهُمْ - يَجْعَلُواْ - وَٱدْعُواْ - شَطْرَهُ - ٱلْفَلَقِ إِنَّا

٢٠ - النون المشددة (غنة مع الشدة)

٢١- الميم المشددة (غنة مع الشدة)

٢٢- الإقلاب (غنة على الميم الصغيرة)

٢٣- الإدغام بغنة (الغنة على الحرف المدغم فيه)

٢٤- الإدغام المتماثل

#### الحروف ذات اللون الأزرق لصفات القلقلة والتفخيم:

٢٥ - القلقلة

٢٦ – تفخيم الراء

ٱلْرَيَّةِ - أَمْرِمُّريعِ أَنْ

٢٧ - الترقيق (تبقى الراء بالأسود)

٢٨- الإظهار

ا - الإظهار (تبقى النون والتدين بلون السود) من أحببت - سيِّعًا عَسَى - نَفْسُ إِلَّا - عَالَيْةٍ حَتَّى (تبقى النون والتدين بلون السود) ملاحظة : عند توقف القارئ عند أي من إشارات الوقف ، يتعطل أداء

ٱلرَّسُولُ - يَرْتَعُ - بِٱلْآخِرَة - خَيْرُ .

الحكم الأصلي الملوَّن ، ويتم التعامل مع الحرف وكأنه أسود عادي . كما أنه عند الوقوف: يجب أن يُعامَل حرف المد (الموجود قبل الحرف الأخير من الكلمة) معاملة المد الجائز العارض للسكون ، ويتم كذلك قلقلة حروف:

(ق، ط، ب، ج، د) وإلغاء حركتها من أخر الكلمة.

علما أن صفات الحروف ومخارجها ، لابد من سماعها لتأديتها بشكل صحيح من خلال التلقي ...

لأن هذا المصحف الشريف لايُغنى عن التلقّي.

## عَلَامَاتِ الوقف وَمُعْطَاخُاتِ الضَّبْطِ :

- م تُفِيدُ لزُومَ الوَقْف
- لا تُمنيدُ النَّغيَ عَن الوَقْف
- صل تُفِيدُ بأنَّ الوَصْلَ أَفْكَ مَعَ جَوَاز الوَقْفِ
- قل تُفِيدُ بأنَّ الوَقْفَ أَوْلَىٰ مَعَجُواز الوَصْل
  - ع تُفيدُجَوَازَ الوَقْفِ
- ه م الله تُصِيدُ جَوَازَ الوَقْفِ بأَحَدِ المُوضِعَيْنَ وَلِيسَ فِي كِلْيَهِمَا
  - للدِّلَا لَدِ عَلى زيادة العَرْف وَعَدَم النَّطق بهِ
  - · للدِلَالَةِ عَلى زيادَةِ الْحَرْفِ حِينَ الْوَصْل
    - للدِّلَالَةِ عَلَىٰ شُكُونِ أَحَرُفِ
    - م للدِّلَالَةِ عَلَىٰ وُجُودِ الإِقلَابِ
    - الدلالة على إظهار التنوين
      - الدِّلَالَةِ عَلَىٰ الإدعَام
        - م الله لا له على الإخفاء
  - وع ن الدِّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ النَّطْقِ بِالْحُوفِ المَرُوكَةِ
- للدِّلَا لَذِ عَلَى وُجُوبِ النَّطْق بالسِّين بَدل الصَّاد أَسْهَر
   وَاذَا وُضِعَتْ بالأَسْفَل فَالنَّطَقُ بالصَّاد أَسُهُر
  - الدِلَالَةِ عَلَىٰ لرُوم الْمَدِ الرَّابِد
- الدِّلَالَةِ عَلَىٰ مَوْضِعِ السُّجُودِ ، أَمَّا كَلِمَة وُجُوبِ السُّجُودِ

فَقَدُ وُضِعَ فَوْقَهَا خَط

- الدِّلَالَةِ عَلَىٰ بدَابِةِ الأَجْزَاء وَالْأَحْزَابِ وَأَنصَافِهَا وَأُرْبَاعِهَا
  - الدِّلَالَةِ عَلَى نِهَابَةِ الآيَةِ وَرَقِّمِهَا

# دعد التجويد

بثلاثة ألوان رئيسية (احمر سربس اخضر، ازرق)

(بينما اللون الرمادي لا يُلْفَظ)

## تطبق ۲۸ حکماً





حَارْتُ شَرَفُ إِصْدَارِهَا تابِينًا عَلِيْ نِعَية مَاذُرَة الله ولامن الدَّارِكَ اسيّة





جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الرابعة - 1420 هـ

سورية \_ دمشق \_ ص . ب 30268 هاتف 2210269 فاكس 2241615 - 11 00963

e.mail: staha @ net.sy اثبريد الإنكتروني site: http://www.dar-al-maarifah.com الموقع على الإنترنيت

مطبعت ركابي ونضروش المطق امحرة





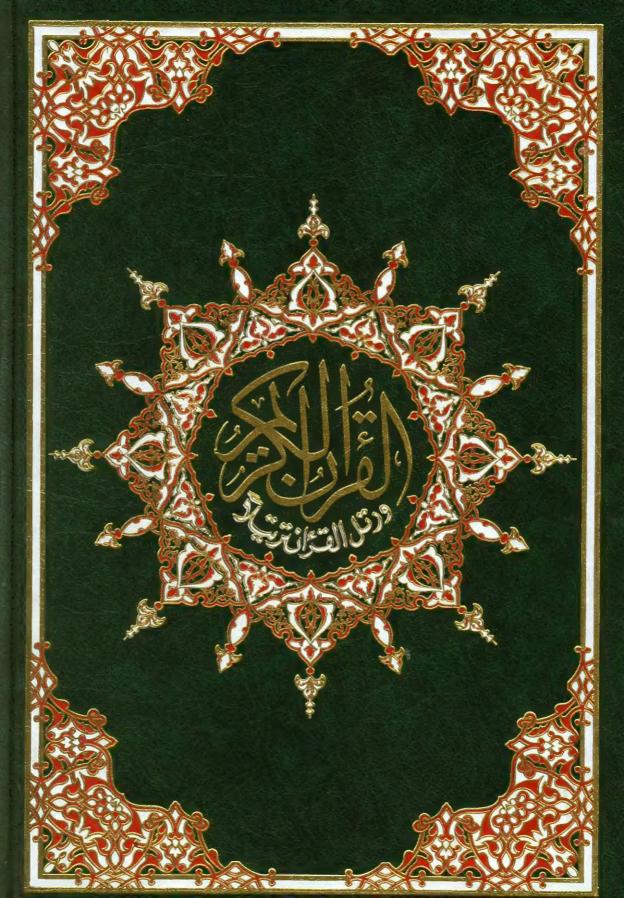